

كِلاهُما تأليفَ ابِّي عَبْد الرَّحَمْن محَّد بنُ الحسين السُّلَيِّي المتَوْسَنَة ١١٢ هِ

> حَقَّقهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ مُصْطَفِعَبْدالقَادِرعَطَا

مستورات محرکی بیانی ت دارالکنب العلمیة سررت بسیار

#### جميم الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الاربية والفنية محفوظة الحطو الكتب المحلومية ال

## Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirnt - Lebanoa. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطبعثة آلاؤل 1819هـ ـ 1998م

## دار الكتب العلمية

بیروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ۲۲۲۲۸ - ۲۲۱۲۵ - ۲۰۲۲۲ (۱ (۹۶۱ )۰۰ صندوق برید: ۹۶۲۶ - ۱۱ بیروت - لینان

## DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore. Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon



http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

## بِنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْ وَمِنْ الرَّحِيدِ

### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المهتدين إلى الله، الأولين والآخرين، وبعد: فإن فرعًا من فروع الفكر الإسلامي لم يصب بمثل ما أصيب به التصوف من الطعن فيه وفي أهله بأنه دخيل، وبأن أهله دخلاء، بل وعملاء للإلحاد والشرك. وإن لم يكن هذا ولا ذاك فبالحقد عليه وعلى أهله دون سبب ظاهر إلا سبب الغرابة والعزة والندرة والشهرة التي يحصل عليها الصوفي الحق في رحاب التصوف الحق بين أصحاب المذاهب كلها.

وذلك أن التصوف في حد ذاته ما هو إلا الإسلام في شموله وسموه وروحه العالية المتألقة، فهو كما انتهى إليه التعرف الشامل عبارة عن حفظ الشريعة، وحسن الخلق، وسلب الإرادة الله.

ولما كان الجمع بين هذه العناصر الثلاثة شاقًا على كثير من النفوس، فقد انفردت به نفوس أرادها الله، فأحبها وأحبته، واستبسلت في جهاد النفس لتقهرها على حادته، عاملة بكل ما أوتيت من القوة في إحياء الشريعة قولاً وعملاً وحالاً ومقامًا وذوقًا، فلانت طباعهم، وخفضوا الجناح للعامة والخاصة، وتخطوا العقبة الكثود التي تحطمت على صخرتها جهود أكثر الناس، ألا وهي سلب الإرادة لله.

لم يستطع هؤلاء أن يسلبوا إرادتهم الله قولاً وعملاً وحالاً ومقامًا، فادعوا أنهم سلبوها له قولاً، وعجزوا عن سلبها له عملاً، ومن هنا كانت الطامة العظمى، والنفاق المحرب، الذي انتهى بالبعض إلى محاولة تخريب هذا الأصل، واتهام أهله بالسلبية في مواجهة عمران الحياة.

عجز هؤلاء أن يسلبوا إرادتهم الله، فيعملوا من أحله وحده، ودون انتظار حزاء من مخلوق عاجز فاقد، فأصبحت أعماطم موزونة ومحسوبة بقدر ما يحصلون عليه من جزاء بشرى هزيل زائل، بل لقد اضطرتهم نفوسهم إلى أن يستذلوها ويستعبدوها لمن يساويهم في البشرية والعبودية في سبيل هذا الجزاء الحزار الزائل.

وكان من نتائج هذا السلوك المنافي للإسلام، وبخاصة للسلوك الإسلامي الذي حفظه الصوفية من كل حلل وزلل، أن أصبحت كل الأعمال التي يقوم بها الناس مرتبطة تمام الارتباط بإرضاء الرؤساء، وسلب الإرادة لهم، رغبة في مزيد من المال، وأصبح تخريب العمل الاحتماعي مرتبطًا تمامًا بعدم نوال الأماني، أو مواجهًا لهذه الموحة من النفاق من أناس شعروا في قرارة نفوسهم بالظلم.

وساد النفاق، وساد التحريب من أعداء النفاق، وأصبح المحتمع يدعى الإيمان، ويدعى مراقبة الله، ويدعى حسن الخلق، فإذا ما اختبرت أحدهم كشف لك عن ذئب في حلد حمل وديع.

ولقد أفزع هذا الأمر إمام أهل السلوك الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى عام ٢٤٣ هـ، فقال: إني تدبرت أحوالنا في عصرنا هـذا، فأطلت فيه التفكير، فرأيت زمانًا مستصعبًا، قد تبدلت فيه شرائع الإيمان، وانتقضت فيه عرى الإسلام، وتغيرت فيه معالم الدين، واندرست الحدود، وذهب الحق، وباد أهله، وعلا الباطل، وكثر أتباعه، ورأيت فتنًا متراكمة يحار فيها اللبيب، ورأيت هوى غالبًا، وعدوًا مستكلبًا، وأنفسًا والحة، وعدن التفكير محجوبة، قد حللها الرياء فعميت عن الآحرة، فالضمائر والأحوال في دهرنا بخلاف أحوال السلف وضمائرهم.

ولقد بلغنا أن بعض الصحابة قال: لو أن رحلاً من السلف الصالح أنشر من قبره ثم نظر إلى قرائكم ما كلمهم، ولقال لسائر الناس: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. فإلى الله أشكو الذي حل بنا من التبديل والتغيير.

وسلب الإرادة للمحلوقين، والجهل بسلبها لله هـ والـ ذي أوقع الناس في

مقدمة المحقق .......

مهاوى الإفلاس السلوكى كما أراد الإسلام وذلك لأن البلوى قد عمت حتى شملت العلماء أنفسهم، وإذا كان العلماء هم الأطباء، فكيف يكون الحال . محتمع أطباؤه يجهلون تشخيص الداء، وإن علموا الداء جهلوا وصف الدواء؟.

وما زلنا مع أستاذ السالكين المحاسبي وهـ و يسـرد أحـوال العلمـاء فـي عصـره البعيد، ويبين خطرها على مجتمع الإسلام فيقول:

وعساه يحتمل النصب والتعب لإظهار علمه، وإصراف وحوه الناس إليه، لا يعدل به شيئًا، ولا يؤثر عليه برًّا، وعساه مشغول به عما وحب عليه من أمرهم، وهو مع ذلك لا يألو فى حسن النطق وإتقان الكلم جهدًا، ويزعم أن ذلك حكمة تحرى على لسانه، وعسى ذلك تجويد منه لكلامه وما يشعر، يظن بالا شك أن القابلين منه رغبتهم فيه إنما هى فى علمه، ورضاهم إنما هو لصدقه، ونفاذ علمه، ولولا ذلك ما قبلوا منه، فقد دهاه الشيطان وما يشعر.

وعساه هنالك له إمرة وأمارة، يكرم من صوب فعله، ويبر من حمد أمره، أوينقبض عمن حالفه، ويجفو من استفاد من غيره، ويجد على من رد عليه شيئًا من قوله، متحبر في غضبه، مستنصر لنفسه، يشقى بذلك، ويظن غضبه لربه، تأديبًا لمن حالفه، وقد دهي وما يشعر.

وعساه يفضل بعض أصحابه على بعض، لا يساوى بينهم فى القدر عنده، ويزعم أن أخطأهم لديه أفضلهم علمًا ودينًا، وإنما كان المقدم عنده وأعزهم عليه أبرهم به، وأشدهم موافقة لهواه، وتعظيمًا له، وتزيينًا لأمره، وهذا من خبايا النفوس، والعالم فى غفلة وما يشعر.

وعسى الأحاويض تكثر في أمره، فقوم يتعمقون عليه، ويعيبون فعلمه، وآخرون يحققون فعله، ويحسنون الظن به، كحسن ظنه بنفسه، وقوم مستور عنهم شأنه، كما كان عنه مستورًا دواء نفسه، فهو مستور بالمحتلفين إليه، شديد الإعجاب بالقابلين.

وعساه يحقق صدقهم، ويصحح إحلاصهم، ويزين أفعالهم، وأصحابه في ذلك مستورون عنه بحالهم عنده، يعجبون بمنازلهم منه، فاتفقت أهواؤهم على تزكية بعضهم بعضًا.

هذا هو دأب العلماء قديمًا يصوره شاهد منهم، فكيف به حديثًا مع تلك الأمواج الطاغية من الفتنة والشهوة المبذولة، والنفاق الرائج السوق، والأضواء البراقة المبذولة لأهل الأهواء، وعباد الشهوات؟

ولم يكن المحاسبي متعصبًا لفئة دون فئة، بل إنه كشف عن دسيسة النفس التي تدفع البعض إلى اصطناع التقوى والصلاح، بينما الواقع الأليسم يفضح حباياهم، ويكشف عن مكنون صدورهم فيقول:

وبعد فإن قديم الحيل يستقل لهم من قد دهاهم به، فيحد لهم مكائد موبقات، وعساه يأتى الكبير منهم كهيئة الناصح له، فيخطر بقلبه، أنك قد أوتيت حظً من العلم، وأخذت منه بحمد الله نصيبًا، فما لك والشهرة، وما لك والتعرض للفتنة، شأنك والعمل بما علمت.

فعند ذلك ينفرد من أكابرهم في عصابة اتبعوه من أصاغرهم، فاعتزل إعجابًا عما وصل إليه من العلم والعبادة، وما يشعر بإعجابه، ولا يشك أن الصواب في اعتزاله في قوله وفعله، ولا يعلم ما قد دهي به، فحينتذ يخالف الشيطان بين أهوائهم، ويفرق شملهم، ويشتت جمعهم، ويجعلهم أحزابًا، ويزين عند كل صنف منهم شأنه، ويعيب عندهم أحوال من يخالفهم، فأغوى بعضهم ببعض، ودل بعضهم على عثرات بعض، ولقن بعضهم حججًا على بعض، كهيئة الناصح لهم، فيكيد جمعهم مكائده وما يشعرون.

وعسى القوم يبدون ما فى النفوس، ويبدون العثرات، ويظهرون العيوب، ويتفكهون بالغيب، وبقول الزور، ويترامون بالبهتان، ويشد بعضهم على بعض بالعظائم، وينسبه إلى الكفر والضلال، أعاذنا الله وإياكم مما حل بهم.

وليس معنى هذا ألا يلحاً إنسان من العلماء إلى النسك والتقوى وتربية الإخوان من مريدى طريق الله، ولكن الخطر في أن يكون الدافع إلى هذا العمل هو الشهرة، والرغبة في علو الصوت، وصرف وجوه الناس إليه، وحضوع الناس لأمره، وكثرتهم من حوله، واضطراب الذكر بأمره، فهذا هو البلاء المبين، وهو الهوى، وهو سلب الإرادة لغير الله، وهو غياب شطر الإسلام الذي هو الإحسان.

لقد افتقد الكثير من المتصدرين للإرشاد الصوفى أصولاً هى أول ما كان يجب عليهم أن يفقهوه ويعلموا به فى خاصة أنفسهم، حتى يعلموه لمريديهم، ومن شم يكون الإسلام الصحيح، والإيمان الكامل، والإحسان الواعى، ولا يصبح الإسلام مبتورًا على الوجه الذى نشهده فى كثير من واجهات تاريخ الإسلام.

فهناك خمول الذكر، وإخفاء أعمال البر، وتفتيش النفوس بحثًا عن مساوئها، وقهرها على مخالفة هواها، وعلى فقه الورع وسلوكه، وتصحيح السلوك، حتى يعلموا أن نفوسهم مطوية على أدواء قصر علمهم عنها، ولم ينتهوا من رقدة الهوى، ليعرفوا فقرهم إلى الإنابة من أعمال استحسنوها، والتمسوا عليها ثوابًا، وعسى العقوبة أولى بهم.

كان هناك تدوين العلوم في الإسلام، وكان علماء السنة حادين في تحديد موازين الحديث، وجمع التقارير عن رحاله، والبحث عن علله، والمقارنة بين رواياته، وكان علماء الفقه كذلك منهمكين في بحث الأحكام وتأصيل الأصول، ولكنهم لم يعنوا بعلم السلوك لأمرين:

أولهما: أنهم جميعًا كانوا على النهج السوى علمًا وعملاً، قمة فى الورع، وخمول الذكر، وسلب الإرادة الله وحده، لا رائد لهم وراء عملهم ولا أمامه إلا الله ورسوله، وعلى هذا كان تلاميذهم.

الثاني: أن الغالب من أصول السلوك أمور قلبية يسهل ادعاؤها، ويصعب تعليمها عن طريق غير طريق القدوة والمراقبة العملية، على العكس من علوم

الشريعة من العبادات والمعاملات والمواريث التي تخضع للظاهر من أمر الناس، ويكفى الجانب الطاهر منها، لإقامة رسم الإسلام، أما الجانب الباطن منها، والذي تقوم به روح الإسلام فقد ترك للضمير وحده.

ولكن الداء لما استشرى على الصورة التي ذكرها المحاسبي، وازداد في السنين التالية لعصره، كان لابد من بيان أدواء النفوس وأسبابها وعلاجها وهو الأمر الذي سحله المحاسبي في كتبه، واعتبر فيما بعد أساسًا للسلوك الصوفي الأصيل.

ومضى الزمان طويلاً، وتطورت السلوكيات الإسلامية من الزهد إلى التصوف ومن التصوف إلى الفلسفة الصوفية، وبعد أن كان أهل السنة يحظرون الكلام فى المتشابه من الأسماء والصفات، حتى بمحرد التأويل، أصبح فى صفوف أهل السنة من يصعد من عالم المتشابه إلى آفاق قريبة كل القرب من الذات الإلهية التى حظر الحديث عنها تمامًا، بل لقد اقتحم بعضهم مجال الذات على سبيل الوهم والخيال، وذلك حين تحدث عن الوحدة المطلقة، أو وحدة الوجود القريبة من مذاق أهل السنة.

ولكن الفلسفة الصوفية استهوت الكثيرين من الأوساط الشعبية المولعة بكل غريب، وبكل رطانة تخفى وراءها الأسرار كما يزعمون، وكان من أثر ذلك ظهور جموع من المدعين الذين يرددون مصطلحات التصوف الفلسفى دون فهم ولا فقه ولا علم ولا دين، ويدعون من وراء ذلك الوصول إلى مراتب القطبية وغيرها من مراتب الولاية.

وكان هؤلاء يستندون في أقاويلهم إلى أمثال السهروردى المقتول أبي الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك الحكيم الذي قتل بأمر صلاح الدين في حلب عام ٥٨٧ هـ، والذي يذكر من أصناف الحكماء نوعًا قال عنه: إن المتوغل في التأله عديم البحث، وهو مثل أكثر الأنبياء والأولياء كالبسطامي والحلاج والتسترى ... ونوعا قال عنه: إنه حكيم إلهي متوغل في التأله والبحث، وهو السهروردي فقط، وله الرياسة في وقته، وهو القطب، وهو خليفة الله.

ثم كان الحكم العثماني في مصر والشام عامل تحول هائل في سلوك التصوف، فبعد أن كان التصوف سلوكًا يهذب النفس ويروضها ويحصنها من نزغات الشطان، أصبح سلوكًا يقصد لحماية النفس من عسف العثمانيين وجبروتهم، ومن هنا اندرست رسوم الطريق الصوفي في الغالب، وحلت محلها صور من تلك الرسوم تحتوى مضمونًا مخالفًا للإسلام.

وقد أورد عبد الغنى النابلسى فى رحلة إلى مصر أنه حضر مع زين العابدين البكرى صلاة الجمعة بمسجد السنانية ببولاق، فأدهشه أن الخطيب كثير اللحن فى الخطبة والصلاة، وكان زين العابدين كلما سمع لحنه نظر إلى النابلسى وابتسم، فظن الخطيب أنه معجب مغتبط بكلامه، فلما انتهت الصلاة مضى الخطيب إلى زين العابدين فى زاويته، وأخذ يتشفع عنده فى أن يأخذ بقية الخطابة له، لأن له شريكًا فيها لا يستحقها، فأفهمه بعض الحاضرين حقيقة حاله، وأن الشيخ كان يبتسم لكثرة لحنه، فاعتذر بأنه غالبًا يأكل الحشيشة التى هى مناه، ثم عدل عن ذلك إلى السحرية وإظهار المضحكات والمصطلحات العامية المضحكة، فطرده الحاضرون.

رَ ويعلق الدكتور توفيق الطويل على هذه الواقعة بقوله: ولو كان تعاطى الحشيش اتهامًا يشين صاحبه لالتمس هذا الإمام عذرًا للحنه غير هذا العذر.

كثر المشعوذون ومدعو الولاية، وكان تأثيرهم على الناس عجيبًا، نتيجة لسوء الأحوال السياسية والاقتصادية والأمنية في العصر العثماني، فتشبث الناس بأية بارقة من النور والقوة لتنقذهم مما هم فيه من الفزع والخوف، وكانت تلك البارقة هي المدعون في طريق التصوف، أولتك الذين زخرت بهم وبأحداثهم المصادر.

ومن هنا دخل بعض العلماء من الفقهاء أصحاب السيرة الحسنة في طريق التصوف، وربما كان الباعث لهم على ذلك هو حفظ رسوم الطريق ومضمونه من التدهور بالكلية، حتى الدمار الكامل.

وكانت الصلة بين الشام ومصر وطيدة في هذا المحال، إذ كان السيد مصطفى ابن كمال الدين البكري الصديقي تلميذًا من تلاميذ عبد الغني النابلسي المبرزين، وكان الشيخ محمد بن سالم الحفني شيخ الإسلام في مصر تلميذًا للسيد البكري، وتسلسل من الشيخ الحفني طريق العلماء الصوفية إلى الشيخ عبد الله الشرقاوي، ثم إلى الشيخ أحمد الدردير، والشيخ عمر الشيراوي، وما زال طريق الشيراوي هذا قائمًا إلى الآن.

كان الشعراني في مصر والنابلسي في الشام، يمثلان تصوف العلماء وكانا يمثلان هذا النوع من التصوف الذي يجمع بين السلوك والفلسفة، لاسيما فلسفة محيى الدين بن عربي، ويحاولان جهدهما التوفيق بين عقائد الصوفية الكشفية وعقائد العلماء أهل الدليل والبرهان.

فالشعراني كتب كتاب «الأنوار القدسية» تلخيصًا للفتوحات المكية، وحص به أكابر العلماء، ثم احتار منه كتابًا سماه «الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر». ووضع «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» حاول فيه أن يوفق بين عقائد أهل الكشف والعيان وعقائد أهل الدليل والبرهان، وبناه على أقوال محيى الدين ابن عربي وآثاره.

والنابلسى سار على هذا النهج ولكن بصورة أوسع وأشمل، وأبعد عن القيل والقال الذي لحق الشعراني لأسباب اجتماعية ونفسية أحصها حقد العلماء عليه وعلى أمثاله من حراء منصبهم لدى الناس، وانقياد الجماهير إليهم، وحبهم إياهم.

والدليل على ذلك أن المصادر تروى أن الأزهر بشيوخه وطلابه كانوا يتوافدون على الصوفية الذين يفدون إلى مصر لزيارتها من أمثال مصطفى البكرى وعبد الغنى النابلسى، حتى أن هذا الأحير كان يقيم بدار زين العابدين البكرى، فكان العلماء والطلبة يتوافدون عليه للترحيب به والتيمن بزيارته، ويقول النابلسى يصف استقبال الطلبة له: انكبت علينا جميع الطلبة والمحاورين يقبلون يدنا ويطلبون الدعاء مع زيادة الاعتقاد، فأحذتنا هيبة ذلك الحال فصرنا نبكى وهم

ويعلق الدكتور توفيق الطويل على هذه الواقعة بقوله: ولكن لماذا لم يلت هذه الحفاوة البالغة في رحاب الأزهر كبار المتصوفة من المصريين ونزلاء مصر المقيمين بها؟.

أليس يدل هذا على أن الفقهاء قد احتفوا بالنابلسى لأنهم لا ينفسون عليه نفوذه، ولا يضيفون بسلطانه، لأن بقاؤه في مصر محدود الأجل، ألا تكون هذه الخصومة بين العلماء والصوفية مردها إلى النزاع على حيازة السلطان عند الناس والحكام معًا.

وهكذا كانت حظوظ النفس من الجاه والسلطان والمال عاملاً من عوامل تشويه القيم العلمية والسلوكية في دنيا المسلمين، وتطوراً سيئًا للحال التي وصفها المحاسبي في عصره، حتى أصبحت هناك تكتلات وحكومات تدين بعداء الصوفية، وتسعى إلى اجتذاب الأعداء من أقطار أحرى بإغراء من الجاه والمال.

وإذا كان لما أن نتلمس أسباب الانهزامية التي تسود بلاد الإسلام في مواجهة القوة الغاشمة من الشرق والغرب فإنها كلها تنحصر في سبب واحد هـو التنافس بين الأفراد والجماعات في العلو والجاه والسلطة والمال.

والله سبحانه يقول: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادًا ﴾ [القصص: ٨٣]. قال ابن عطاء: العلو: النظر إلى النفس. والفساد: النظر إلى الدنيا. وقال أبو عثمان الحبرى: الفساد: الأمن من المكر والكبر والعجب. وأصل ذلك كله من الجهل، وعن الجهل يكون الكبر وطلب العز فى الناس هو الذي يتولد منه العجب.

وقال الورنجى: نبهنا الله سبحانه على أن الوصول إلى قربه ومراتب دنـوه فى مشاهدته لمن لا يكون له حب الرياسة والجاه فى قلبه، ولا يباشــر حظـوظ نفسـه وهواه، ومن خص بهذه الدرجات الشريفة لا تأتى منه أفعال الخبيثين.

وهذه العلة هي سبب انهيار المجتمعات الإسلامية بلا حدال، وهي الأصل الذي تتفرع منه كل الأدواء المحربة والتي تنخر في أصوله منذ زمان بعيد. فمنها تولدت الفرق التي تسمى نفسها تولدت الفرق التي تسمى نفسها بحماعات العمل بالكتاب والسنة، وذلك لأن الكتاب والسنة هما شيء واحد وهدف واحد، تكفى لإحيائه جماعة واحدة، فإذا تعددت الجماعات فليس هناك من سبب إلا الرياسة والجاه والسلطة.

وفى بحال الأمم كل أمة تريد أن تتسلط وتستزعم غيرها، ولن تجد بين امم الإسلام من يلقى القياد لغيره لمصلحة الإسلام، بل إن كل دولة تدعى لنفسها هذا الحق، وهذا بعينه هو الصراع على العلو في الأرض.

وفى مجال الأفراد لا تجد سوى المراء والجدل من كل فرد لإعلاء كلمته على تلمة غيره، وقلما نجد إنسانًا يخضع للحق، ويسلم قياده إلى غيره للحق وفى سبيل الحق، بل إنه لا بد ممار ومجادل بالباطل ليظهر كلمته ولو كانت باطلاً.

ودراسة الشريعة وحدها لا تكفى لعلاج هدا الداء الوبيل، لأن علاج هذا الداء لابد فيه من القدوة والعمل الجماعي الملتزم الذي يراقب الإنسان فيه ربه، ثم يراقب قدوته إلى الله، ثم يراقب الإحوان بعضهم بعضًا، وفي هذا الجو وحده يبرأ هذا المريض اللعين، وتحد جماعات تتنافس في التواضع، كما قال الله تعالى في صفة المؤمنين: ﴿أَذَلَةُ عَلَى المؤمنين أعزة على الكافرين ﴾ [المائدة: ٤٥].

هذا هو سبب القوة بين محتمع المؤمنين، وهذا هـو الخلق الذي يحقق البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضًا، والذي وصف الرسول و به جماعة المؤمنين، ووصف الله به جماعات المجاهدين فقال: ﴿إِنْ الله يحب اللَّين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص [الصف: ٤].

فالبنيان المرصوص إذا شدت منه لبنه كانت سببًا في انهيار البناء كله أو تهافته وضعفه. الملاذ الوحيد إذن لجماعات المسلمين في عصرنا هذا هو التصوف، هو الذي يمكن أن يعيد إلى الأمة قوتها وحبروتها الضائع، وحضارتها التي ذبلت وإن كانت أصولها ما تزال قائمة تتطلب الري والنماء.

وذلك لأن حضارة الإسلام في عصرنا الحاضر تتطلع إلى الصعود من حديد في صورة نداءات تتعالى في سائر أرجاء بلاد الإسلام تجهر بالعودة إلى الإسلام، وإلى تنقية المناخ الإسلامي من كل دخيل في الثقافة والمبادئ والتقاليد.

ولأن الأحداث المتوالية ما زالت بنتائجها الأليمة، وواقعها المعقد تهيب بأبناء الإسلام ألا خلاص إلا في رحاب قوة الإسلام، وتحت لواء حب الشهادة في سبيل الإسلام، كما كان عليه الحال في الصدر الأول الذي ما زالت آثاره معجزة تحير الدارسين، ويكشف الصوفية عن سرها الكامن في التنافس على التواضع لا على العلو في الأرض.

ولأن الهجمات الشرسة الوافدة على بلاد المسلمين، والتي تتجه نحو تجريدهم من أخص خصائصهم، وتصر على تغريبهم عن تراثهم هي أقوى من أثر المعلمين في المعاهد، والرواد في الجماعات، وخطب الخطباء، وبكاء الباكين، وأغاني أهل الفن، بل وكل ما أوتيت بلاد الإسلام من قوة الإعلام بكل أشكاله وضروبه.

ولأن الطاعة غير المشروطة ولا المرتبطة بالجزاء العاجل لا يمكن أن تتحقق في محتمع قد استكلب على حب المال، وأصابه سعاره إلا في رحاب القدوة الصوفيه، وتحت لواء الكاملين من الشيوخ، أولئك الذين تزخر المصادر بمعجزات الطاعة العمياء لإرشادهم، والفناء في تنفيذ مطالبهم، مهما بلغت من الشدة والعنف على النفس.

فلقد بلغ من نفوذ رجال التصوف أن الولاة كانوا يتقربون إلى بعض هؤلاء الشيوخ، ويتخذونهم أصدقاء وندماء كما يقول عبد الغنى النابلسي.

ويروى الجبرتي أن إبراهيم بك قد مضى إلى البكرى والعروسي والدردير حين

أقبلت الحملة التركية التأديبية إلى مصر بقيادة حسن باشا الجزايرلى القيودان، وأنه لم يجد من يسيطر على الشعب غيرهم، فصار يبكى أمامهم، ويتصاغر في نفسه، وأوصاهم بالمحافظة، وكف الرعية عن أمر يحدثونه، أو قومة أو حركة في مثل هذا الوقت، فإنه كان يجاف ذلك حدًا، هؤلاء الشيوخ كانوا ممن جمع بين الفقه والتصوف.

لقد امتد نفوذ شيوخ التصوف إلى المحرمين وطريدى العدالة، فسيطروا عليهم، فقد كان الشيخ على البيومى يسيطر على عدد من هؤلاء فيوثقهم بسلاسل في أعمدة المسجد، أو يضع الأطواق في أعناقهم، وهم سكون عن رضا وطواعية وكان إذا ركب إلى المشهد الحسيني يتبعه جمع من هؤلاء العصاة حاملين العصى والأسلحة في موكب له روعته وله جلاله.

ويضيق بنا المقام لو تتبعنا الآلاف من شواهد سيطرة شيوخ التصوف على جميع فتات المحتمع بما فيهم تلك الفئة التي تستعصي على أجهزة الأمن المدربة.

وعلى هذا فالتصوف وأجواؤه وشيوحه المحققون العلماء هم أصلح من يمكن استغلالهم في جمع شتات المسلمين على كلمة الله، وعلى سلوك الإسلام، وعلى مصادر قوة الإسلام، مع شيء من التنظيم والفطنة التي تبعد الدحلاء، وتفسك الطريق أمام الصوفية العلماء العاملين ليقودوا المسلمين نحو النور، ونحو القوة، ونحو الفدائية، ونحو الروحية التي تقضى على تلك النزعة الماذية السائلة، التي حربت الذمم والأعراض وقتلت ما بقى من روح الإسلام في القلوب.

#### \* \* \*

### المؤلف في سطور

اما أبو عبد الرحمن السلمي فهو: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد ابن موسى بن حالد بن سالم الأزدى، من أزد شنؤءة.

وقد عرف أبو عِبد الرحمن بالسلمي، وهي نسبة إلى سليم بن منصور بن

مقدمة المحقق .....

عكرمة بن قيس عيلان. وقد جاءته هذه النسبة من قبل جده لأمه، أبسى عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، وكان من أكبر مشايخ وقته. سمع الحديث ورواه وأسنده. توفى سنة ٣٦٦هـ.

ولد أبو عبد الرحمن بنيسابور يوم الثلاثاء، العاشر من جمادى الآحرة سنة ٥٢٥هـ، وكان والده شيخًا ورعًا زاهدًا، دائم المحاهدة، له القدم في علوم المعاملات.

وأمه بنت الشيخ الكبير أبي عمرو بن نجيد، الذي ذكرته آنفًا. وحكى الذهبي عن أبي عبد الرحمن، قال: ولما توفي جدى أبو عمرو، خلف ثلائة أسهم في قرية، قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وكانوا يتوارثون ذلك عن جده أحمد بن يوسف السلمي، وكذلك حلف أيضًا ضياعًا ومتاعًا، ولم يكن له وارث غير والدتي، وكان على التركات رجل متسلط، فكان من صنع الله أنه لم يأخذ من ذلك شيئًا، وسلم إلى الكل. فلما تهيأ أبو القاسم النصراباذي للحج، استأذنت أمى في الحج، فبعث سهمًا بألف دينار، وخرجت سنة ٣٦٦ه، فقالت أمى: توجهت إلى بيت الله، فلا يكتبن عليك حافظاك شيئًا تستحيى منه غدًا. وكنت مع النصراباذي أي بلد أتيناه يقول: قم بنا نسمع الحديث. وسمعته يقول: إذا بدا لك شيء من بوادي الحق، فلا تلتفت معها إلى جنة ولا نار، وإذا رجعت عن تلك الحال، فعظم ما عظمه الله.

توفى أبو عبد الرحمن بنيسابور، يوم الأحد، ثالث شعبان سنة ١٢هـ، وكانت جنازته مشهودة.

#### \* \* \*

### منمم التمقيق

أما ما قمنا به من عمل لإخراج هذا العمل، فا لله وحده يعلمه وهو يجزى به سبحانه وتعالى.... على أنّا نلخصه فيما يأتى:

بعد مراجعة الكتاب على المخطوطات المعتمدة وهي:

- المحطوط المحفوظ بخزانة المتحف البريطاني، والموجود نسمحة مصورة منه تحت رقم ٢٦٠٣٢ بجامعة القاهرة. وتقع في إحدى وعشرين ومائة ورقة.

- المحطوط المحفوظ بخزانة كتب شيخ مراد باستانبول، والموجود نسخة مصورة منه تحت رقم ٨٠٣ لدى معهد إحياء المحطوطات العربية بالقاهرة.

- مخطوط كوبريلي والمحفوظ بخزانة كوبريلي والموجود نسيخة مصورة منها تحت رقم ١٦٠٣ بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، وهي نسخة ليست تامة.

على أن هذا ليست كل المخطوطات الموجودة من هذا الكتاب وإن قد اكتفينا بها لما فيها من الكفاية والغني.

١ - قمنا بتحريج الآيات الواردة بالكتاب وضبطها.

٢ - قمنا بتخريج الحديث الشريف على كتب السنة.

٣ – قمنا بتحريج الآثار الواردة.

٤ - قمنا بإلحاق رسالة للشيخ أبى عبد الرحمن السلمى حاصة به «ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» لإكمال المعنى والغرض من الكتاب.

٥ - قمنا بالترجمة لبعض الأعلام الواردة أسمائهم في الكتاب.

٦ - قمنا بالترجمة للأماكن الواردة بالكتاب.

 ٧ - عمل الفهارس اللازمة والتي تسهل مهمة القارئ في الوصول إلى بغيته بأقل جهد.

وا لله سبحانه وتعالى من وراء القصد.

مصطفى عبد القادر عطا



صورة غلاف المخطوط





صورة آخر المخطوط

## بسم الله الرحمن الرحيم

### المقدمة

الحمد الله، الذي أظهر آثار قدرته، وأنوار عزته؛ في كل وقت وزمان، وحين وأوان، وعمَّر كل عصر من الأعصار، بنبي مبعوث، يدل الخلق، ويرشدهم إليه، إلى أن عتم الأنبياء والرسل، بالنبي الأشرف، والرسول الأعلى، محمد صلى الله عليه، وعلى جميع أنبياء الله ورسله.

وأتبع الأنبياء، عليهم السلام، بالأولياء، بخلفونهم في سننهم، ويحملون أمتهم على طريقتهم وسمتهم. فلم يخل وقتًا من الأوقات، من داع إليه بحق، أو دال عليه ببيان وبرهان.

و حعلهم طبقات، فى كل زمان، فالولى يخلف الولى، باتباع آثاره، والاقتداء بسلوكه. فيتأدب بهم المريدون، ويأتسى بهم الموحدون. قال الله تعالى: ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطنوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء الآية والفتح: ٢٥].

وقال النبي الله الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الحديث الحديث (١).

وقال ﷺ: «مثل أمتى مثل المطر، لا يدرى أوله خير، أم آخره، (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث في: صحيح البخارى ٢٢٤/٣، ١١٣/٨، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب ٥٦ رقم ٢١٢، سنن الترمذى ٣٨٥٩، ٢٢١، مسند الإمام أحمد ٢٨٨١، ٣٤٤، ٤٤٤، ٢٧٧/٤، ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث في: سنن الترمذي ٢٨٦٩، مسند الإمام أحمد ١٤٣/٣، صحيح ابن حبان ٢٣٠٧، فتح الباري ٦/٧، محمع الزوائد ١٨١٠، المطالب العالية-

مقدمة المؤلف ......مقدمة المؤلف .....

فعلم ﷺ، أن آخر أمته، لا يخلو من أولياء وبدلاء، يبينون للأمة ظواهر شرائعه، وبواطن حقائقه، ويحملونهم على آدابها ومواحبها، إما بقول أو بفعل.

فهم في الأمم، خلفاء الأنبياء والرسل، صلوات الله عليهم، وهم أرباب حقائق التوحيد، والمحدثون، وأصحاب الفراسات الصادقة، والآداب الجميلة، والمتبعون لسنن الرسل – صلوات الله عليهم أجمعين – إلى أن تقوم الساعة.

ولذلك روى عن النبي ﷺ، أنه قال: «لا يزال في أمتى أربعون، على خلق إبراهيم الخليل، عليه السلام، إذا جاء الأمر قبضوا (٢٠).

وقد ذكرت في كتاب الزهد من الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، قرنًا فقرنًا، وطبقة فطبقة، إلى أن بلغت النوبة إلى أرباب الأحوال، المتكلمين على لسان التفريد، وحقائق التوحيد، واستعمال طرق التحريد، فأحببت أن أجمع في سير متاحري الأولياء كتابًا، أسميه «طبقات الصوفية». أجعله على خمس طبقات، من أئمة القوم، ومشايخهم، وعلمائهم. فأذكر في كل طبقة عشرين شيخًا، من أئمتهم الذين كانوا في زمان واحد، أو قريب بعضهم من بعض. وأذكر لكل واحد، من كلامه وشمائله، وسيرته، ما يدل على طريقته، وحاله، وعلمه، بقدر وسعى وطاقتي.

وهذا، بعد أن استخرت الله تعالى فى ذلك، وفى جميع أمورى، وبرئت فيه من حولى وقوتى، وسألته أن يعيننى عليه، وعلى كل حير، ويوفقنى له، ويجعلنى من أهله. وصلى الله على محمد المصطفى، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وسلم كثيرًا.

\* \* \*

<sup>=</sup>٢١٦٦، مشكاة المصابيح ٢٧٧٧، كشف الخفا ٢٧٦/٢، تاريخ بغداد ١١٤/١١، الدرر المنتثرة ١١٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في: إتحاف السادة المتقين ٩٨٦/٨، تاريخ أصبهان ١٨٠/١.

### الطبقة الأولي

# ۱ - منهم: الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر، التميمي، ثم اليربوعي:

حراسانی، من ناحیة مرو، من قریة یقال لها فندین. كذلك ذكره إبراهیم ابن الأشعث صاحبه، فیما أحبرنا به یجیی بن محمد العكرمی، بالكوفة، قال: سمعت الحسین بن محمد بن الفرزدق بمصر، قال: سمعت أحمد بن حموك، قال: سمعت نصر بن الحسین البخاری، قال: سمعت إبراهیم بن الأشعت یذكر ذلك.

وذكر إبراهيم بن شماس، أنه ولد بسمرقند(١)، ونشأ بأبيورد(٢).

۱ - انظر: التاريخ الكبير ۱۲۳/۷، التاريخ الصغير ۲۱۲۱۲، المعرف والتاريخ للفسوى ۱۲۹/۱، الجرح والتعديل ۷۳/۷، صفة الصفوة ۲/۲۱/۱ حلية الأولياء ۸۷/۸، تاريخ ابن عساكر ۲/۱۲۹، التوابون للمقدسی ۲۷، وفيات الأعيان ۲/۱۶ - ۰، تهذيب الكمال ۲۰۱٤، تذكرة الحفاظ ۲/۰۱، تذكرة الحفاظ ۲/۰۱، العبر ۱۸۸۲، تذكرة الحفاظ ۲/۰۱، العبر ۱۸۸۲، ميزان الاعتدال ۳۱/۳، روض الرياحين لليافعي ۲۱، النحوم الزاهرة ۲/۱۲۲ العصائر والذخائر ۱۸۸۶، خلاصة تذهيب الكمال ۳۱۰، الحواهر المضية ۲/۱۲، ۱۲۲، ۱۲۰۰، الرسالة القشرية: ۵۲، ۱۲۰، مرآة الجنان ۱/۰۱؛ حداد طبقات الشعراني ۱/۷۱ - ۱۸، الرسالة القشرية: ۵۱، مرآة الجنان ۱/۰۱؛

(١) سمرقند: بفتح أوله وثانيه، ويقال لها بالعربية سمران: بلد معروف مشهور، قيل إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر. انظر: معجم البلدان ٢٤/٣٠.

(۲) أبيورد: من مدن حراسان. وقال الحسيرى في (الروض المعطار ۷): فيها ولد الفضيل بن عياض الزاهد عكة سنة سبع وتمانين ومائة. وقال في (العقد الثمين ٥/ ٤٤٤): ولد بخراسان بكورة أبيورد. وقال ابن الملقن في (طبقات الأولياء ص ٢٠٠): ولد بخراسان بكورة أبيورد.

كذلك سمعت أحمد بن محمد بن رميح (٢)، يقول سمعت إبراهيم بن نصر الضبى، بسمرقند يقول: سمعت محمدًا بن على بن الحسن بن شقيق (٤)، يقول: سمعت إبراهيم بن شماس، قال: سمعت الفضيل بن عياض، يقول: ولدت بسمرقند ونشأت بأبيورد، ورأيت بسمرقند عشرة آلاف حوزة بدرهم.

سمعت أبا محمد السمرقندى، يقول: سمعت السراج، يقول: سمعت الجوهرى، يقول: حدثنى أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، قال: أبى، فضيل ابن عياض بن مسعود بن بشر، يكنى بأبى على؟ من بنى تميم، من بنى يربوع، من أنفسهم، ولد بسمرقند، ونشأ بأبيورد، والأصل من الكوفة.

وقال عبدا لله بن محمد بن الحارث: فضيل بن عياض بخارى الأصل، والله أعلم.

مات في المحرم سنة سبع وثمانين ومائة، وأسند الحديث.

اخبرنا أبو جعفر، محمد بن أحمد بن سعيد الرازى؛ قال: أخبرنا الحسين بن داود البلحى، قال: أخبرنا منصور، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على الله تعالى للدنيا: يا دنياا مرى على أوليائى، ولا تحلولى لهم، فتفتنيهم».

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن رميح بن عصمة بن وكيع بن رحاء، أبو سعيد النسوى. انظر: تاريخ بغداد ٥/٠١، سؤالات حمرة السهمى للدارقطنى ٢٥١، تاريخ جرحان ٨١، تاريخ دمشق ٢/٢٥، ميزان الاعتدال ١/٥٥١، لسان الميزان الابرا٠٢. (٤) هو: محمد بن على بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار بن شعيب، أبو عبدا الله العبدى المروزى. انظر: تهذيب الكمال ٧٧١٥ ( ٢٣٤/٢٦)، تاريخ البخارى الصغير ٢/١٦، الكنى لمسلم، الورقة ٥٥، الجرح والتعديل ٨/المترجمة ٢٢١، ثقات ابن حبان ٩/١، المعجم المشتمل، الترجمة ١٩١٦، الكاشف ٣/ الترجمة ١٩٧٧، نهاية السول، الورقة ٣٤، تهذيب التهذيب ٩/٩٦، التقريب ١٩٢/٢، نظاية السول، الورقة ٣٤٣، تهذيب التهذيب ٩/٩٣ – ٣٥٠، التقريب ١٩٢/٢، خلاصة الخزرجى ٢/المترجمة ٢٥٠٦.

٢٤ ..... طبقات الصوفية

أخبرنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن الرازى قال: سمعت محمدًا بن نصر بن منصور الصائغ، قال: سمعت مردويه الصائغ، قال: سمعت الفضيل بن عياض، يقول: من يجلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة (٥).

قال: وسمعت الفضيل يقول: في آخر الزمان أقوام، يكونون إحوان العلانية، أعداء السريرة.

وبه، قال: سمعت الفضيل، يقول: أحق الناس بالرضا عن الله، أهل المعرفة با لله عز وجل<sup>(١)</sup>.

قال: وسمعت الفضيل يقول: لا ينبغى لحامل القرآن، أن يكون له إلى حلق حاحة، لا إلى الخلفاء فمن دونهم؛ ينبغى أن تكون حوائج الخلق كلهم إليه (٧).

قال، وسمعت الفضيل، يقول: لم يدرك عندنا من أدرك، بكترة صيام ولا صلاة؛ وإنما أدرك بسحاء الأنفس، وسلامة الصدر، والنصح للأمة (^).

قال: وسمعت الفضيل يقول: لم يتزين الناس بشمىء، أفضل من الصدق، وطلب الحلال.

قال: وسمعت الفضيل يقول: أصل الزهد الرضا عن الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٦/٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٧/٨).

<sup>(</sup>۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (۹۰/۸) ققال: قال الفضيل: «حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يلهو مع من يلهو، ولا يسلمو مع من يسهو، وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الحلق حاحة، لا إلى الحلفاء فمن دونهم، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه».

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨/٥/١)، وابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٧٠).

الطبقة الأولى .....

قال: وسمعته يقول: من عرف الناس استراح<sup>(٩)</sup>.

قال: وسمعته يقول: إنى لا أعتقد إخاء الرجل في الرضا، ولكنى أعتقد إخاءه في الغضب، إذا أغضبته (١٠٠).

سمعت عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى، قال: حدثنا أبو محمد بن الراحيان، قال: حدثنا فتح بن شخرف، قال: حدثنا عبدالله بن خبيق، قال: قال الفضيل: تباعد من القراء، فإنهم إن أحبوك، مدحوك بما ليس فيك؛ وإن أبغضوك، شهدوا عليك، وقبل منهم.

سمعت محمدًا بن الحسن بن حالد البغدادى، بنيسابور، يقول: سمعت أحمد ابن محمد بن صالح، يقول: حدثنا إسماعيل بن ابن محمد بن معفر، قال: حدثنا إسماعيل بن يزيد: حدثنا إبراهيم، قال: سألت الفضيل بن عياض عن التواضع، فقال: أن يخضع للحق، وتنقاد له، وتقبل الحق من كل من تسمعه منه (١١).

سمعت عبيد الله بن عثمان يقول: سمعت محمدًا بن الحسين، يقول: سمعت المروزى، يقول: سمعت بشرًا بن الحارث، يقول: قال الفضيل بن عياض: أشتهى مرضا بلا عُوَّاد (١٢)

أحبرنا أبو محمد عبدا لله بن أحمد بن جعفر، الشيباني، قال: سمعت زنجويه ابن الحسن اللباد، قال: حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقات اللأولياء (صـ٧٠٧). وزاد عليه ابن الملقـن تعليـق لـه وهو: «أى في أنهم لا يضرون ولا ينفعون».

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩٩/٨).

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩٤/٨). فقال: «حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا استاعيل بن يزيد، حدثنا إبراهيم، قال: سألت الفضيل: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبى قبلته منه، ولو سمعته من أحهل الناس قبلته منه. وسألته: ما الصبر على المصيبة؟ قال: أن لا تبثه.

<sup>(</sup>۱۲) ذكره ابو نعيم في الحلية (۹۹/۸).

الأشعث، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إن فيكم حصلتين، هما من الحمل: الضحك من غير سهر(١٣).

قال: وسمعته يقول: من أظهر لأحيه الود والصفاء بلسانه، وأصمر له العداوة والبغضاء، لعنه الله، فأصمه، وأعمى بصيرة قلبه(١١٠).

قال: وسمعت الفضيل بن عياض، يقول - في قول الله تعالى: ﴿إِنْ في هذا لبلاغًا لقوم عابدين الآية [الأنبياء: ١٠٦]: الذين يحافظون على الصلوات الخمس (١٤٠).

قال: وسمعته يقول: كان يقال: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في مفتاحه الرغبة في الدنيا. وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا.

قال: وسمعته يقول: من كف شره فما ضيع ما سره.

وبه، قال الفضيل: ثلاث حصال تقسى القلب: كثرة الأكل وكثرة النـوم، وكثرة الكلام.

قال: وسمعت الفضيل يقول: حير العمل أخفاه، وأمنعه من الشيطان، وأبعده من الرياء.

قال: وسمعته يقول: إن من شكر النعمة أن نحدث بها.

وبه قبال الفضيل: أبنى الله إلا أن يجعل أرزاق المتقين، من حيث لا متسبون.

وبه، قال الفضيل: لا عمل لمن لا نيه له، ولا أحر لمن لا حسبة له.

<sup>(</sup>١٣) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢٠٨).

<sup>(</sup>١٤) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢٠٦).

<sup>(</sup>١٥) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢٠٦).

وبه، قال: طوبى لمن استوحش من الناس، وأنس بربه، وبكى على خطيفته (١٦).

#### \* \* \*

٢ - ومنهم: ذو النون بن إبراهيم المصرى، أبو الفيض، ويقال: ثوبان
 ابن إبراهيم، وذو النون لقب، ويقال: الفيض بن إبراهيم:

سمعت عليًا بن عمر بن أحمد بن مهدى الحافظ، ببغداد، يقول: أخبرنى الحسين بن أحمد بن الماذرائي، قال: قرأ على أبو عمر الكندى، فى كتابه «أعيان الموالى»؛ فذكر فيه: ومنهم ذو النون بن إبراهيم الاخميمى؛ مولى لقريش؛ وكان أبوه إبراهيم نوبيا(١).

توفى سنة خمس وأربعين ومائتين. كذلك أخبرنى على بن عمر؛ أخبرنى الحسن بن رشيق المصرى، إجازة؛ حدثنى جبلة بن محمد الصدفى، حدثنا عبدا لله بن سعيد بن كثير ابن عفير بذلك.

وقيل: مات سنة ثمان وأربعين<sup>(\*)</sup>.

<sup>(</sup>١٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١١٨).

٢ - انظر: حلية الأولياء ٩٥/٥، تاريخ بغداد ٣٩٣/٨، الأنساب ١٣٥/١، اللباب ١/٥٥٠، وفيات الأعيان ١/١٥/١، العبر ٤٤٤/١، البداية والنهاية ١/٤٤٠، المنابع والنهاية ١/٤٤٠، المنابع النبحوم الزاهرة ٢/١،٣٢، ٣١٠، الرسالة القشيرية ٢٢١، صفة الصفوة ٤/٧٨٠ - ٢٩٣، شــذرات الذهب ٢/٧،١، مـرآة الجنان ٢٩/٢، سير أعملام النبالاء ٢٩٣، تاريخ بغداد ١/٠٨٠ - ٣٩٤).

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء ١١/٣٣٥.

<sup>(\*)</sup> قال الخطيب في تاريخ بغداد (٣٩٣/٨ - ٣٩٤) أحبرنا أبو سعد الماليني - إجازة - أحبرنا الحسن بن رشيق المصرى حدثني حبلة بن محمد الصدفي حدثني عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عُفير قال: توفي ذو النون المصرى سنة خمس وأربعين ومائتين. وقال ابن رشيق: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الإخميمي قال: سمعت أبا العباس حيان بن أحمد السهمي يقول: مات ذو النون بالجيزة، وحمل في

وأسند الحديث (٢). أحبرنا عبدا لله بن الحسين بن إبراهيم الصوفى، أخبرنا محمد بن حمدون بن مالك البغدادى، أحبرنا الحسن بن أحمد بن المبارك، وأحبرنا أحمد بن صليح الفيومى؛ أحبرنا ذو النون المصرى؛ عن الليث بن سعد؛ عن نافع؛ عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله على: «الدنيا سحن المؤمن وحنة الكافر (٢)».

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت العباس بن عبدا لله الواسطى، قال: سمعت إبراهيم بن يونس، يقول: سمعت ذا النون يقول: إياك تكون بالمعرفة مدعيا؛ أو تكون بالزهد محترفًا؛ أو تكون بالعبادة متعلقًا().

وبه قال: سمعت ذا النون – وسئل: ما أخفى الحجاب وأشده؟ قال: رؤية النفس وتدبيرها (٥).

<sup>=</sup> مركب حتى عدى به إلى الفسطاط خوفًا من زحمة الناس عند الجسر، ودفن فى مقابر أهل المعافر، وذلك فى يوم الاثنين لليلتين حلتا من ذى القعدة من سنة ست وأربعين ومائتين، وكان والده يقال له: إبراهيم مولى إسحاق بن محمد الأنصارى، وكان له أربعة بنين؛ ذو النون والهميسع، وعبد البارى، وذو الكفل، ولم يكن أحد منهم على مثل طريقة ذى النون.

<sup>(</sup>٢) قال الدارقطني: روى عن مالك أحاديث فيها نظر، وكان واعظًا. وقال ابـن يونس: كان عالًا فصيحًا حكيمًا، توفي سنة خمس وأربعين وماتتين.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث فى: صحيح مسلم، كتاب الزهد المقدمة ١، سنن البرّمذى ٢٣٢٤، سنن ابر مذى ٢٣٢٤، سنن ابن ماحة ٢٠٤٣، مسند الإمام أحمد ١٩٧/٢، المستدرك ٣٠٤٣، ٢٠٥٤، المعجم الكبير للطبراني ٢٨٩/٦، صحيح ابن حبان ٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٦٣/٩)، فنزاد في آخره «فقيل له: يرحمك الله ! فسر لنا ذلك. فقال: أما علمت أنك إذا أشرت في المعرفة إلى نفسك بأشياء وأنت معرى من حقائقها كنت مدعيا؟ وإذا كنت في الزهد موصوفا بحالة وبك دون الأحوال كنت محرفا وإذا علقت بالعبادة قلبك وظننت أنك تنجو من الله بالعبادة لا بالله كنت بالعبادة متعلقا لا بوليها المنان عليك؟».

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٦٤/٩) باختلاف، فقال: وحدثنا أبي، حدثنا احمد=

أخبرنا الحسن بن رشيق، إجازةً، قال: حدثنا على بن يعقوب بن سويد الوراق، حدثنا محمد بن سعيد الخوارزمي، الوراق، حدثنا محمد بن سعيد الخوارزمي، قال: سمعت ذا النون - وسئل عن الحبة - قال: أن تحب ما أحب الله؛ وتبغض ما أبغض الله؛ وتفعل الخير كله؛ وترفض كل ما يشغل عن الله؛ وألا تخاف في الله لومة لائم؛ مع العطف للمؤمنين، والغلظة على الكافرين؛ واتباع رسول الله على الدين (٢).

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله بن شاذان الرازى، يقول: سمعت يوسف ابن الحسين، يقول: سمعت ذا النون يقول: قال الله تعالى: «من كان لى مطيعًا، كنت له وليا فليشق بى، وليحكم علىً. فوعزتى المو سألنى زوال الدنيا لأزلتها له»(٧).

أخبرنى محمد بن أحمد بن يعقوب، إحازة، أن عبدا لله بن محمد بن ميمون، حدثهم، قال: سألت ذا النون عن الصوفى، فقال: من إذا نطق، أبان نطقه عن الحقائق، وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق.

وبه، قال: سمعت ذا النون، يقول: الأنس با لله، من صفاء القلب مع الله، والتفرد با لله، الانقطاع من كل شيء سوى الله(^).

سمعت أبا عثمان سعيد بن أحمد بن جعفر، يقول: سمعت محمل بن أحمد ابن محمد بن سهل، يقول: سمعت سعيد بن عثمان الخياط، يقول: سمعت ذا

ابن محمد بن مصقلة، حدثنا أبو عثمتان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون المصرى وسئل: أى الحجاب أخفى الذى يحتجب به المريد عن الله؟ فقال: ويحك، ملاحظة النفس وتدبرهاه.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٦/٩).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢/٩ ٤٠٤)، وابن الملقن في طبقات الأولياء (ص-١٧٥). (٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢/٩ ٤٠٤)، وابن الملقن في طبقات الأولياء (ص-١٧٥)، فقال: والأنس با لله، من صفاء القلب مع الله، ولم يذكر باقي الخبر.

النون يقول: من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله، فإنها تـذوب وتصفو. ومن نظر إلى سلطان الله، ذهب سلطان نفسـه؛ لأن النفـوس كلهـا فقيرة عند هيبته (٩).

قال: وسمعت سعید بن عثمان، یقول: سمعت ذا النون یقول: لم أر أجهل من طبیب، یداوی سکران، فی وقت سکره. لن یکون لسکره دواء - حتی یفیق - فیداوی بالتوبة.

وبه، قال: سمعت ذا النون، يقول: لم أر شئيًا أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة، لأنه إذا خلا، لم ير غيره، لم يحركه إلا حكم الله. ومن أحب الحلوة، فقد تعلق بعمود الإخلاص، واستمسك بركن كبير من أركان الصدق (١٠).

وبه، قال: سمعت ذا النون، يقول: من علامات المحبة الله، متابعة حبيب الله في أحلاقه، وأفعاله، وأمره، وسننه

وسمعته يقول: إذا صح اليقين في القلب، صح الخوف فيه.

سمعت منصور بن عبدالله، يقول: سمعت العباس بن يوسف، يقول: سمعت سعيد بن عثمان، يقول: أنشدني ذو النون(١١):

<sup>(</sup>٩) ذكر أبو نعيم في الحلية (٣٨٠/٩)، حبر قريب من هذا الخبر فقال: «حدثنا محمد ابن أحمد بن إبراهيم بن يزيد، قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت سعيد بن عثمان الحياط يقول: سمعت ذا النون، يقول، وسأله رحل: يا أبها الفيض رحمك الله، من أراد التواضع كيف السبيل إليه؟ فقال له: افهم ما ألقى إليك من أراد إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه لأن النفوس كلها حقيرة عند هيبته، ومن أشرف التواضع أن لا ينظر إلى نفسه دون الله ومعنى قول النبي الله: «من تواضع الله رفعه الله بعز الانقطاع إليه».

الله، يقول: من تذلل بالمسكنة والفقر إلى الله رفعه الله بعز الانقطاع إليه».

<sup>(</sup>١١) انظر الأبيات: في الحلية (٢/٩)، طبقات ابن الملقن (صـ١٧٧).

الطبقة الأولى .....

ولا قضيت (١٢) من صدق حبك أوطاري أموت وما ماتت إليك صبابتي وأنت الغني كل الغني عند إقتاري(١٣) منای المنسی کیل المنسی أنست لی منسی وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى وموضع آمالي(١١) ومكنون إضمارى

وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري تحمل قلبى فيك ما لا أبشه ولم يبد باديه لأهلل ولا حار(١٥) وبين ضلوعي منك ما لك قد بدا وقد هلَّمني الركن وانبث (١٦) إسراري وبيي منك في الأحشاء داء مخامر ومنقذ من أشفي على جرف هاري ألست دليل الركب إن هم تحيروا من النور في أيديهم عشــر معشــار (١٧) أنرت الهدي للمهتدين ولم يكن

اغثنی (۱۸) بیسر منك يطرد إعسارى فنلنسي بعفسو منىك أحيسا بقربسه قال: وسمعت ذا النون يقول: لئن مددت يدى إليك داعيًا، لطالما كفيتنى

ساهيًا. أأقطع منك رجاي، بما عملت يداي. حسبي من سؤالي، علمك بحالي<sup>(١٩)</sup>.

وبه، قال ذو النون: كل مدع محجوب بدعواه عن شهود الحق؛ لأن الحـق شاهد لأهل الحق؛ لأن الله هو الحق، وقوله الحق؛ ولا يحتاج أن يدعي إذا كان الحق شاهدًا له؛ فأما إذا كان غائبًا فحينه لدعي. وإنما تقع الدعوي للمحجوبين.

<sup>(</sup>١٢) في الحلية: «ولا رويت».

<sup>(</sup>۱۳) في الحلية: «إقصارى».

<sup>(</sup>۱٤) في الحلية: «شكوى،

<sup>(</sup>١٥) في الحلية: الأهلى ولا جاري.

<sup>(</sup>١٦) وفي الحلية: «وأثبت».

<sup>(</sup>۱۷) في الحلية: «معشاري».

<sup>(</sup>١٨) في الحلية: «وغش».

<sup>(</sup>١٩) ذكرُه أبو نعيم في الحلية (٧/٩).

وبه، قال ذو النون: من أنس بالخلق، فقد استمكن من بساط الفراعنة. ومن غُيّب عن ملاحظة نفسه، فقد استمكن من الإخلاص. ومن كان حظه في الأشياء هو، لا يبالي ما فاته، مما هو دونه (٢٠٠).

سمعت أبا الحسن، على بن محمد القزويني (٢١)، يقول: سمعت على بن أحمد ابن محمد البزناني، يقول: سمعت فارسًا (٢٢)، يقول: سمعت فارسًا (٢٢)، يقول: سمعت يوسف بن الحسين، يقول: سمعت ذا النون يقول: الصدق سيف الله في أرضه، ما وضع على شيء إلا قطعه (٢٢).

وبإسناده، قال ذو النون: من تزین بعمله، کانت حسناته سیئات (۲۱).
سمعت أحمد بن على بن جعفر، یقول: سمعت فارسًا، یقول: سمعت یوسف بن الحسین، یقول: سمعت ذا النون، یقول: بأول قدم تطلبه، تدرکه و تجده.

(۲۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٧١/٩) باحتلاف في اللفظ وزاد في آخره، فقال: «حدثنا عثمان بن محمد أخبرنا أحمد بن محمد، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقرل: قلت لذى النون: دلني على الطريق الذي يؤديني إليه من ذكره. فقال: من أنس بالخلوة فقد استمكن من بساط الفراغ، ومن غيب عن ملاحظة نفسه فقد استمكن من مقاعد الإحلاص، ومن كان حظه من الأشياء هواه لم يبال ما فاته ممن هو دونه، ثم قال: المتضح يبدى غير الذي هو به، والصادق لا يبالي على أي جنب وقع».

(۲۲) هو: فارس بن عيسى، وقيل: ابن محمد أبو الطيب الصوفى. صحب الجنيد بن محمد وأبا العباس بن عطاء، وغيرهما. وانتقل إلى حراسان فنزلها وكان له لسان حسن. روى عنه الحاكم أبو عبد الله بن البيع وغيره ويقال إنه مات بسمرقند. انظر: تاريخ بغداد ٢٨٥/١٢

<sup>(</sup>۲۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲/۹٪)، ابن الملقن في الطبقات (صـ١٧٥). (۲2) ذكره أبو نعيم في الحلية (٤٠٧/٩).

الطبقة الأولى .....

وبإسناده، قال: سمعت ذا النون، يقول: أدنى منازل الأنس، أن يلقى فى النار، فلا يغيب همه عن مأموله (٢٥٠).

سمعت أبا سعيد، أحمد بن محمد بن رميح، الحافظ، يقول: سمعت أبا يعلى ابن خلف، يقول: سمعت ابن البرقى، يقول: سمعت ذا النون يقول: الأنس بالخلق غم واقع (٢٦).

سمعت نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب العطار، يقول: سمعت أبا محمد البلاذرى، يقول: سمعت يوسف بن الحسين، يقول: سمعت ذا النون يقول: لله عباد تركوا الذنب استحياء من كرمه؛ بعد أن تركوه خوفًا من عقوبته. ولو قال لك: اعمل ماشئت، فلست آخذك بذنب كان ينبغى أن يزيدك كرمه استحياء منه، وتركا لمعصيته؛ إن كنت حرًا كريمًا، عبدًا شكورًا. فكيف وقد حذرك؟!.

وبإسناده، قال ذو النون: الخوف رقيب العمل، والرجاء شفيع المحن (۲۷).

وبإسناده، قال ذو النون: اطلب الحاجة بلسان الفقر لا بلسان الحكم.

سمعت أحمد بن على بن جعفر، يقول: سمعت الحسن بن سهل بن عاصم، يقول: سمعت على بن عبدا لله الكرجى، يقول: سمعت ذا النون، يقول: مفتاح العبادة الفكرة. وعلامة الهوى متابعة الشهوات، وعلامة التوكل انقطاع المطامع (٢٨).

سمعت أحمد بن على بن جعفر، يقول: سمعت فارسًا، يقول: سمعت

<sup>(</sup>٢٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢/٩).

<sup>(</sup>٢٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٨٩/٩).

<sup>(</sup>۲۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲/۹).

<sup>(</sup>۲۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲/۹).

يوسف بن الحسين، يقول: سمعت ذا النون، يقول: كان لى صديق فقير فمات، فرأيته في النوم، فقلت له: ما فعل الله بك؟. قال: قال لى: قد غفرت لك، بترددك إلى هؤلاء السفل، أبناء الدنيا، في رغيف، قبل أن يعطوك.

سمعت أبا جعفر، محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، يقول: سمعت أبا الفضل، العباس بن حمزة، قال: سمعت ذا النون يقول: كان الرجل من أهل العلم، يزداد بعلمه بغضًا للدنيا، وتركًا لها، واليوم، يزداد الرجل بعلمه، للدنيا حبًا، ولها طلبًا. وكان الرجل ماله على علمه، واليسوم تكسب الرجل بعلمه مالاً. وكان يرى على صاحب العلم، زيادة في باطنه وظاهره؛ واليوم يرى على حماد الباطن والظاهر.

سمعت أبا الحسين، محمد بن أحمد، الفارسى، يقول: سمعت فارسًا، يقول: سمعت يوسف بن الحسين، يقول: سمعت ذا النون يقول: العارف، كل يوم، أحشع؛ لأنه - كل ساعة - أقرب.

قال: وسمعت ذا النون يقول: يا معشر المريدين!. من أراد منكم الطريق، فليلق العلماء بالجهل، والزهاد بالرغبة، وأهل المعرفة بالصمت (٢٩).

سمعت أبا جعفر الرازى، يقول: سمعت العباس بن حمزة، يقول: سمعت ذا النون، يقول: إن العارف لا يلزم حالة واحدة، إنما يلزم ربه في الحالات كلها(٣٠)

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>۲۹) ذكره أبو نعيم في الجلية (۲۹/ ٤).
 (۳۰) ذكره أبو نعيم في الجلية (۲/۹).

الطبقة الأولى ......

## ٣- ومنهم: إبراهيم بن أدهم، أبو إسحاق:

من أهل بلخ كان. من أبناء الملوك والمياسير. خرج متصيدًا، فهتف به هاتف، أيقظه من غفلته. فترك طريقته في التزين بالدنيا، ورجع إلى طريقة أهل الزهد والورع. خرج إلى مكة، وصحب بها سفيان الثورى، والفضيل ابن عياض.

ودخل الشام، فكان يعمل فيه، ويأكل من عمل يده، وبها مات. وأسند الحديث (١).

أخبرنا عبدا لله بن موسى بن الحسن السلامي(٢)، بمرو؛ قال: حدثنا الاحق

٣ - انظر: التاريخ الكبير ١٧٣/١، المعرفة والتاريخ ٢/٥٥٤، الجرح والتعديل ٢/٨٨/ مشاهير علماء الأمصار ١٨٣، حلية الأولياء ٢/٢٥ - ٤٥٢ - ٢٦، تاريخ ابن عساكر خ ١٦٨٦، الكامل لابن الأثير ٢/٥٥، تهذيب الكمال خ ٤٩ - ١٥، تذهيب التهذيب ٢/٢١ - ٣٥، العبر ١/٣٨، فوات الوفيات ١٣/١ - ١٤، الوافى بالوفيات ٥١٨١ - ٣١، البداية والنهاية ١/٥٥١ - ١٤٥، طبقات الأولياء ٣٨ - ٤٤، تهذيب التهذيب ١/١٠١ - ١٠٠، خلاصة تذهيب الكمال ١٥، شذرات الذهب ١/٥٥١ - ٢٥٦، تهذيب ابن عساكر ٢/١٠١ - ١٩٩، سير أعلام النبلاء الاسمال).

<sup>(</sup>١) قال النسائي: هو ثقة مأمون، أحد الزهاد. ووثقه الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن موسى بن الحسن – وقيل: الحسين – بن إبراهيم بن كريد، أبو الحسن السلامى. وقال الخطيب البغدادى: قال: حدث السلامى ببلاد خراسان، وبخارى، وسمرقند، فحصل حديثه عند أهل تلك البلاد، وفى رواياته غرائب ومناكير وعجائب.

وقال: حدثنى محمد بن على المقرئ عن محمد بن عبدا لله النيسابورى الحمافظ قال: عبدا لله بن موسى بن الحسين بن إبراهيم السلامى كان من الرحالة فى طلب الحديث، وتوفى بمرو سنة ست وستين وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد ١٤٧/١٠ - ١٤٧/١، اللباب ٥٩٣/١، الأعلام ١٤١/٤٠

٣٠ ..... طبقات الصوفية

ابن الهيشم اللاحقى؛ قال: حدثنا الحسن بن عيسى الدمشقى؛ قال: حدثنا عمد بن فيروز المصرى (4)؛ قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا إبراهيم بن آدم، عن أبيه، أدهم بن منصور، عن سعيد بن حبير (6)؛ عن ابن عباس: أن النبى

الله على كور العمامة (١٠).

سمعت أبا العباس، محمد بن الحسن بن الحشاب (٧) ، قال: حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد المصرى (٨) ، قال: حدثنى أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: صحبت إبراهيم بن أدهم

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن فيروز، أبو جعفر. نزل تنيس. وحدث بها عن عاصم بن على، وأبى غزية محمد بن يحلى الزهرى، وغيرهما. روى عنه محمد بن اسماعيل الفارسى وأبو الحسن المصرى. وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>٥) هو: سعيد بن حبير الوالبي مولاهم الكوفي المقرئ، المفسر، الفقيه، المحدث، أكبر روايته عن ابن عباس، وحدث في حياته بإذنه. انظر: شدرات الذهب ١٩٨/١، طبقات ابن سعد ١٤١٧، طبقات خليفة ترجمة ١٩٥٠، التاريخ الكبير ١٩٦٧، طبقات ابن عساكر المعارف ٤٣٦، المعرفة ١٩٨/١، ٥، الحرح ١٩١٢/٤/١، الحلية ١٩٨٧، ابن عساكر المعارف ٢٨٢/١، العبر ١١٣/١، تذهيب ٢٨٢/١، تاريخ الإسلام ١٩٥٤، تذكرة الحفاظ ١٠٠١، الاحمابة ترجمة ١١٣٨، تهذيب التهذيب ٤٣/٤ ب، البداية والنهاية ١٩٩١، ١٤٠، الإصابة ترجمة ١٩٣٤، تهذيب

التهذيب ١٧٣/١، النحوم الزاهـرة ٢١٤/١، طبقـات الحفـاظ للسيوطى صـ ٢٤، حلاصة تذهيب التهذيب ٣٧٨، سير أعلام النبلاء ١٨٧/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث في: حلية الأولياء: ٥٥/٨، تهذيب ابن عساكر ٢٤٠/٤، سنن البيهقي الكبرى ٢٢٠٣٨، مصتف عبد الرزاق ٢٥١٥، كنز العمال ٢٢٢٣٨، الحامع الكبير للسيوطي ٢٧٨/٢،

<sup>(</sup>۷) هو: محمد بن الحسن بن سعید بن الخشاب، أبو العباس المحرمی الصوفی. انظر: تاریخ بغداد ۲۰۵/۲، المنتظم، لابن الجوزی ۲۱۲/۱۶.

<sup>(</sup>۸) هو: على بن محمد بن أحمد بن الحسن، أبو الحسـن الواعـظ المعـروف بالمصرى، وهو بغدادى أقام بمصر مدة طويلة ثم رجع إلى بغداد فعرف بالمصرى. انظر: تـاريخ بغداد ٢٠/٧٧ – ٧٦، المنتظم، لابن الجوزى ١٤/٧٧.

الطبقة الأولى .....

بالشام، أنا، وأبو يوسف الغسولى، وأبو عبدا لله السنجارى، فقلت: يا أبا إسحاق! خبرنى عن بدء أمرك، كيف كان . قال: كان أبى من ملوك خراسان، وكنت شابًا، فركبت إلى الصيد. فخرجت يومًا على دابة لى، ومعى كلب؛ فأثرت أرنبًا، أو ثعلبًا، فبينا أنا أطلبه، إذا هتف بى هاتف لا أراه، فقال: يا إبراهيم: ألهذا خلقت؟! أم بهذا أمرت؟!. ففزعت، ووقفت، ثم عدت، فركضت الثانية. ففعل بى مثل ذلك، ثلاث مرات، ثم هتف بى هاتف، من قربوس السرج(٩)؛ والله! ما لهذا خلقت! ولا بهذا أمرت!. قال: فنزلت، فصادفت راعيًا لأبى، يرعى الغنم، فأحذت جبته الصوف، فلبستها، ودفعت إليه الفرس، وما كان معى؛ وتوجهت إلى مكة.

فبينا أنا في البادية، إذا أنا برحل يسير، ليس معه إناء، ولا زاد. فلما أمسى وصلى المغرب، حرك شفتيه، بكلام لم أفهمه؛ فإذا أنا بإناء فيه طعام، وإناء فيه شراب؛ فأكلت، وشربت. وكنت معه على هذا أيامًا، وعلمنى اسم الله الأعظم. ثم غاب عنى، وبقيت وحدى. فبينا أنا، ذات يوم، مستوحش من الوحدة، دعوت الله به، فإذا أنا بشخص آخذ بحجزتى؛ وقال: سل تعطه. فراعنى قوله.

فقال: لا روع عليك! ولا بأس عليك!. أنا أخوك الخضر. إن أخى داود، علمك اسم الله الأعظم، فلا تدع به على أحد بينك وبينه شحناء، فتهلكه هلاك الدنيا والآخرة؛ ولكن ادع الله أن يشجع به حبنك، ويقوى به ضعفك، ويؤنس به وحشتك، ويجدد به في كل ساعة رغبتك. ثم انصرف وتركني (١٠٠).

<sup>(</sup>٩) القربوس: هو حنو السرج. قال الأزهرى: للسرج قربوسان: فأما القربوس المقدم ففيه العضدان، وهما رجلا السرج، ويقال لهما: حنواه – والقربوس الآخر فيه رجلا المؤخرة، وهما حنواه

<sup>(</sup>١٠٠) انظر: سير أعلام النبلاء ١٩٥/٧، ٣٩٦.

٣٠ ...... طبقات الصوفية

وسمعت محمد بن الحسن البغدادي، يقول: سمعت على بن محمد بن أحمد المصرى، يقول: سمعت أحمد بن عيسى الخراز، قال: حدثنى غير واحد من أصحابنا، منهم: سعيد بن جعفر الوراق، وهارون الأدمى، وعثمان التمار (۱۱)، قالوا: حدثنا عثمان بن عمارة، قال: حدثنى إبراهيم بن أدهم، عن رجل من أهل إسكندرية، يقال له أسلم بن يزيد الجهنى؛ قال: لقيته بالإسكندرية، فقال لى: من أنت يا غلام؟. قلت: شاب من أهل خراسان. قال: ما حملك على الخروج من الدنيا؟ قلت: زهدا فيها، ورجاء لثواب الله تعالى. ما حملك على الخروج من الدنيا؟ قلت: زهدا فيها، ورجاء لثواب الله تعالى. فقال: إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى، حتى يحمل نفسه على الصبر، فقال رجل، ممن كان معه: وأى شيء الصبر؟ فقال: إن أدنى منازل الصبر، أن يروض العبد نفسه على احتمال مكاره الأنفس.

قال: قلت: ثم مه؟ قال: إذا كان محتملا للمكاره، أورث الله قلبه نورًا. قلت: وما ذلك النور؟ قال: سراج يكون في قلبه، يفرق به بين الحق والباطل، والناسخ والمتشابه قلت: هذه صفة أولياء رب العالمين. قال: أستغفر الله! صدق عيسى ابن مريم عليه السلام حين قال: لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها، فتضيعوها؛ ولا تمنعوها أهلها، فتظلموها.

فبصبصت إليه، وطلبت إليه، وطلب معى أصحابه إليه، فقال عند ذلك: يا غلام! إياك إذا صحبت الأخيار، أوحادثت الأبرار أن تغضبهم عليك؛ فإن الله يغضب لغضبهم، ويرضى لرضاهم، وذلك أن الحكماء هم العلماء؛ وهم الراضون عن الله عز وحل إذا سحط الناس، وهم حلساء الله غدًا، بعد النبين والصديقين.

يا غلام! احفظ عنى واعقل. واحتمل ولا تعجل. فإن التأنى معه الحلم والحياء، وإن السفه معه الحرق والشؤم. قال: فسالت عينى، وقلت: والله!

<sup>(</sup>۱۱) هو: عثمان بن سعید، أبو عمرو التمار. حدث عن أحمد بن منصور زاج، وروى عنه أبو بكر بن بخیت. انظر: تاریخ بغداد ۲۹۲/۱۱.

ما حملني على مفارقة أبوى، والخروج من مالى، إلا حب الأثرة لله. ومع ذلك، الزهد في الدنيا، والرغبة في جوار الله تعالى.

فقال: إياك والبخل! قلت: ما البخل؟ فقال: أما البخل – عند أهل الدنيا – فهو أن يكون الرجل بخيلاً بماله. وأما الذي عند أهل الآخرة، فهو الذي يبخل بنفسه عن الله تعالى. ألا وإن العبد إذا حاد بنفسه لله، أورث قلبه الهدى والتقى؛ وأعطى السكينة والوقار، والعلم الكامل. ومع ذلك تفتح له أبواب السماء، فهو ينظر إلى أبوابها بقلبه كيف تفتح، وإن كان في طريق الدنيا مطروحًا.

فقال له رجل من أصحابه: اضربه فأوجعه، فإنا نراه غلامًا قد وفق لولاية الله تعالى. الله تعالى. قال: فتعجب الشيخ من قول أصحابه: قد وفق لولاية الله تعالى. فقال لى: يا غلام! أما إنك ستصحب الأحيار؛ فكن لهم أرضًا يطأون عليك؛ وإن ضربوك، وشتموك، وطردوك، وأسمعوك القبيح، فإذا فعلوا بك ذلك، ففكر في نفسك: من أين أتيت؟ فإنك إذا فعلت ذلك، يؤيدك الله بنصره؛ ويقبل بقلوبهم عليك. اعلم أن العبد إذا قالاه الأحيار، واحتنب صحبته الورعون، وأبعضه الزاهدون؛ فإن ذلك استعتاب من الله تعالى، لكى يعتبه؛ فإن أعتب الله عز وجل، أقبل بقلوبهم عليه، وإن تمرد على الله، أورث قلبه الضلالة، مع حرمان الرزق، وحفاء من الأهل، ومقت من الملائكة، وإعراض من الرسل بوجوههم. ثم لم يبال في أي واد يهلكه.

قال: قلت: إنى صحبت وأنا ماش بين الكوفة ومكة رحلا، فرأيته إذا أمسى يصلى ركعتين، فيهما تجاوز، ثم يتكلم بكلام خفى، بينه وبين نفسه، فإذا حفنة من ثريد عن يمينه، وكوز من ماء، فكان يأكل ويطعمنى. قال: فبكى الشيخ عند ذلك، وبكى من حوله، ثم قال: يا بنى أو: يا أحى ذاك أخى داود. ومسكنه من وراء بلخ، بقرية يقال لها الباردة الطيبة. وذلك أن البقاع تفاخرت بكينونة داود فيها. يا غلام، ما قال لك؟ وما علمك؟

وع ..... طبقات الصوفية

قال: قلت: علمنى اسم الله الأعظم. فسأل الشيخ: ما هـو؟ فقلت: إنه يتعاظم على أن أنطق به. فإنى سألت به مـرة، فإذا برجـل آخـذ بحجزتى؛ وقال: سل تعطه. فراعنى؛ فقال: لا روع عليك! أنا أخوك الخضر. إن أخـى داود علمك إياه. فإياك أن تدعو به إلا في بر! ثم قال: يا غلام! إن الزاهدين في الدنيا، قد اتخذوا الرضا عن الله لباسًا، وحبه دثـارًا، و الأثرة لـه شـعارًا. فتفضل الله تعالى عليهم، ليس كتفضله على غيرهم. ثم ذهب عنى. فتعجب الشيخ من قولى.

ثم قال: إن الله سيبلغ بمن كان في مثالك، ومن تبعك من المهتدين. ثم قال: يا غلام! إنا قد أفدناك ومهدناك، وعلمناك علمًا. ثم قال بعضهم: لا تطمع في السهر مع الشبع، ولا تطمع في الحزن مع كثرة النوم، ولا تطمع في الحوف لله مع الرغبة في الدنيا، ولا تطمع في الأنس با لله مع الأنس بالمتحلوقين، ولا تطمع في إلهام الحكمة مع ترك التقوى، ولا تطمع في الصحة في أمورك مع موافقة الظلمة، ولا تطمع في حب الله مع محبة المال والشرف؛ ولا تطمع في لين القلب مع الجفاء لليتيم والأرملة والمسكين؛ ولا تطمع في الرقة مع فضول الكلام؛ ولا تطمع في رحمة الله مع ترك الرحمة للمحلوقين؛ ولا تطمع في الرشد مع ترك بحالسة العلماء؛ ولا تطمع في الرحمة الحب لله مع حب المدحة؛ ولا تطمع في الورع مع الحرص في الدنيا؛ ولا تطمع في الرضا والقناعة مع قلة الورع. ثم قال بعضهم: يا إلهنا! احجبه عنا، واحجبنا عنه! قال إبراهيم: فما أدرى أين ذهبوا.

سمعت أحمد بن على بن الحسن المقرئ، يقول: سمعت محمد بن غالب التمتام (۱۲)، يقول: كتب إبراهيم بن أدهم إلى سفيان الثورى: من عرف ما

<sup>(</sup>۱۲) هو: محمد بن عالب بن حرب، أبو حعفر الضبى التصار، المعروف بالتمتام. وقال الخطيب البغدادى أنبأنا محمد بن عبدالواحد الأكبر حدثنا محمد بن العباس، قال: قرئ على ابن المنادى، وأنا أسمع، قال: ومحمد بن غالب بن حرب التمار، المعروف بالتمتام كتب الناس عنه، ثم رغب أكثرهم عنه لخصال شنيعة فى الحديث وغيره.

يطلب، هان عليه ما يبذل. ومن أطلق بصره، طال أسفه. ومن أطلق أمله، ساء عمله. ومن أطلق لسانه، قتل نفسه.

سمعت أبا العباس البغدادى، يقول: حدثنا على بن محمد بن أحمد المصرى، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبدا لله بن حبيق، حدثنى خلف بن تميم؛ سمعت أبا الأحوص (۱۳) يقول: رأيت خمسة، ما رأيت مثلهم قط: إبراهيم بن أهباط، وحذيفة بن قتادة، وهشيم العجلى، وأبو يونس القوى.

أخبرنا على بن بندار، قال: أخبرنا محمد بن شريك، قال: أخبرنا ابسن أبى الدنيا (۱٬۵۰۰)، قال: أخبرنى محمد بن إسحاق، قال: أحبرنى أبى، قال: قلت لإبراهيم بن أدهم: أوصنى. فقال: اتخذ الله صاحبًا، وذر الناس حانبا (۱۰۰)

<sup>=</sup> وقال أيضًا: حدثنى على بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمى يقول \_ وسئل الدارقطنى عن محمد بن غالب التمتام \_ فقال: ثقة مأمون، إلا أنه كان يخطئ، وكان وهم فى أحاديث. انظر: تاريخ بغداد ٣٦١/٣، المنتظم، لابس الجوزى ٣٦٩/١٢.

<sup>(</sup>۱۳) هو: محمد بن حيان أبو الأحوص البغوى. سكن بغداد، وحدث بها. توفى فسى سنة سبع وعشرين وماثتين. انظر: المنتظم لابس الجوزى ۱۲۲/۱۱ – ۱۲۷، تــاريخ بغداد ۲۹۳/۲ – ۲۹۲، تــاريخ

<sup>(</sup>۱۶) هو: عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس، أبو بكر القرشي، مولى بنسي أمية المعروف بابن أبي الدنيا. وقال الخطيب البغدادى: قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وسئل أبي عنه فقال: بغدادى صدوق. وكانت وفاته سنة إحدى ولممانين ومائتين. انظر: تاريخ بفداد ۱۹/۱۰ م ۱۹/۱۰ تهذيب الكمال ۲۵۲۲ (۲/۱۲۱)، المنتظم لابن الجوزى ۲۱/۱۲، الجرح والتعديسل ٥/ترجمة ۲۰۷، السابق واللاحق ۲۰۸، سير أعلام النبلاء ۳۹۷/۱۳، العبر ۲۰/۱، تاريخ الاسلام، الورقة ۴۰۲، تهذيب التهذيب ۲/۱ – ۲۰، التقريب ۲/۲۱ – ۲۰، التقريب ۲/۲۱ – ۲۰،

<sup>(</sup>١٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٩١/٧).

٤٢ ..... طبقات الصوفية

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت محمد بن حامد (١٦)، يقول: سمعت أحمد بن حضرويه، يقول: قال إبراهيم بن أدهم، لرجل في الطواف:

اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين، حتى تجوز ست عقاب:

أولاها: أن تغلق بأب النعمة، وتفتح باب الشدة.

والثانية: أن تغلق باب العز، وتفتح باب الذل.

والثالثة: أن تغلق باب الراحة، وتفتح باب الجهد.

والرابعة: أن تغلق باب النوم، وتفتح باب السهر.

والخامسة: أن تغلق باب الغنى، وتفتح باب الفقر.

والسادسة: أن تغلق باب الأمل، وتفتح باب الاستعداد للموت.

\* \* \*

# ٤ - ومنهم: بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبدا لله الحافي:

<sup>(</sup>۱۱) هو: محمد بن حامد بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو أحمد السلمى الخراساني. ورد بغداد حاجا وحدث بها عن محمد بن زيد السلمي النيسابوري وغيره أحاديث منكرة، روى عنه محمد بن إسحاق القطيعي. انظر: تاريخ بغداد ۲۸۷/۲، ميزان الاعتدال ٦/٣، ٥، سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ٣٢.

٤ - انظر: طبقات ابن سعد ٢٧٢/٧، تاريخ ابن معين ٥٨، المعارف ٥٢٥، الجرح والتعديل ٢/٢٥، حلية الأولياء ٣٧٩/٨ - ٤٠٤، تاريخ بغداد ٧١/٧ - ٣٨، صفة الصفوة ٢٨٤/١ - ٠٩، اللباب ٣٣١/١ - ٣٣٣، وفيات الأعيان ٢٧٤/١ - ٢٧٤، تهذيب الكمال لوحة ١٨٤، تذهيب التهذيب ١/٨٣/١، العبر ١٩٩١، وول الإسلام ١/٧٢، عيون التواريخ ٨/لوحة ١٢١ - ١٢٣، مرآة الجنان ٢٢٢، وللداية والنهاية ١٢٧/١، عيون التواريخ ٨/لوحة ١٢١ - ١٢٣، مرآة الجنان ٢٢٨، البداية والنهاية ١٤٧٠، ٢٩٧، حبون التواريخ ١٨٤٠ حبوب الأولياء صه ٩، تهذيب التهذيب البداية والنهاية ١٤٨٠، ٢٥٠ - ٢٤٠، خلاصة تذهيب الكمال ٤٨، طبقات الشعراني ١/٤٤، النجوم الزاهرة ٢٤٩/١ - ٢٥٠، خلاصة تذهيب الكمال ٤٨، طبقات الشعراني ١/٤٤، سير أعلام النبلاء

كذلك ذكره عبدالرحمن بن على بن خشرم (۱) ؛ فيما أخبرنا أحمد بن منصور النوشرى (۲) ، عن ابن مخلد (۱) ، عنه . كنيته أبو نصر . أصله من مرو من قرية بكرد أو مابرسام . سكن بغداد ومات بها . وهو ابن عم على بن خشرم . وصحب الفضيل بن عياض . وكان عالمًا ، ورعًا .

#### قال يحيى بن أكثم (1): قال لي المأمون: لم يبق في هذه الكورة أحد

(۱) هو: عبدالرحمن بن على بن خشرم بن عبدالرحمن، أبو إسحاق المروزى. قدم بغداد وحدث بها عن أبيه، وعن سويد بن نصر، وأبى الدرداء عبدالعزيز بن منيب المروزى، روى عنه محمد بن مخلد الدورى، وعبدالرحمن بن أحمد بن عبدا لله الختلى، وإسماعيل الخطبى، وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٢٧٧/١٠ - ٢٧٨.

(۲) هو: أحمد بن منصور بن محمد بن حاتم، أبو بكر الوراق، المعروف بالنوشرى. سمع يحيى بن محمد بن صاعد، وأحمد بن سليمان الطوسى، وإبراهيم بسن عبد الصمد الهاشمى، وأحمد بن على بن العلاء الجوزجانى، والحسين بن إسماعيل الحاملى، ومحمد ابن مخلد الدورى، ومن فى طبقتهم. حدث عنه الأزهرى، وعبد العزيز بن على الأزجى، وأحمد بن محمد العتيقى، ومحمد بن أبى نصر النرسى، وأبو القاسم التنوسى، وغيهم، وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٥/٣٦٣ – ٣٦٣).

(٣) هو: محمد بن مخلد بن حفص، أبو عبدًا لله الدورى العطار. سمع من أبا السائب سلم بن جنادة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقى، والفضل بن يعقوب الرحامى وأبو عمر ابن حيويه، وأبو الحسن الدارقطنى، وأبو حفص بن شاهين، وأبو عبيدا لله المرزبانى، ومن فى طبقتهم وبعدهم وحدث عنه أبو عمر بن مهدى، وأبو الحسن بن الصلت الأهوازى وغيرهما. وكان أحد أهل الفهم. موثوقا به فى العلم، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفا بالأمانة، مذكورا بالعبادة. انظر: تاريخ بغداد ٤٩/٧ - ٨٠ المنتظم لابن الجوزى ٢٢/١٤، وسؤالات السهمى للدارقطنى ٢٠.

(٤) هو: يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنج، من ولد أكثم بن صيفى التميمي، يكنى أبا محمد. وهو مروزى سمع عبدالله بن المبارك، والفضل بن موسى السيناني، وحفص بن عبد الرحمن النيسابورى، ويحيى بن الضريس، وغيرهم، وروى عنه محمد بن إسماعيل البحارى، وأبو حاتم الرازى، وإسماعيل بن إسحاق القاضى، وأحوه حماد بن إسحاق، وغيرهم. وكان عالما بالفقه، بصيرا بالأحكام،

٤ ...... طبقات الصوفية

يستحى منه، غير هذا الشيخ، بشر بن الحارث.

سمعت أبا مجمد، عبدا لله بن أحمد بن جعفر، يقول: سمعت العباس بن عبدا لله بن عبدا لله بن عبدا لله بن عبدا لله بن أحمد البرداني، يقول: قال يحيى بن أكثم هذا: مات بشر بن الحارث يوم الأربعاء، لعشر خلون من المحرم، سنة سبع وعشرين ومائتين (١). واسند الحديث.

أحبرنا أبو عمرو، سعيد بن القاسم بن العلاء، البردعي(٧)، أخبرنا أبو

- وولاه المأمون القضاء ببغداد. انظر: تاريخ بغداد ١٩٥/١ - ٢٠٦، تهذيب الكمال ٦٠٨٨. (٢٠٧/٣١)، الجرح والتعديل ٩/ الترجمة ٩٥٥، ثقات ابن حيان ٩/٥٢، طبقات الحنابلة ١/٠١، ضعفاء ابن الجوزى، الورقسة ١٧٢، وفيات الأعيان ٢/٦١، سير أعلام النبلاء ١/٥، العبر ٢٩٩١، تذهيب التهذيب ٤/ الورقة ١٤٧، البداية والنهاية ١٩/١، تهذيب التهذيب الروقة ١٤٧، البداية والنهاية ١٩٥٠، تهذيب التهذيب المتهذيب ١٧٩/١، والتقريب الترجمة ٧٥٠٧.

(٥) هو: العباس بن عبد الله بن أحمد بن عصام، وقيل: العباس بن أحمد بن عبد الله، أبو الفضل المزنى الفقيه الشافعي، حدث في الغربة عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولى، وعباس الدورى، وطبقة نحوها، روى عنه أبو القاسم الأبندوني، وأبو زرعة أحمد بن الحسين الرازى، وأحمد بن موسى الباغشى الجرحاني، وغيرهم. انظر: تاريخ بغداد الحسين الرازى، وأحمد بن موسى الباغشى الجرحاني، وغيرهم. انظر: تاريخ بغداد

(٦) قال الذهبي في السير: ولد سنة اثنتين وحمسين ومائة.

(۷) هو: سعيد بن القاسم بن العلاء بن حالد، أبو عمرو البرذعي، سكن طراز وقدم بغداد حاجا في سنة خمسين وثلاثمائة، وحدث بها عن عبدا لله بن الحسين بن بحر الشاماتي النيسابوري، ومحمد بن جعفر الكرابيسي البلخي، ومحمد بن حبان بن الأزهر البصري، وأحمد بن محمد بن ياسين الهروي، روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق، وأبو الحسن الدارقطني، ومحملا بن إسماعيل القطيعي، وابن الشلاج. انظر: تاريخ بغداد ١١٢/٩، المنتظم لابن الجوزي ١٨/١٤، البداية والنهاية ١١٢/٥/١.

طلحة، أحمد بن محمد بن عبد الكريم (٨) ، أخبرنا محمد بن محمد بن أبى الورد، العابد، قال: سمعت بشر بن الحارث الحافى، يقول: أخبرنا المعافى بسن عمران (٩) ، عن إسرائيل (١٠) ، عن مسلم الملائى، عن حبة العرنى، عن على

(٨) هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن يزيد بن سعيد، أبو طلحة الفزارى البصرى، المعروف بالوساوسى، سكن بغداد وحدث بها عن نصر بن على الجهضمى وعبد الله بن حبيق الأنطاكى، وزيد بن أخزم الطائى، ومحمد بن عبد الله بن ميسون الإسكندرانى، روى عنه أبو بكر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهين، وأبو بكر الأبهرى الفقيه، وأبو الفضل الزهرى، وغيرهم. وقد سأل عنه الدارقطنى فقال: تكلموا فيه، وسأل عنه أبا بكر البرقانى فقال: ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٢٦١ - ٢٦٢، ميزان الاعتدال ١/٥٤، لسان الميزان ١/٥٨٠، سؤالات حمزة السهمى للدارقطنى برقم ١٧١٠.

(٩) هو: المعافى بن عصران، أبو مسعود الأزدى الموصلى، رحل فى الحديث إلى البلدان النائية، وحالس العلماء، ولزم سفيان الثورى، فتفقه به، وتأدب بآدابه، وأكثر الكتاب عنه وعن غيره. فصنف كتبا فى السنن والزهد والأدب، وقد سأل عنه يحيى ابن معين، فقال: ثقة. وقد اختلف فى سنة وفاته فقيل: فى سنة أربع وثمانين ومائة، وقيل: سنة شمس وثمانين ومائة، انظر: تاريخ بغداد وقيل: سنة شمس وثمانين ومائة، انظر: تاريخ بغداد والتعديل ٨/الترجمة ١٨٣٥، ثقات ابن سعد ١٨٧٧، طبقات خليفة ١٣٢١، الجرح والتعديل ٨/الترجمة ١٨٣٥، ثقات ابن شاهين، الترجمة ١٤٦٤، رحال البخارى للباحى ٢٦١/٢، سير أعالم النبالاء ٩/٠٨، تهذينب التهذيب ١٤٦٤، خلاصة الخزرجي ٣/الترجمة ٢٥٨٠، شفرات الذهب ٢٠٨١، التقريب ٢٥٨٠، خلاصة الخزرجي ٣/الترجمة

(۱۰) إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى، واسم أبى إسحاق عصرو بن عبدا لله الهمدانى، وسبيع الذى نسب إليه هو: ابن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك ابن حشم بن حاشد بن حشم بن خيوان بن نوف بن همدان. وإسرائيل يكنى أبا يوسف، وهو كوفى. سمع حده إسحاق، وسماك بن حرب؛ ومنصور بن المعتمر وإبراهيم بن مهاحر، وسليمان الأعمش. روى عنه إسماعيل بن حعفر، ووكيع وعبد الرحمن بن مهدى، وعبيدا لله بن موسى، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأسود بن=

طبقات الصوفية

رضى الله عنه، قال: قال النبي ﷺ «كلوا الشوم نيمًا، فلولا أن الملك ياتيني لاكلته "(١١).

أخبرنا عبيد الله بن عثمان، قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك(١٢)، حدثنا الحسن بن عمرو السبيعي (١٢)، قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: يأتي على الناس زمان، ولا تقر فيه عين حكيم، ويأتي عليهم زمان، تكون الدولـة فيبه للحمقي على الأكياس!

وبإسناده، قال: سمعت بشرًا يقول: النظر إلى الأحمق سحنة العين. والنظر إلى البحيل يقسى القلب (١٠٠).

حمامر شاذان، ومحمد بن سابق، وعبدا لله بن صالح العجلي، وغيرهم. انظر: تماريخ بغداد ۲۳/۷ - ۲۷، تهذیب الکمال ٤٠٢ ( ١٥/٢ )، المنتظم لابس الحسوري ٢٥٨/٨، الجرح والتعديل ١/١/ ٣٣٠، الكامل لابن عدى ٢/ورقــة ١٩، تـــازيخ ابــن معين ٢٨/٢، ثقات العجلي ورقة ٤، التاريخ الكبير ٧/٢/١، ثقـات ابـن حبــان ١/ ورقة ٣٠، ميزان الاعتدال ٢،٩/١.

(١١) انظر الحديث في: كشف الخفا ٢٠٠/٢.

(١٢) هو: عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد، أبو عمرو الدقاق المعروف بابن السماك، سمع محمد بن عبيد الله بن المنادي، والحسن بن مكرم، ويحيى بن أبي طالب، وحنبل بن إسحاق، وغيرهم. روى عنه الدارقطني، وابن شاهين. انظر: تـــاريخ بغــداد ٣٠٠/١١. المنتظم لابن الجوزى ٩٩/١٤. (١٣) هو: الحسن بن عمرو بن الجهم، أبو الحسين الشيعي - وقيل: السبيعي، حـدث

عن على بن المديني. روى عنه أبو عصرو بن السماك، وأبو بكر الشافعي. وقال الخطيب البغدادى: أحبرني الأزهري. قال: قال أبو الحسن الدارقطني: الحسن بن عمرو الشيعي أبو الحسين، ثقة، وكان أبو عمرو بن السماك يقول: السبيعي، وإنما هو الشيعي من شيعة المنصور. انظر: تـاريخ بغـداد ٧/٧،٤، المنتظم لابـــن الجــوزي

(١٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٩٣/٨) وزاد في آخره، فقال: «حدثنا منصور بـن محمد المعدل، حدثنا عثمان بن أحمد، حدثنا الحسن بن عمر المروزي، قـال: سمعت= الطبقة الأولى .....

وبه، قال: سمعت بشرًا يقول: اعمل في ترك التصنع، ولا تعمل في التصنع.

وبه، قال: سمعت بشرًا يقول: الصبر الجميل، هو الذي لا شكوى فيه إلى الناس (١٥٠).

وبه، قـال: سمعت بشرًا يقول: لا تكون كـاملاً حتى يـامنك عـدوك. وكيف يكون فيك حير، وأنت لا يأمنك صديقك؟ الالمان.

وبه، قال: سمعت بشرًا يقول: لا تحد حلاوة العبادة، حتى تحعل بينك وبين الشهوات حائطًا من حديد (١٧).

وبإسناده، قال: سمعت بشرًا يقول: الدعاء ترك الذنوب(١٨).

حدثنا أبو عباس، محمد بن الحسن بن الخشاب، قبال: أخبرنا أحمد بن محمد بن صبالح، قبال: حدثنا حسن محمد بن عبدون (۱۹۱ )، قبال: حدثنا حسن المسوحي (۲۰۱)، قال: رآني بشر بن الحارث، يومًا باردًا، وأنا أرتعد من البرد؛

<sup>-</sup>بشر بن الحارث يقول: النظر إلى الأحمـق سـحنة عـين، والنظر إلى البحيـل يقسـى القلب، ومن لم يحتمل الغم والأذى لم يقدر أن يدحل فيما يحب.

<sup>(</sup>١٥) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صد ١٠١).

<sup>(</sup>۱۵) د نوه ابن المصن می طبعت ادویوو ر (۱۶) ذکره ابو نعیم فی الحلیة (۳۹۷/۸).

<sup>(</sup>۱۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (۳۹۷/۸).

<sup>(</sup>١٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٩٧/٨)، باختلاف، فقال: «الدعاء كفارة الذنوب».

<sup>(</sup>۱۹) هو: محمد بن عبدون بن عيسى، أبو بكر القطان، حدث عن بسرة بـن موسى الأسدى وإسحاق بـن عبـاد بـن موسى أبو يعقـوب الختلى. روى عنـه أبـو الحسـن الدارقطني. انظر: تاريخ بغداد ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>۲۰) هو: الحسن بن على، أبو على المسوحي، أحد الكبراء من شيوخ الصوفية، روى عنه الجنيد بن محمد، وأبو العباس بن مسروق والقاضى المحاملي. انظر: تــاريخ بغداد ۳۷۹/۷، المنتظم لابن الجوزى ۱۰۹/۱۲.

٤٨ ..... طبقات الصوفية

فنظر إلى وقال:

قطع الليالي مع الإيام في حلق والنوم تحت رواق الهم والقلق أحرى وأحدر (٢١) بي من أن يقال غدًا إنى التمست الغني من كف مختلق قالوا رضيت بذا قلت القنوع غنى ليس الغني كثرة الأموال والورق

رضیت با لله فی عسری وفی یسری فلست اسلك الا واضح الطرق (۲۲) وباسناده، قال: سمعت بشرًا یقول: المتقلب فی حوعه، كالمتشحط فی

دمه في سبيل الله. وثوابه الجنة. وبه قال: سمعت بشرًا يقول: هب أنك لا تخاف، ويحك، ألا تشتاق؟!. أحبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى، حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا

أحمد بن محمد الفزارى، حدثنا عبدالله بن حبيق، قبال: قبال بشر: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم: وهيب بن الورد (۲۲)، وإبراهيم بن أدهم، ويوسف ابن أسباط (۲۲)، وسالم الخواص.

أحبرنا عبيد الله بن عثمان، حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا محمد بسن حفص (۲۰) حدثنا محمد بن المثنى بن زياد (۲۱) ، قال: سمعت بشرًا يقول: شاطر

<sup>(</sup>۲۱) في الحلية: «واعذرني».

<sup>(</sup>٢٢) انظر الأبيات في: حلية الأولياء (٣٩٧/٨).

<sup>(</sup>۲۳) هو: وهیب بن الورد بن ابی الورد، مولی بن مخزوم، یکنی ابا امیة، وقیـل: ابـا عثمان. وکان اسمه عبدالوهاب، فصغر فقیل وهیب، ادرك عطاء، ومنصور بن زادان،

وكان شديد الورع كثير التعبد، وكان سفيان الشورى إذا فرغ من حديثه بقول: قوموا بنا إلى الطيب، يعنى وهيبًا. توفى سنة ثلاث وخمسين ومائية. انظر: المنتظم

لابن الجوزى ١٧٢/٨، تهذيب التهذيب ١٧٠/١، صفة الصفوة ١٧٠/٨. (٢٤) هو: يوسف بن أسباط، أبو محمد. من قرية يقال لها: سيح. انظر: المنتظم لابسن

<sup>(</sup>٢٥) محمد بن حفص، أبو الأسد المروزي، حدث عن حماد بن عمرو النصيبي،=

وأخبرنا عبيد الله، حدثنا أبو عمرو، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا أبو بكر ابن بنت معاوية، قال: سمعت أبا بكر بن عفان، قال: سمعت بشر ابن الحارث يقول: إنى لأشتهى الشواء، منذ أربعين سنة، فما صفا لى درهمه (٢٨).

وأخبرنا عبيد الله، حدثنا أبو عمرو، حدثنا عمر بن سعيد القراطيسي (٢٩) حدثنا ابن أبى الدنيا، قال: قال رجل لبشر: لا أدرى بأى شيء آكل خبزني؟ فقال: اذكر العافية، واجعلها إدامَكَا.

-وعن بشر بن الحارث، وكان يسكن في حوار بشر، روى عنه مجمد بسن هشام بن أبي الدميك المستملي. انظر: تاريخ بغداد ٢٨٤/٢.

(٢٦) محمد بن المثنى بن زياد، أبو حعفر السمسار، كان أحد الصالحين، صحب بشر ابن الحارث وحفظ عنه. وحدث عن: نوح بن يزيد، وعفان بن مسلم، وغيرهم. روى عنه: حعفر بن محمد الصندلى، ومحمد بن مخلد الدورى. وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم. كتبت عنه مع أبى، وهو صدوق. انظر: تاريخ بغداد 2/٤٥.

(۲۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٩٣/٨ - ٣٩٤) باختلاف، فقال: «حدثنا محمد ابن حميد، حدثنا أحمد بن القاسم بن هاشم السمسار، حدثنا محمد بسن المثنى، قال: قال لي بشر بن الحارث: صاحب ربع سخى أحب إلى من قارئ بخيل، أو قال: ما أعلم أحدًا من الناس إلا مبتلى، رجل بسط الله تعالى لمه في رزقه، فينظر كيف شكره، ورجل قبض الله عز وجل عنه رزقه فينظر كيف صبره.

(۲۸) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (۷۹/۷).

(۲۹) هو: عمر بن سعد بن عبد الرحمن، أبو بكر القراطيسى، حدث عن أبسى بكر ابن أبي الدنيا. روى عنه أبو بكر محمد بن الحسين الآحرى، وأبو الفتح محمد بن الحسين الأزدى، وأبو عمر بن حيويه، وأبو عبيدا لله المرزباني، وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٢٣٣/١١.

..... طبقات الصوفية

وأحبرنا عبيد الله، حدثنا أبو عمرو، قال: قال القاسم بن منبه (٣٠): سمعت بشرًا يقول: إن لم تطع فلا تعص!(٢١).

وبإسناده، قال: سمعت بشرًا يقول: أنا أكره المـوت، ولا يكـره المـوت إلا مريب.

وبه، قال بشر: حبك لمعرفة الناس، رأس محبة الدنيا.

سمعت على بن عمر الحافظ، قال: سمعت أبا سهل بن زياد، قال: قال إبراهيم الحربي (٢٦): سمعت بشر بن الحارث، يقول: بحسبك أن قومًا موتى، تحيا القلوب بذكرهم. وأن قومًا أحياء تقسو القلوب برؤيتهم.

وبه، قال: الحلال لا يحتمل السرف.

سمعت محمد بن الحسن البغدادي، يقول: سمعت أبا عمرو بن السماك، يقول: سمعت الحسن بن عمرو السبيعي، يقول: سمعت بشرًا، يقول: بي داء؛ ما لم أعالج نفسي لا أتفرغ لغيري. فإذا عالجت نفسي، تفرغت لغيري. ما

(۳۰) هو: القاسم بن منبه بن ياسين، أبو محمد الحربي، روى عن بشر بن الحارث حكايات. حدث عنه أبو مقاتل محمد بن شماع، ومحمد بن عمرو الرزاز. انظر: تاريخ بغداد ۲۰/۱۲.

(٣١) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٩٠/٨) عن القاسم بن منبه، قال: «سمعت بشر بن الحارث يقول: إن لم تعمل فلا تعص».

(٣٢) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبدا لله بن ديسم، أبو إسحاق الحربي، ولد في سنة ثمان وتسعين ومائة. وسمع أبا نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلم، وغيرهم. وروى عنه موسى بن هارون الحافظ، ويحيى بن صاعد، وأبو بكر بن مالك القطيعي، وغيرهم. انظر: تاريخ بعداد ٢٧/٦ - ٣٨، المنتظم لابن الحوزي مالك القطيعي، وغيرهم. انظر: ١/٧٤ بعداد ٢٧/١ - ٣٨، المنتظم المسلم الصفوة

۲۲۸/۲، طبقات أبي يعلى ۲/۱۸، اللباب ۲۹۰/۱، فوات الوفيات ۳/۱، طبقات الأدباء للأنبارى ۲۷۱، الأنساب للسمعاني ۹۹/٤، طبقات الشافعية ۲۲۱/٤.

الطبقة الأولى .....ا

أبصرنى بموضع الداء، وموضع الدواء، إن أعانني منه بمعونة! ثم قال: أنتم الداء! أرى وجوه قوم لا يخافون، متهاونين بأمور الآحرة (٣٣).

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدا لله بن شاذان، يقول: سمعت حمزة البزار، يقول: سمعت حمزة البزار، يقول: سمعت عباس بن دهقان، يقول: كنت عند بشر، وهو يتكلم في الرضا والتسليم. فإذا هو برجل من المتصوفة، فقال له: يا أبا نصر! انقبضت عن أخذ البر من يد الخلق، لإقامة الجاه. فإن كنت متحققًا بالزهد، منصرفًا عن الدنيا؛ فخذ من أيديهم ليمتحى حاهك عندهم؛ وأخرج ما يعطونك إلى الفقراء، وكن بعقد التوكل، تأخذ قوتك من الغيب.

فاشتد ذلك على أصحاب بشر. فقال بشر: اسمع أيها الرجل الجواب: الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل، وإن أعطى لا يأخذ؛ فذاك من الروحانيين، إذا سأل الله أعطاه، وإن أقسم على الله أبر قسمه.

وفقير لا يسال، وإن أعطى قبل؛ فذاك من أوسط القوم، عقده التوكل والسكون إلى الله تعالى؛ وهو ممن توضع له الموائد في حظيرة القدس.

وفقير اعتقد الصبر، ومدافعة الوقت. فإذا طرقته الحاجة، حمرج إلى عَبِيكِ الله، وقلبه إلى الله بالسؤال. فكفارة مسألته صدقه في السؤال. فقال الرجل: رضيت، رضى الله عنك.

#### \* \* \*

### ٥ - ومنهم: سرى بن المغلس السقطى، كنيته أبو الحسن:

<sup>(</sup>٣٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٩٧/٨).

٥ - انظر: حلية الأولياء ١١٩/١ - ١٣٢، تاريخ بغداد ١٨٦/٩، الرسالة القشيرية ١٢، صفة الصفوة ١٠٩٠، ٢١٨، العبر ٥/٢، مرآة الجنان ١٥٨/١، ١٥٩، تاريخ ابن كثير ١٣/١، ١٤، لسان الميزان ١٣/٣، ١٤، طبقات الشعراني ١٦/١، ١٨، ١٨، النحوم الزاهرة ٤٣٠، ٣٩/٠، شنرات الذهب ١٢٧/٢، سير أعلام النبلاء

يقال إنه حال الجنيد، وأستاذه. صحب معروفًا الكرحي. وهو أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد، وحقائق الأحوال. وهو إمام البغداديين، وشيحهم في وقته. وإليه ينتمى أكثر الطبقة الثانية، من المشايخ المذكورين في هذا الكتاب.

سمعت أبا الحسن بن مقسم المقرئ (۱)، ببغداد؛ يقول: مات سرى السقطى سنة إحدى و همسين ومائتين (۲). وأسند الحديث.

أحبرنا محمد بن عبدا لله بن المطلب الشيباني (٢)، بالكوفة، حدثنا العباس بن يوسف الشكلي (١)، حدثنا سرى السقطى؛ حدثنا محمد بن معن الغفارى؛

(۱) هو: أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم، أبو الحسن المقسرى العطار. حدث عن أحمد بن الصلت الحماني، ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندى، وغيرهم. وحدث عنه أبو نعيم الحافظ، ومحمد بن عمر بن بكير النجار، وأبسو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، وأبو محمد الخلال، وأحمد بن محمد العتيقى، وكان يظهر النسك والصلاح و لم يكن في الحديث ثقة. انظر: تاريخ بغداد ١٩٤٥ – ١٩٥٠ سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ١٩٥٠.

(۲) قال فی السیر: ولد فی حدود الستین ومائة، توفی فی شهر رمضان سنة ثـلاث و همسین ومائتین. ویقل: توفی سنة إحدی و همسین، وقیل: سنة سبع و همسین.

(٣) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله، أبو المفضل الشيباني الكوفي. نـزل بغداد وحدث بها، وكان يروى غرائب الحديث، وسؤالات الشيوخ. فكتب النـاس عنه بانتحاب التارقطني، ثم بان كذبه، فمزقوا حديثه، وأبطلوا روايته. وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة ويملي في مسجد الشرقية. انظر: تاريخ بغداد ٨٦/٣ - ٨٨، الذريعة ٢٤/٢، ٣١٤، الأعلام ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٦.

(٤) هو: العباس بن يوسف، أبو الفضل الشكلي، حدث عن عمد بن زنجويه المؤدب وسرى السقطي، وعلى بن الموفق، وإبراهيم بن الجنيد، ومحمد بن سنان القزاز، ونحوهم. روى عنه ابن مالك القطيعي، وابن الشخير، وابن شاهين، وكان صالحا متنسكا. توفي في يوم الأحد بالعشي في رحب سنة أربع عشرة وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد ١٥٢/١٢ الأنساب للسمعاني ٣٧٥/٧.

الطبقة الأولى .....

حدثنا حالد بن سعيد؛ عن أبى زينب، مولى حازم بن حرملة؛ عن حازم بن حرملة عن حازم بن حرملة الغفارى (°)، صاحب رسول الله ﷺ، قال: «مررت يومًا فرآنى رسول الله ﷺ فقال: يا حازم! أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة (١).

سمعت جعفر بن محمد بن نصير، يقول: سمعت الجنيد، يقول: سمعت السرى، يقول: أعرف طريقًا مختصرًا، قصدًا إلى الجنة، فقلت: ما هو؟ فقال: لا تسأل أحدًا شيئًا، ولا تأخذ من أحد شيئًا، ولا يكون معك شيء تعطى منه أحدًا(٧).

وبإسناده، قال: سمعت السرى يقول: ما أرى لى على أحدٍ فضلاً. قيل: ولا على المحنثين؟! قال: ولا على المحنثين (^)

وبه، قال: سمعت السرى، يقول: إذا فاتنى حزء من ورْدِى، لا يمكننـــى أن أقضيه أبدًا<sup>(٩)</sup>.

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله بن شاذان الرازى، يقول: سمعت أبا عمر

<sup>(</sup>٥) هو: حازم بن حرملة بن مسعود الغفارى، ويقال: الأسلمى. وله حديث واحد عن النبى وهــو المذكــور أعــلاه. انظـر: الاستبعاب ترجمــة ٤٦٦، أســد الغابـة ترجمــة ١٠٠٨، الإصابة ترجمــة ١٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث في: صحيح البخاري ١٠٠/، ١٠٢/، ١٠٢/، ١٠٢، ١٥٦، ١٥٦، ١٥٦، ١٥٩، ١٤٤/٩

وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده مقال، وأبو زينب لم يسم، ولم أر من حرحه ولا من وثقه و حالد بن سعيد هو ابن أبى مريم التيمى، ذكره ابن حبان فسى الثقات، ومحمد بن معن الغفارى احتج به البخارى فى صحيحه.

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٨/١٠).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٨/١).

الأنماطى ('`)، يقول: سمعت الجنيد، يقول: سمعت السرى، يقول: من أراد أن يسلم دينه، ويستريح قلبه وبدنه، ويقل غمه، فليعتزل الناس، لأن هذا زمان عُرْلَةٍ ووحْدَةٍ.

سمعت محمد بن الحسن البغدادي، يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن صالح؛ حدثنا محمد بن عبدون؛ حدثنا عبد القدوس بن القاسم، قال: سمعت السرى يقول: كل الدنيا فضول، إلا خمس خصال: خبز يشبعه، وماء يرويه، وثوب يستره، وبيت يكنه، وعلم يستعمله (١١).

وبه قال: وقال السرى: التوكل الانخلاع من الحول والقوة(١٢)

وباسناده قال: سمعت السرى يقول: أربع من أحلاق الأبدال: استقصاء الورع، وتصحيح الإرادة، وسلامة الصدر للخلق، والنصيحة لهم.

سمعت أبا العباس البغدادي، يقول: سمعت جعفرًا الخلدي، يقول سمعت الجنيد، يقول: قال السرى: اللهم ما عذبتني بشيء، فلا تعذبني بلدل الحجاب(١٣).

سمعت أحمد بن محمد بن زكريا<sup>(۱۱)</sup>، يقول: سمعت على بن عبدالله، يقول: سمعت أبا الحسن السيرواني، يقول: سمعت الجنيد، يقول: سعل السرى عن العقل، فقال: ما قامت به الحجة على مأمور ومنهى.

<sup>(</sup>۱۰) هو: على بن محمد بن على بن بشار بن سلمان، أبـ و عمـ الأتمـاطى الصوفى. ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في تاريخه. انظر: تاريخ بغداد ٧٣/١٢.

<sup>(</sup>۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۲۳/۱۰).

<sup>(</sup>١٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٣/١).

<sup>(</sup>١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٤/١).

<sup>(12)</sup> هو: أحمد بن محمد بن ركريا، أبو العباس النسوى. قدم بغداد وحدث بها عن خلف بن محمد الخيام البخارى ونحوه من الخراسانيين. حدث عنه أبو القاسم الأزهرى، وأبو محمد الخلال، وكان ثقة. توفى سنة ست وتسعين ومائتين انظر: تاريخ بغداد ٢١٧٥ - ٢١٣

سمعت أحمد بن على بـن جعفر، يقـول: سمعت جعفـرًا الخلـدى، يقـول: سمعت الجنيد، يقول: سمعت السرى، يقول: أربع خصال ترفع العبـد: العلـم، والأمانة، والعفة (١٠٠٠).

سمعت أبا الفضل، أحمد بن محمد بن حمدون الشرمقاني، يقول: سمعت على بن عبدالحميد الغضائري (٢١)، يقول: سمعت السرى، يقول: من لم يعرف قدر النعمة، سلبها من حيث لا يعلم (١٧).

وبإسناده، قال السرى: من هانت عليه المصائب أحرز ثوابها(١٨).

أخبرنى أبو العباس، أحمد بن عبدا لله القرميسيني، مشافهة ومناولة، أن أباه حدثه، قال: سمعت السرى، أباه حدثه، قال: سمعت السرى، يقول: قليل في سنة خير من كثير مع بدعةٍ. كيف يقل عمل مع التقوى؟!.

وبهذا الإسناد، قال السرى: الأمور ثلاثة: أمر بـان لـك رشـده، فاتبعه، وأمر بان لك غية، فاحتنبه، وأمر أشكل عليـك، فقـف عنـده، وكلـه إلى الله عز وجل. وليكن الله دليلك، واحعل فقرك إليه، تستعن به عمن سواه.

<sup>(</sup>١٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>١٦) هو: على بن عبدالحميد بن عبدالله بن سليمان، أبو الحسن الغضائرى، المتوفى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة. سكن حلب وحدث بها عن أبى إبراهيم الترجمانى، وعبد الله بن معاوية الجمحى، وغيرهم. وروى عنه عبد الله بن عدى الجرحانى، وروى عنه غيره جماعة من الغرباء، وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٢٩/١٢ – ٣٠، الأنساب ٩٠٤/ب، المنتظم ٢٥١/١٣، العبر ٢٥٦/١، البداية والنهاية ١١٣/١، النحوم الزاهرة ٣٠٤/٢ – ٢١٤، تاريخ حلب ١٥/١ – ٢١، سير أعلام النبلاء في كل العضائرى: نسبة إلى الغضار بالغين المعجمة، وهبو الإناء الذي يؤكل فد

<sup>(</sup>۱۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۱۰). (۱۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۱۰).

وبه، قال السرى: ما أكثر من يصف الصفة، وأقل من يوافق فعله صفته!.

وبه، قال السرى: أقوى القوة غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه، كان عن أدب غيره أعجز؛ ومن أطاع من فوقه أطاعه من دونه (٢٠).

وبه، قال السرى: من حاف الله، حافه كل شيء.

وبه، قال السرى: لسانك ترجمان قلبك؛ وجهك مرآة قلبك؛ يتبلين على الوجه ما تضمر القلوب(٢١).

وبه، قال السرى: القلوب ثلاثة: قلب مثل الجبل، لا يزيله شيء، وقلب مثل النحلة، أصلها ثابت والريح تميلها؛ وقلب كالريشة، يميل مع الريح يمينًا وشمالا(۲۲).

وبه، قــال السـرى: لا تصـرم أحـاك علـى ارتيـاب، ولا تدعـه دون الاستعتاب (٢٢)

وبه، قال: إن اغتممت لما ينقص من مالك، فابك على ما ينقص من عمرك.

وبه، قال السرى: من علامة المعرفة با لله، القيام بحقوق ا لله، وإيثاره على النفس، فيما أمكنت فيه القدرة(٢٤٠).

<sup>(</sup>۱۹) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۱۰). (۲۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۱۰) (۲۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۱۰).

<sup>(</sup>۲۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۱). (۲۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>۲۱) د کره ابو نعیم فی الحلیه (۱۲۸/۱۰). (۲۶) دکره أبو نعیم فی الحلیه (۱۲۸/۱۰).

الطبقة الأولى ..... ٧٠

وبه، قال السرى: من قلة الصدق كثرة الخلطاء(٢٠).

وبه، قال السرى: حسن الخلق كف الأذَى عن الناس، واحتمال الأذى عنهم بلا حقد ولا مكافأةٍ.

وبه، قال السرى: من علامة الاستدراج العمى، عن عيوب النفس (٢٦).

وَبه، قال السرى: خير الرزق ما سلم من خمسة: من الآثام فى الاكتساب؛ والمذلة والخضوع فى السؤال؛ والغش فى الصناعة؛ وأثمان آلة المعاصى؛ ومعاملة الظلمة (٢٧).

وبه، قال السرى: أحسن الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب؛ وإصلاح العيوب؛ وطاعة علام الغيوب؛ وحلاء الرين من القلوب وألا تكون لكل ما تهوى ركوب(٢٨).

وبهذا الإسناد، قال السرى: خمسة أشياء، لا يسكن فى القلب معها غيرها: الخوف من الله وحده؛ والرجاء لله وحده؛ والحب الله وحده؛ [والحياء من الله وحده]()، والأنس بالله وحده (٢٩).

سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن إبراهيم، الفارسى، يقول: سمعت محمد بن الحسين، يقول: سمعت على بن عبد الحميد الغضائرى، بحلب، يقول: سمعت السرى، يقول: أجلد الناس من ملك غضبه.

وبهذا الإسناد، قال السرى: من تزين للناس بما ليس فيه، سقط من عين الله عز وجل.

<sup>(</sup>٢٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٨/١٠)، ولكنه قال: «كثرة الخطأ».

<sup>(</sup>٢٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>۲۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٨/١).

<sup>(</sup>۲۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٨/١).

 <sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وما أوردناه من حلية الأولياء.
 (٢٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٨/١٠).

٥/ ..... طبقات الصوفية

وبه، قال السرى: لن يكمل رحل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه (٢٠).

سمعت أبا نصر الطوسى، يقول: سمعت جعفرًا الخلدى، يقول: سمعت الجنيد، يقول: قال رجل لسرى السقطى: كيف أنت؟ فقال:

من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يسدر كيف تفتت الأكباد (٣١) سمعت أبا الحسن بن مقسم ببغداد، يقول: سمعت حعفرًا الخلدي، يقول:

سمعت الجنيد، يقول: سمعت السرى، يقول: إذا ابتدأ الإنسان بالنسك ثم كتب الجديث فتر؛ وإذا ابتدأ بكتب الجديث، ثم تنسك، نفذ (٢٢).

### ٦ - ومنهم: الحارث بن أسد المحاسبي، وكنيته أبو عبدا لله:

من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر، وعلوم المعاملات والإشارات. له التصانيف المشهورة؛ منها: كتاب الرعاية لحقوق الله، وغيره. وهو أستاذ أكثر البغدادين؛ وهو من أهل البصرة. مات ببغداد، سنة ثلاث وأربعين ومائتين. وأسند الحديث:

<sup>(</sup>۳۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٩/١).

 <sup>(</sup>٣١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٣/١).
 (٣٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢٩/١).

<sup>7 -</sup> انظر: حلية الأولياء ، ١٩/١ - ١١٣ ، الفهرست ٢٣٦، تاريخ يغداد ٨٧/٨ - ١٢١ ، الرسالة القشيرية ١٥ ، الأنساب، ورقة ١٥ ، ١٠) ، صفة الصفوة ٢٠٧، ٢٠ ، ٨٠٢ ، اللباب ١٧١٣ ، وفيات الأعيان ٢٧٥ ، ٥٨ ، تهذيب الكمال ١٢٥ ، تذهيب التهذيب ١٩/١١٦ ، ميزان الاعتدال ١/٠٣٠ ، ٢٣١ ، العبر ١/٠٤٠ ، مرآة الجنان ٢/٢٤ ، طبقات السبكي ٢/٥٢ ، ٤٨٢ ، تاريخ ابن كثير ١/٥٤٥ ، طبقات الأولياء ١١٥ ، تذهيب التهذيب ٢/٥٢ ، ١٨٤ ، ١٣٦ ، النحوم الزاهرة ٢/٦١ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٧ ، طبقات الشعراني ١/٤٢ ، شذرات الذهب ١/٣١ ، الكواكب الدرية ١/٨١ ، ١٨ ، ١٨ ، الكواكب الدرية ١/٨١ ، ١١ ، ١١٨ ، سير أعلام النبلاء ١١٠ / ١١٠ . ١١٠ .

حدثنا على بن عمر بن أحمد الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن القاسم (١) أخو أبى الليث؛ حدثنا الحارث بن أسد العنزى المحاسبى؛ حدثنا يزيد بن هارون؛ حدثنا شعبة (٢)؛ عن القاسم بن أبى بزة؛ عن عطاء الكيخارانى؛ عن أم الدرداء؛ عن أبى الدرداء؛ قال: قال: قال رسول الله على: «أثقل ما يوضع فى الميزان حسن الخلق» (٢).

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدالله، الرازى، يقول: سمعت أبا عمر لأنماطى، يقول: سمعت الجنيد، يقول: سمعت الحارث المحاسبي، يقول:

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد، أبو بكر المعروف بأخى أبى الليث الفرائضى. نيسابورى الأصل، سمع الحسن بن حماد - سحادة - وأبا همام الوليد بن شنجاع، وإسحاق بن أبى إسرائيل، ومحمد بن سليمان لوينا، وأحمد بن منيع. روى عنه أبو بكر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهين، وأبو حفص الكتاني، وغيرهم، وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ١١٤/٥ - ١١٥.

والفرائضي: هذه النسبة إلى الفرائض، وهي المقدرات وعلم المواريث، ويقال لمن يعلم هذا الفرضي والفارض والفرائضي. انظر: الأنساب ٢٥٨/٩.

<sup>(</sup>۲) شعبة بن الحجاج بن الورد، أبو بسطام العتكى، مولاهم. واسطى الأصل بصرى الدار. وكان يقول عنه سفيان الثورى، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين فى الحديث. النظر: تاريخ بغداد ٢٥٥١ - ٢٦٦، تهذيب الكمال ٢٧٣٩ (٢١/٢٧٤ - ٤٩٥)، انظر: تاريخ بغداد ٢٥٠٨، تاريخ ابن معين ٢/٢٥١، تاريخ حليفة ١٦، ٢٠٦، طبقات ابن سعد ٢/٢٠، تاريخ البير ٤/الترجمة ٢٦٧٨، الصغير ٢/٥٣١، الكنى ١٣٥، طبقاته ٢٢٢، التاريخ الكبير ٤/الترجمة ٢٢٧٨، الصغير ٢/٥٣١، الكنى لمسلم، الورقة ١٥، ثقات العجلى، الورقة ٤٢، الجسرح والتعديل ٤/الترجمة ٢٠١، مسلم البن حبان ١/الورقة ١٨٨، علل الدارقطنى ٤/الورقة ٣٢، ٣٤، رحال صحيح مسلم البن منحويه، الورقة ١٨٨، علل الدارقطنى ٤/الورقة ٢٣، ٣٤، رحال صحيح الأعيان ٢/٩٢، ١٠ مير اعلام النبلاء ٢/٠٠، الكاشف ٢/ الترجمة ٢٩٧١، وفيات تهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٨، التقريب ١/١٥، علاصة الخزرجى ١/الترجمة ٢٩٥٠. تهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٨، التقريب ١/١٥، علاصة الخزرجى ١/الترجمة ٢٩٥٠. كنز العمال ١٧٥٠، العمال ١٧٥٠.

٠٠ ...... طبقات الصوفية

الأنماطي، يقول: سمعت الجنيد، يقول: سمعت الحارث المحاسبي، يقول: المحاسبة والموازنة في أربعة مواطن: فيما بين الإيمان والكفر، وفيما بين الصدق والكذب، وبين التوحيد والشرك وبين الإحلاص والرياء(٤).

قال: وقال الحارث: من اجتهد في باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره. ومن حسن معاملته في ظاهره، مع جهد باطنه، ورثه الله تعالى الهداية إليه، لقوله عز وحل: ﴿والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ [العنكبوت: وحل: ﴿والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾

سمعت عبدا لله بن على الطوسى، يقول: سمعت الخلدى، يقول: سمعت أبا عثمان البلدى، يقول: بلغنى عن حارث المحاسبى، أنه قال: العلم يورث المحافة، والزهد يورث الراحة، والمعرفة تورث الإنابة (٢)

قال: وقال الحارث: حيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم؛ ولا دنياهم عن آخرتهم (٧)

قال: وقال الحارث: الذي يبعث العبد على التوبـة تـرك الإصـرار، والـذي يبعثه على ترك الإصرار ملازمة الخوف(^).

قال: وقال الحارث: لا ينبغى أن يطلب العبد الورع بتضييع الواحب<sup>(٩)</sup>. قال: وقال الحارث: أكثر شغل الحكيم فيما يوجبه عليه الوقت والذى هو أولى به فيه.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١٢/١٠).

 <sup>(</sup>۵) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩٣/١٠).
 (٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩٣/١٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٩٣).

 <sup>(</sup>۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١٢/١٠).
 (٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨١/١٠).

الطبقة الأولى .....الطبقة الأولى ....

قال: وقال الحارث: صفة العبودية لا ترى لنفسك ملكًا، وتعلم أنك لا تملك لنفسك ضرًا ولا نفعًا (١٠٠٠).

قال: وقال الحارث: التسليم هو الثبوت عند نزول البلاء، من غير تغير منه في الظاهر والباطن (١١).

قال: وسئل الحارث عن الرجاء، فقال: الطمع في فضل الله تعالى ورحمته، وصدق حسن الظن عند نزول الموت.

قال: وقال الحارث: الحزن على وجوه: حزن على فقد أمر يحب وجـوده، وحزن مخافة أمر المستقبل؛ وحزن لما أحب من الظفر بأمرٍ، فيتأخر عن مراده؛ وحزن، يتذكر من نفسه مخالفات الحق، فيحزن له.

قال: وقال الحارث: حسن الخلق احتمال الأذى، وقلة الغضب، وبسط الوجه، وطيب الكلام.

قال: وقال الحارث: لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر (۱۲).

قال: وقال الحارث: العمل بحركات القلوب، في مطالعات الغيوب، أشرف من العمل بحركات الجوارح(١٣).

قال: وقال الحارث: من طبع على البدعة متى يشيع فيه الحق؟.

قال: وقال الحارث: إذا أنت لم تسمع نداء الله، فكيف تحيب داعي الله؟

<sup>(</sup>۱۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۱۲/۱۰). (۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۱۲/۱۰).

<sup>(</sup>۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۱۲/۱۰).

<sup>(</sup>۱۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١٢/١٠).

حجل قدر الله(١٤).

قال: وقال الحارث: الظالم نادم، وإن مدحه الناس، والمظلوم سالم، وإن دمهُ الناس، والقانع غنى، وإن حاع؛ والحريص فقير، وإن ملك (١٥٠).

قال: وقال الحارث: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص، زين الله ظاهره بالمحاهدة واتباع السنة (١٠٠٠)

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدالله، الرازى، يقول: سمعت أبا عثمان يقول:

أنشد قوال، بين يدى الحارث المحاسبى، هذه الأبيات:

أنا فى الغربة أبكى ما بكت عين غريب

لم أكن يسوم خروحى من بالادى بمصيب
عجباً لى ولتركى وطناً فيه حبيبى (١٧)

فقام يتواحد ويبكي، حتى رحمه كل من حضره. قال: وسئل الحارث: من أقهر الناس لنفسه؟ فقال: الراضي بالمقدور (١٨).

قال: وقال الحارث: الخلق كلهم معذورون في العقل، سأخوذون في الحكم (۱۹). الحكم قال: وقال الحارث من لم يشكر الله على النعمة، فقد استدعى زوالها.

(۱۶) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۸۱۸). (۱۵) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۸۱۸).

(١٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩٣/١٠). (١٧) ذكر الأبيات ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢١)، وزاد عليهم بيت آخــٰر هو:

 الطقة الأولى ......

قال: وقال الحارث: أكمل العاقلين من أقر بالعجز أنه لا يبلغ كنه معرفته (٢٠)

\* \* \*

## ٧ - ومنهم: شقيق بن إبراهيم، أبو على الأزدى:

من أهل بلخ. حسن الجرى على سبيل التوكل، وحسن الكلام فيه. وهو من مشاهير مشايخ خراسان. وأظنه أول من تكلم في علوم الأحوال، بكور خراسان. كان أستاذ حاتم الأصم؛ صحب إبراهيم بن أدهم، وأخذ عنه الطريقة. وأسند الحديث:

أعبرنا إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملى، إحازة، أن أحمد بن أحيد بن نوح بن أيوب، البزاز البلخى، حدثهم، قال: حدثنا أبو صالح، مسلم بن عبدالرحمن، البلخى قال: حدثنى أبو على، شقيق بن إبراهيم الأزدى، حدثنا عباد يعنى ابن كثير، يقول: عن هشام بن عروة قال: قال لى عروة: قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله على يقول: «اللهم إن الخير خير الآخرة» (أ).

<sup>(</sup>۲۰) ذكره أبو تعيم في الحلية (۲۰/۱۰).

٧ - انظر: الجرح والتعديل ٣٧٣/٤، تاريخ ابن معين ٢٥٩، حلية الأولياء ٢٦/٨، صفة الصفوة ٩/٤، وفيات الأعيان ٢٧٥/٢، العبر ٢١٥/١، ميزان الاعتدال ٢٧٩/٢، الصفوة ١٥٥/٤، وفيات الأعيان ٢٧٥/٢، العبر ١٠٥/١، ميزان الاعتدال ٢٧٩/٢، دول الإسلام ٢/٦٢، فوات الوفيات ٢/٥٠، مرآة الجنان ٢٥٨١، الجواهسر المضية ٢٥٨/١، شذرات الذهب ٢٣١/١، تهذيب ابن عساكر ٣٢٩/٦ - ٣٣٥، طقبات الأولياء (صـ ٤٤)، سير أعلام النبلاء ٣١٣/٩، الرسالة القشيرية ص ٢١، طبقات الشعراني ١٨٨٨، ٨٩.

وقال في السير: قتل شقيق في غزاة كولان سنة أربع وتسعين ومائة.

<sup>(</sup>۱) انظر الحدیث فی: صحیح البخاری ۳۰/۶، ۱۳۷/۵، ۹۹/۹، صحیح مسلم برقم ۱٤۳۲، مسند أحمد ۲۰۱۳، ۱۸۷، ۲۲۸، ۲۷۸، ۲۸۸، ۲۷۹، ۳۱۵، وقتح الباری ۲۲/۱۳، ۱۵۲، السنن الکیری للبیهقی ۴۳/۷.

أحبرنا محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، قال: حدثنا الحسين بن داود البلخي، قال: حدثنا شقيق بن إبراهيم، حدثنا أبــو هاشــم الأبلّـي، عـن أنـس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: «من أحمد من الدنيا من الحملال، حاسبه الله به، ومن أخذ من الدنيا من الحرام، عذبه الله به. أفي للدنيـا ومــا

فيها من البليات! حلالها حساب، وحرامها عذاب، (٢) سمعت أبا على سعيد بن أحمد البلخي، يقول: سمعـت أبي يقـول: سمعـت

محمد بن عبد، يقول: سمعت حالى، محمد بن الليث، يقول: سمعت حامدًا اللفاف، يقول: سمعت حاتمًا الأصم، يقول: سمعت شقيق بن إبراهيم، يقول: العاقل لا يخرج من هذه الأحرف الثلاثة:

> الأول: أن يكون خائفًا لما سلف منه من الذنوب. والثاني: لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة.

والثالث: يخاف من إبهام العاقبة، لا يدرى ما يختم له.

وبإسناده، قال: سمعت شقيقًا، يقول: احذر ألا تهلك بالدنيا، ولا تهتم! فإن رزقك لا يعطى لأحد سواك.

قال: وسمعت شقيقًا، يقول: استعدا إذا جاءك الموت لا نسأل الرجعة. وبه، قال: سمعت شقيقًا، يقول: التوكل، أن يطمئن قلبك بموعود الله(٣).

وبه، قال شقيق: تعرف تقوى الرجل في ثلاثة أشياء: في أحـذه، ومنعـه، و كلامه(1)

وبه، قال: سمعت شقيقًا، وسئل: بأي شيء يعرف الرجل أنه أصاب

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث في: كنز العمال ٦٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٥٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٤٦).

القلة؟ قال: بأن كل شيء يأخذ من الدنيا، يأخذه في حال، يخاف، إن لم يأخذه، أن يأثم.

قال: وسمعت شقيقًا وسئل: بأى شيء يعرف الفقير أنه أصاب من الله تعالى حفظ الفقر؟ قال: بأن يخشى من الغنى، ويغنم الفقر.

قال: وسمعت شقيقًا، يقول: عملت في القرآن عشرين سنة، حتى ميزت الدنيا من الآخرة: فأصبته في حرفين، وهو قول الله تعالى ﴿وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى [القصص: ٢٦](٥).

وبه، قال شقيق: الزاهد الذي يقيم زهده بفعله. والمتزهد الذي يقيم زهده بلسانه.

وبإسناده، قال شقيق: من لم يعرف الله بالقدرة، فإنه لا يعرفه. قيل: وكيف يعرفه بالقدرة؟ فقال: يعرف أن الله قادر، إذا كمان معه شيء أن يأخذ منه، ويعطيه غيره، وإذا لم يكن معه شيء أن يعطيه (٢).

وبه، قال شقیق: من أراد أن يعرف معرفته با لله، فلينظر إلى ما وعـــده الله ووعده الناس، بأيهما قلبه أوثق<sup>(٧)</sup>.

قال: وقال شقيق: ميز بين ما تعُطِى وتُعطَى: إن كان من يعطيك أحب اليك، فإنك محب اليك، فإنك محب للدنيا؛ وإن كان من تعطيه أحب اليك، فإنك محب للآخرة (^^).

قال: وقال شقيق: من حرج من النعمة، ووقع في القلة ولا تكون القلة

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٤/٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٦٩/٨).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٨/٨، ٧٠).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨/٥٨).

عنده أعظم من النعمة، وقع في غمين: غم في الدنيا، وغم في الآخرة. ومن خرج من النعمة النها النعمة التي خرج من النعمة، ووقع في القلة، وكانت القلة أعظم عنده من النعمة التي خرج منها، كان في فرحين: فرح في الدنيا، وفرح في الآخرة (٩).

قال: وقال شقيق: اتق الأغنياء! فإنك متى عقدت قلبك معهم، وطمعت فيهم، فقد اتخذتهم أربابًا من دون الله عز وحل(١٠٠).

قال: وسئل شقيق: بأى شىء يعرف بأن العبد اختيار الفقر على الغنى؟ قال: يخاف أن يصير غنيا، فيحفظ الفقر بالخوف، كما كان من قبل يخاف أن يصير فقيرًا، فيحفظ الغنى بالخوف.

قال، وسئل: بأى شيء يعرف بأن العبد واثق بربه؟ قيال: يعرف بأنه إذا فاته شيء من الدنيا يحسبه غنيمة؛ وإذا أبطأ عليه شيء من الدنيا يكون أحب إليه من أن يأتيه.

قال: وقال شقیق: إن حفظ الفقر أن تری الفقر منة من الله علیك، حیث لم یضمنك رزق غیرك، و لم ینقصك مما قسم لك.

وبإسناده، قال شقيق: تفسير التوبة أن ترى حرأتك على الله، وترى حلم الله عنك.

وبإسناده، قال شقيق: ليس شيء أحب إلى من الضيف؛ لأن رزقه ومؤنته على الله، ولى أحره (١١).

وبإسناده، قال شقيق: طهر قلبك من حب عروض الدنيا، حتى يدخل فيه حب الآخرة، وثواب الله عز وحل.

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧٢/٨).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧٤/٨ – ٧٥).

﴾ الطبقة الأولى .....

وبه، قال: من لم يكن معه ثلاثة أشياء، لا ينجو من النار: الأمن والخوف، والاضطراب.

وبه، قال: الصبر والرضا شكلان؛ إذا تعمدت في العمل، فإن أولـه صبر، وآخره رضًا.

وبه قال: إذا أردت أن تكون في راحة، فكل ما أصبت، والبس ما وجدت، وارض بما قضى الله عليك(١٢).

قال: وقال شقيق: من دار حول العلو، فإنما يهدور حول النار. ومن دار حول الشهوات، فإنه يهدور بدرجاته في الجنة ليأكلها، وينقصها في الدنيا(١٣).

وبإسناده، قال شقيق: جعل الله أهل طاعته أحياء في مماتهم، وأهل المعاصى أمواتًا في حياتهم.

#### \* \* \*

#### ٨ - ومنهم: أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان:

وكان حده سروشان هذا مجوسيًا، فأسلم. وهم ثلاثة إحوة: آدم، وطيفور، وعلى. وكلهم كانوا زهادًا، عبادًا، أرباب أحوال، وهو من أهل بسطام (١).

<sup>(</sup>١٢) ذكره ابن الملقن (صـ٥٥).

<sup>(</sup>١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧٤/٨).

 $<sup>\</sup>Lambda = 104$  النظر: حلية الأولياء 78/1 - 78 معجم البلدان «بسطام»، اللباب 107/1 - 104 معجم البلدان «بسطام»، اللباب 107/1 - 104 ميزان الاعتدال 107/1 - 104 العبر 107/1 - 104 البداية والنهاية 11/00، طبقات الأولياء 107/1 - 1040 مرآة الجنان مرآة الجنان مرآة المحتان مرآة الم

<sup>(</sup>١) بسطام: من عمل قومس. انظر: الروض المعطار ١١٤، الكرخي ١٢٤.

مات سنة إحدى وستين ومائتين، على ما سمعت عبدا لله بن على، يقول: سمعت طيفور بن عيسى الصغير، يقول: سمعت عُميًّا البسطامي، يقول سمعت أبي، يقول: مات أبو يزيد، سنة إحدى وستين ومائتين.

وسمعت الحسين بن يحيى يقول: مات أبو يزيد سنة أربع وثلاثين وسائتين.

أحبرنا أبو الحسن، منصور بن عبدا لله الديمرتي، ببغداد، قال: سأل أبو عمرو عثمان بن ححدة بن درامهم، الكازروني بها قال: أحبرنا أبلو الفتح المحد بن الحسن بن محمد بن سهل المصرى المعروف بابن الحمصى (۱) الواعظ بالبصرة، قال: حدثنا على بن جعفر البغدادي قال: قال أبو موسى الديبلي؛ حدثنا أبو يزيد البسطامي؛ حدثنا أبو عبدالرحمن السدى؛ عن عمرو بن قيس الملائي (۱) عن عطية العوفي عن أبي سعيد الحدري، قال: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>۲) هو: أحمد بن الحسن بن محمد بن سهل، أبو الفتح المالكي المقرئ الواعظ، ويعرف بابن الحمصي، قدم بغداد وحدث بها عن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن رشدين وأبي جعفر الطحاوى، ومحمد بن صالح الخواص، وعبد الله بن أحمد بن زيد الدمشقى، وغيرهم. وحدث عنه عبد العزيز بن محمد بن نصر الستورى، وأبو نعيم الأصبهاني. انظر: تاريخ بغداد ١٤١٤ ٣١١ - ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن قيس، أبو عبدا لله الملائي الكوفي: سمع عكرمة مولى ابن عباس والمنهال بن عمرو، وعمرو بن مرة، وأبا إسحاق السبيعي، وغيرهم، وروى عنه سفيان الثوري، وأبو حالد الأحمر، والحكم بن بشير بن سليمان، وقيل: إنه قدم بغداد وبها كانت وفاته. وقال عبدا لله بن أحمد: سأت عنه أبي فقال: ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٢١/ ٢١، تهذيب الكمال ٤٣٦٤ (٢٢/ ٢٠)، المنتظم لابن الجوزي بغداد ٢/ ١٦، تهذيب الكمال ١٣٥٤ (٢٠/ ٢٠)، المنتظم لابن الجوزي المخاري الكبير ١/الترجمة ٧٠، وعلل أحمد ٥٠، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، تاريخ البخاري الكبير ١/الترجمة ٢٦٤، الكني لمسلم، الورقة ٥، ثقات العجلي، الورقة ٢٤، الجرح والتعديل: ٦/الترجمة ٢٠٤، ثقات ابن حبان ٢١/٧، رحال صحيح مسلم الجرح والتعديل: ٦/الترجمة ٢٠١، تفات ابن حبان ٢٢١/٧، رحال صحيح مسلم الجرح والتعديل: ١/الترجمة ٢٠٤، تذهيب التهذيب ٣/الورقة ٨، ١، تاريخ=

الطبقة الأولى ......

«إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كره كاره. إن الله، بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا؛ وجعل الهم والحزن في الشكو السخط، (٤).

سمعت الحسن بن على بن حيويه الدامغاني، يقول: سمعت الحسن بن علي يه علويه (٥)، يقول: قال أبو يزيد: قعدت ليلة في محرابي، فمددت رحلي فهتف، لي هاتف: من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب.

وبه قال: سئل أبو يزيد عن درجة العارف، فقال: ليس هناك درجة، بـل أعلى فائدة العارف وحود معروفه (٦) .

قال: وقال أبو يزيد: العابد يعبده بالحال، والعارف الواصل يعبده في الحال.

قال: وسئل أبو يزيد: بماذا يستعان على العبادة؟ فقال: با لله إن كنت تعرفه (٧).

<sup>=</sup>الإسلام ١١٠/٦، ميزان الاعتدال ٣/الترجمة ٢٤٢٧، نهاية السول، الورقة ٢٧٦، تهذيب التهذيب ٩٢/٨ - ٩٢، التقريب ٧٧/٢، خلاصة الخزرجسى ٢/الترجمة ٥٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في: حلية الأولياء ٢/١٠، مسند الشهاب ١١١٦.

<sup>(</sup>٥) هو: الحسن بن على بن محمد بن سليمان، أبو محمد القطان ويعرف بابن علويه، سمع عاصم بن على، وإسماعيل بن عيسى العطار، وعباد بن موسى الختلى، ومحمد بن الصباح الجرجرائي، وبشار بن موسى الخفاف، وروى عنه أبو عصرو بن السماك، وأحمد بن سلمان النجاد، وإسماعيل الخطبى، وأبو بكر الشافعي، ومخلد بن جعفر الدقاق، وسئل الدارقطني عنه، فقال: ثقة. مولده في شوال سنة خمس ومائتين. وتوفى سنة نمان وتسعين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد ٣٨٦/٧ – ٣٨٦، المنتظم لابن الجوزى ١١٩/١٣ ، سؤالات السهمى للدارقطني ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨).

قال: وقال أبو يزيد: أدنى ما يحب على العارف، أن يهب له ما قد ملكه. قال: وقال أبو يزيد: من ادعى الجمع بابتلاء الحق، يحتاج أن يلزم نفسه

علل العبودية.

سمعت منصور بن عبدالله، يقول: سمعت أبا عمران، موسى بن عيسى، المعروف بعمى، يقول: سمعت أبي، يقول: أذن أبو يزيد مرة، ثم أراد أن يقيم، فنظر فى الصف، فرأى رجلاً عليه أثر سفر، فتقدم إليه، فكلمه بشىء، فقام الرجل، وخرج من المسجد فسأله بعض من حضر، فقال الرجل: كنت فى السفر، فلم أحد الماء، فتيممت ونسيت ودخلت المسجد، فقال لى أبو يزيد: لا يجوز التيمم فى الحضر، فذكرت ذلك، وخرجت (٨).

قال: وقال أبو يزيد: عملت في المحاهدة ثلاثين سنة، فما وحدت شيقًا أشد على من العلم ومتابعته، ولولا احتلاف العلماء لبقيت، واحتلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد(٩).

قال: وقال أبو يزيد: لا يعرف نفسه من صحبته شهوته (١٠).

قال: وقال أبو يزيد: الجنة لا حطر لها عند أهل المحبة، وأهل الحبة محجوبون بمحبتهم (١١).

سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، يقول: وحدت بخط أبى: سمعت أبا عثمان، سعيد بن إسماعيل، يقول: قال أبو يزيد: من سمع الكلام ليتكلم مع الناس، رزقه الله فهمًا يكلم به الناس؛ ومن سمعه ليعامل الله به في فعله، رزقه الله فهمًا يناحى به ربه عز وحل (١٢).

<sup>(</sup>A) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (٢٨١).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٦/١٠).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧).

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/٣٧).

<sup>(</sup>١٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/٣٩).

الطبقة الأولى ......١

قال: وقال أبو يزيد: اطلع الله على قلوب أوليائه، فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفًا، فشغلهم بالعبادة (١٣).

قال: وقال أبو يزيد: كفر أهل الهمة أسلم من إيمان أهل [المنة](١٤).

قال: سئل أبو يزيد: بماذا نالوا المعرفة قال: بتضييع ما لهـم، والوقـوف مع ما له (۱۰).

سمعت أبا نصر الهروى، يقول سمعت يعقوب بن إسحاق، يقول: سمعت إبراهيم الهروى(١٦)، يقول: سمعت أبا يزيد يقول: هذا فرحى بك، وأنا أحافك! فكيف فرحى بك إذا أمنتك؟!.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت أبا يزيد يقول: يارب! أفهمني عنك، فإنى لا أفهم عنك إلا بك(١٧).

<sup>(</sup>١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٩).

<sup>(</sup>١٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٩/١٠)، وما بين المعقوفتين مطمعوس في الأصل، وأوردناه من الحلية.

٠ (١٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٩).

<sup>(</sup>۱٦) هو: إبراهيم بن عبدا لله بن حاتم، أبو إسحاق، المعروف بالهروى، سمع عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد العزيز بن محمد الدراوردى، وغيرهم. وروى عنه الحارث إبن أبي اسامة، وإبراهيم الحربي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وغيرهم، وقال عنه أبو داود سليمان بن الأشعث: ضعيف. وقال عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي، أحبرني أبي. قال: أبو إسحاق إبراهيم بن عبدا الله بن حاتم الهروى، ليس بالقوى. وسئل عنه يحيى بن معين، فقال: لا بأس به. وقال عنه إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: كان إبراهيم الهروى حافظًا متقنًا تقيًّا، ما كان هاهنا أحد مثله. انظر: تاريخ بغداد المرادي علم الكراد، تهذيب الكمال ١٩٠ (١٩/٢)، المنتظم لابن الجوزى المرادة ١٩٠ ميزان الاعتدال ١٩/١)، المنتظم البن حبان عبان حبان

<sup>(</sup>١٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠)٣٩/١٠).

٧ ..... طبقات الصوفية

قال: وقال أبو يزيد: عرفت الله بالله، وعرفت ما دون الله بنــور الله عــز حلـ (۱۸).

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت يعقوب بن إسحاق، يقول: سمعت إبراهيم الهروى، يقول: سمعت أبا يزيد البسطامي، وسئل: ما علامة العارف؟ فقال: ألا يفتر من ذكره، ولا يمل من حقه، ولا يستأنس بغيره (١٩).

قال: وقال أبو يزيد: إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم، فأطاعوه، فحلع عليهم خلعه، فاشتغلوا بالخلع عنه، وإنى لا أريد من الله إلا الله(٢٠).

قال: وقال أبو يزيد: غلطت في ابتدائي في أربعة أشياء: توهمت أني أذكره، وأعرفه، وأحبه، وأطلبه فلما انتهيت، رأيت ذكره سبق ذكري، ومعرفته تقدمت معرفتي، ومحبته أقدم من محبتي، وطلبه لي أولا حتى طلبته (٢١).

سمعت أبا الفرج الورثاني عبد الواحد بن بكر، يقول: قال الحسن بن إبراهيم الدامغاني: حدثنا موسى بن عيسى، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت أبا يزيد، يقول: اللهم إنك حلقت هذا الحلق بغير علمهم، وقلدتهم أمانة من غير إرادتهم؛ فإن لم تعنهم فمن يعينهم؟!(٢٢)

سمعت أبا الحسن على بن محمد القزويني الصوفي، يقول: سمعت أبا الطيب العكي، يقول: سمعت ابن الأنباري، يقول: قال بعض تلامذة أبي يزيد: قال لى أبو يزيد البسطامي: إذا صحبك إنسان، وأساء عشرتك،

<sup>(</sup>۱۸) ذکره أبو نعيم فني الحلية (۱۸/۰).

<sup>(</sup>۲۹) ذكره أبو نعيم في الحلية (۳۹/۱۰). (۲۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (۳۹/۱۰).

<sup>(</sup>۲۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۰/۱۰).

<sup>(</sup>۲۲) ذكره أبو نعيم فني الحلية (۲۰/۱۰).

الطبقة الأولى ...... ٧٣

فأدخل عليه بحسن اخلاقك يطيب عيشك. وإذا أنعم عليك، فابدأ بشكر الله عز وجل، فإنه الذي عطف عليك القلوب. وإذا ابتليت فأسرع الاستقالة؛ فإنه القادر على كشفها، دون سائر الخلق.

سمعت عبد الواحد بن بكر، يقول: سمعت القناد، يقول: قال أبو موسى الديبلي: سمعت أبا يزيد البسطامي، يقول: إن الله يرزق العباد الحلاوة، فمن أجل فرحهم بها يمنعهم حقائق القرب(٢٣).

سمعت أحمد بن على بن حعفر، يقول: سمعت الحسن بن علويه، يقول: قال أبو يزيد: المعرفة في ذات الحق جهل، والعلم في حقيقة المعرفة حيرة، والإشارة من الله أكثرهم إشارة إليه (٢٤).

سمعت أبا الحسن الفارسي، يقول: سمعت الحسن بن علويه، يقول: سئل أبو يزيد: بأى شيء وحدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن حائع، وبدن عار (٢٥). وبإسناده، قال أبو يزيد: العارف همه ما يأمله، والزاهد همه ما يأكله (٢٦).

وبإسناده، قال أبو يزيد: طوبي لمن كان همه هما واحدًا، ولم يشغل قلبه بما رأت عيناه، وسمعت أذناه (٢٧).

وبإسناده، قال أبو يزيد: من عرف الله، فإنه يزهد في كل شيء يشغله عنه (٢٨).

<sup>(</sup>۲۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۸/۱۰).

<sup>(</sup>۲٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٧/١٠). و لم يذكر فيه وأبعد الخلق....... وذكر خير مثله باختلف في اللفظ (٣٨/١٠)، وهو: وأكثر الناس إشارة أبعدهم منه».

<sup>(</sup>٥٧) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص٢٨٠).

<sup>(</sup>٢٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٧/١٠).

<sup>(</sup>۲۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧).

<sup>(</sup>۲۸) ذكِره أبو نعيم في الحلية (۲۰/۱۰).

٧٤ ..... طبقات الصوفية

وبإسناده، قال: ستل أبو يزيد عن السنة والفريضة. فقال: السنة ترك الدنيا، والفريضة الصحبة مع المولى، لأن السنة كلها تدل على ترك الدنيا، والكتاب كله يدل على صحبة المولى. فمن تعلم السنة والفريضة فقد كمل.

وبإسناده، قال أبو يزيد: النعمة أزلية، يجب أن يكون لها شكر أزلى.

## ٩ - ومنهم: أبو سليمان الداراني؛ وهو عبدالرحمن بن عطية؛ ويقال: عبدالرحمن بن أحمد بن عطية:

وهو من أهل داريا، قرية من قرى دمشق. وهو عنسى، أخبرنى بذلك أبو حعفر، محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، قال: سمعت العباس بن حمزة، يقول: معت أحمد بن أبى الحوارى، يقول: سمعت أبا سليمان عبدالرحمن بن أحمد ابن عطية العنسى، من أهل داريا قرية من قرى الشام.

مات أبو سليمان سنة خمس عشرة ومائتين(١). وأسند الحديث.

<sup>، -</sup> انظر: سير أعلام النبلاء ، ١٨٢/١، الحرح والتعديل ٥/٤ ٢١، تاريخ داريا للقاضى عبد الجبار الخولانسي ص ٥١، حلية الأولياء ٢٦٧٩ - ٢٩٢، تاريخ بغداد ، ٢٤٧/١، - ٢٤٧/١، تتاقيج الأفكار القدسية، شرح الرسالة القشيرية ١١٣/١، الأنساب للسمعاني ٥/٤٤، صفة الصفوة ٤/٣٢ - ٢٣٤، معجم البلدان ٢/٣٤، اللباب ٢/٨٤، وفيات الأعيان ٣/١٣١، العبر ٢/٣٤، فوات الوفيات ٢/٣٤، اللباب ٢/٨٤، وفيات الأعيان ٣/١٣١، العبر ٢/٣٤، البداية والنهاية ٢/٥٢، عبون التواريخ ٧/لوحة ١٨٦، مرآة الجنان ٢/٩٢، البداية والنهاية ، ٢/٥٢، طبقات الأولياء ٢٧٣، النحوم الزاهرة ٢/٩٢، طبقات الشعراني ، ١/٥٤، شذرات الذهب ٢/٣١.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزى في المنتظم فيمن توفي في سنة خمس وماثتين، وكذلك ذكره ابن العماد في الشذرات فيمن توفي في سنة خمس وماثتين.

وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢٤٨/١٠) في ذلك قولين الحبراء وذكر الخطيب البغدادي أبو الحسن على بس الحسين بن أحمد التغلبي، بدمشق: احبرنا=

احبرنا عبدالرحمن بن على البزاز الحافظ، ببغداد، قال: حدثنا محمد بن عمر بن الفضل (۲)، قال: حدثنا على بن عيسى، قال: حدثنا أحمد بن أبى الحوارى؛ حدثنا أبو سليمان الدارانى؛ حدثنا على بن الحسن بن أبى الربيع الزاهد؛ عن إبراهيم بن أدهم؛ عن محمد بن عجلان، يذكر عن أبيه؛ عن أبى هريرة، قال، قال رسول الله ﷺ: «من تواضع الله رفعه (۲) ».

أحبرنا أبو حعفر، محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، قال: سمعت العباس بن حمزة، قال: حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: سمعت أبا سليمان الدارانى، يقول: إذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت.

وبه، قال أبو سليمان: ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب!، وكانت ثيابه وسطًا.

<sup>=</sup>عبدالرحمن بن عمر بن نصر، حدثنا أبو القاسم بن أبى العقب، حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، حدثنا ابن أبى الحوارى. قال: مات أبو سليمان سنة خمس ومائتين، وعاش أبنه سليمان بعده سنتين وأشهرًا.

والثانى: أخبرنا أحمد بن على بن الحسين التوزرى، حدثنا محمد بن الحسين بن موسى النيسابورى. قال: مات أبو سليمان الداراني سنة خمس عشرة وماتتين.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عمر بن الفضل بن غالب بن سلمة بن سالم، الجعفى، ويكنى محمد أبا عبد الله، حدث عن أبى شعيب الحرائى، ومحمد بن عبد الله القرمطى، وموسى بن هارون الحافظ، وأحمد بن موسى بن مسروق الطوسى، وأبى القاسم البغرى، وغيرهم. سمع منه أبو الحسن بن رزقويه. وحدث عنه أبو نعيم الأصبهائى، وكان الدارقطنى يسىء القول فيه. انظر: تاريخ بغداد ٢٤١/٣ - ٢٤٢. والجعفى: هذه النسبة إلى القبيلة وهى جعفى بن سعد العشيرة، وهو من مذحج. انظر: الأنساب ٢٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في: مسند أحمد ٧٦/٣، فتح البارى ٤٩١/١٠ الترغيب والسرّهيب ١٩١/١، ٥٦/٤، حلية الأولياء ٧٦/٧، ١٢٩/٨، كشف الخفا. ٣٣٥/٢، تاريخ بغداد.

٧٦ ..... طبقات الصوفية

وبه، قال أبو سليمان: من صارع الدنيا ضرعته().

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن الرازى، قال: اعبرنا إسحاق بن إبراهيم بن أبى حسان الانماطى (٥)، قال: سمعت أحمد بن أبى الحوارى، قال: سمعت أبا سليمان الدارانى، يقول: من أحسن فى نهاره، كوفى فى نهاره، ومن صدق فى ترك كوفى فى ليله، ومن أحسن فى ليله، كوفى فى نهاره، ومن صدق فى ترك شهوة، ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يعذب قلبًا بشهوة تركت له (١).

حدثنا عبدالله، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: سمعت أبا سليمان يقول: حير السحاء ما وافق الحاجة.

وبه، قال أبو سليمان: إذا سكنت الدنيا في قلب ترحلت منه الآحرة. وبه، قال: سمعت أبا سليمان، يقول: الوارد الصادق، أن يصدق ما في قلبه ما نطق به لسانه.

وبه، قال: سمعت أبا سليمان يقول: من صدق كوفئ ومن أحسن عوفى. سمعت الحسين بن يحيى، يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير، يقول: سمعت الجنيد، يقول: قال أبو سليمان الدارنى: ربما يقع فى قلبى النكتة من نكت القوم أيامًا، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب، والسنة.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٨٧/٩).

<sup>(°)</sup> هو: إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان، أبو يعقوب الأنماطي، سمع هشام بن خالد، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيمًا، وأحمد بن ابي الحواري الدمشقيين، وأحمد بن إبراهيم وراق حلف البزار، وروى عنه أبو عمرو بن السماك، وإسماعيل بن على الخطبي، وأبو بكر بن مقسم المقرئ. وقال عنه الدارقطني: هو ثقة بغدادي. انظر: تاريخ بغداد ٢٨١/٦ - ٣٨٢، سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ترجمة رقم ١٨٩. (٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩/٨٠٦) وقال: «ومن صدق في ترك شهوة كفي مؤتها». وذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢٧٣).

الطبقة الأولى .......... ٧٧

سمعت محمد بن الحسن البغدادي، يقول: سمعت جعفرًا الخلدي، يقول: سمعت المعمري، يقول: حدثنا أحمد بن أبى الحواري، قال: حدثنا أبو سليمان، يقول: كل عمل ليس له ثواب في الدنيا، ليس له جزاه في الآخرة.

حدثنا عبدا لله بن الحسين الصوفى، حدثنا محمد بن عبدا لله، حدثنا سهل ابن على (٧)، حدثنا أبو عمران الجصاص (٨)، قال: سمعت أبا سليمان يقول: إذا جاع القلب وعطش، صفا ورق؛ وإذا شبع وروي، عمى (٩).

سمعت أبا الفرج الورثاني، يقول: سمعت أبا الطيب العكى، يقول: قال أحمد بن أبي الحوارى؛ قلت لأبي سليمان: صليت صلاة في خلوة، فوجدت لها لذة!. فقال: أي شيء لذك منها؟ قلت: حيث لم يرني أحدا. فقال: إنك لضعيف، حيث خطر بقلبك ذكر الخلق.

وبإسناده، قال أحمد: سألت أبا سليمان، فقلت له: إذا خرجت الشهوات من القلب، أى اسم يقع عليه؟ زاهد؟ ورع؟ ماذا؟. قال: إذا سالا عن الشهوات فهو راض.

<sup>(</sup>٧) هو: سهل بن على بن سهل بن عيسى بن نوح بن سليمان بن عيسى بن عبد الله بن ميمون، مولى على بن أبى طالب، يكنى أبا على الدورى، حدث عن على بن الجعد، وأبى إبراهيم الرجمانى، وعبيد الله بن عمر القواريسرى، وغيرهم، وروى عنه محمد بن مخلد العطار، وأحمد بن عثمان بن الأدمى، وأبو عصرو بن السماك، وعبد الصمد الطستى. وزعم أبو مزاحم الحاقانى أنه كان يرمى بالكذب. مات فى سنة سبع وتمانين وماتين. انظر: تاريخ بغداد ٩/٠١، ميزان الاعتدال ٢/الرجمة ٨٥٣. (٨) هو: موسى بن عيسى الجصاص، من متقدمى أصحاب أحمد بن حبل، وهو رحل حليل ورع. وكان لا يحدث إلا بمسائل أبى عبد الله، وشيء سمعه من أبى سليمان الداراني في الزهد والورع، وكانت عنده مسائل كثيرة عن أبى عبد الله. انظر: تاريخ بغداد ٣/١٤.

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٧٩/٩).

٧٨ ..... طبقات الصوفية

أخبرنا على بن أبى عمر البلحى، قال: حدثنا محمد بن على بن القاسم (١٠)، قال: حدثنا الحسن بن عبيدا لله القطان؛ حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: قال أبو سليمان: احعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به، عنزلة ما لم يخطر ببالك، ولم تطلبه.

حدثنا أحمد بن محمد بن زكريا؛ حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالوهاب؛ حدثنا محمد بن العباس بن الدرفس؛ حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: سمعت أبا سليمان يقول: العيال يضعفون يقين صاحب اليقين؛ لأنه إذا كان وحده، فحاع، فرح؛ وإذا كان له عيال، فحاعوا طلب لهم، وإذا حاء الطلب فقد ضعف اليقين (١١)

وبه، قال أبو سليمان: أبلغ الأشياء فيما بين الله وبين العبد المحاسبة. سمعت أحمد بن على بن جعفر، يقول: قال أبو سليمان: آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين.

وبه؛ قال أبو سليمان: من لطائف المعاريض قوله تعالى: ﴿ الله الدين الحالص ﴾ [الزمر: ٣]؛ تهديد بلطف.

وبه، قال أبو سليمان: لكل شيء مهر، ومهر الجنة ترك الدنيا بما فيها. وبه، قال أبو سليمان: لكل شيء حلية، وحلية الصدق الخشوع. وبه، قال أبو سليمان: إذا ترك الحكيم الدنيا، فقد استنار بنور الحكمة.

وبه، قال أبو سليمان: لكل شيء معدن، ومعدن الصدق قلوب الزاهدين.

<sup>(</sup>۱۰) محمد بن على بن القاسم، أبو بكر الكرخى، سكن بغداد وحدث بها عن محمد ابن عمرو بن البحرى الرزاز، والحسين بن صفوان البرذعى، وأحمد بن سلمان النحاد. وكان ثقة صالحا، وكان هراسًا في الرضافة. انظر: تاريخ بغداد ٦/٣. ٣. (١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٧٣/٩).

الطبقة الأولى ...... ٧٩

وبه، قال أبو سليمان: لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء(١٢).

وبه، قال أبو سليمان: من توسل إلى الله بتلف نفسه، حفظ الله عليه نفسه، وحكمه في جنته.

وبه، قال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس(١٣).

وبه، قال أبو سليمان: من أراد واعظًا بينًا، فلينظر إلى اختلاف الليل والنهار.

وبه، قال أبو سليمان: علموا النفتوس الرضى بمحارى المقدرو، فنعم الوسيلة إلى درجات المعرفة.

وبه، قال أبو سليمان: إذا سكن الخوف القلب، أحرق الشهوات، وطرد الغفلة من القلب.

وبه، قال أبو سليمان: لكل شيء صداً، وصداً نور القلب شبع البطن (۱۱). وبه، قال أبو سليمان: من أظهر الانقطاع إلى الله، فقد وجب عليه حلع ما دونه من رقبته.

وبه، قال أبو سليمان: من كان الصدق وسيلته، كان الرضا من الله جائزته.

وبه، قال أبو سليمان: لكل شيء صدق، وصدق اليقين الخوف من الله تعالى.

وبه، قال أبو سليمان: لو أن محزونًا بكى في أمة؛ لرحم الله تلك الأمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١٢) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٧٧٣).

<sup>(</sup>١٣) ذكره في السير (١٠/١٨٣)، البداية والنهاية (١٠/٢٥٦).

<sup>(</sup>١٤) ذكره في طبقات الأولياء (٢٧٣)، في السير (١٨٣/١)، البداية والنهاية (١١٥/١)، نتائج الأفكار القدسية (١٥/١).

٨ ...... طبقات الصوفية

١٠ – ومنهم: معروف الكرخي، وهو أبو محفوظ، معروفُ بن فيروز:

سمعت محمد بن يعقوب الأصم، يقول: سمعت زكريا بن يحيى بن أســد<sup>(۱)</sup>، يقول: معروف بن فيروز، أبو محفوظ الكرخي

ويقال: معروف بن الفيرزان(٢)

سمعت حدى، إسماعيل بن نجيد، يقول: سمعت أبا العباس السراج، يقول: سمعت إبراهيم بن الجنيد، يقول: معروف الكرخى، هو معروف بن الفيرزان. ويقال: معروف بن على.

أحبرنا يوسف بن عمر الزاهد، ببغداد؛ حدثنا عبيدا لله بن جعفر الصغانى؛ حدثنا عمر بن واصل (٢)، قال: قال سهل بن عبدا لله: أحبرنى محمد بن سوار، عن معروف بن على الكرحى الزاهد

١٠ - انظر: حلية الأولياء ٨/٥،٤ - ٤١٢، تاريخ بغداد ٢٠١/١٣ - ٢٠٩، الرسالة القشيرية ١٩/١، طبقات الحنابلة ٢٨١/١، ٩٨٩، صفة الصفوة ٢٩٩٧ - ٨٨، اللباب ٩١/٣، وفيات الأعيان ٥/٣١، العبر ١/٥٣٠، دول الإسلام ١٢٦/١، مرآة الحنان ١/٥٦٠، وفيات الأولياء ٢١٥، شفرات الذهب ١/٠٣٠، سير اعلام النبلاء ٩/٩٣٠، المنتظم لابن الجوزى ٨٨/١٠.

<sup>(</sup>۱) زكريا بن يحيى بن أسد، أبو يحيى المروزى، يعرف بزكرويه، سكن ببغداد باب خراسان، وحدث عن سفيان بن عيينة، وأبي معاوية الضرير، ومعروف الكرخى. روى عنه محمد بن أحمد بن البراء، والقاضى المحاملي، ومحمد بن مخلد، ومحمد بن أحمد بن حعفر بن منادى، وإسماعيل بن محمد الصفار وأبنو العباس الأصم النيسابورى، وقال الدارقطنى: لا بأس به. انظر: تاريخ بغداد ٢٦٢/٨؛ المنتظم لابن الجوزى ٢٣٨/١٢.

<sup>(</sup>۲) ذكر اسمه هكذا الخطيب البعدادى فى التاريخ. وابن الجوزى فى المنتظم أيضًا. (۳) عمر بن واصل، قال الخطيب: أظنه بصريا سكن بعداد. وروى بها عن سهل بن عبد الله التسترى. حدث عن عبيد الله بن لؤلؤ السلمى. انظر: تاريخ بغداد ١٨٠/٢ – ٢٢٠/ ميزان الاعتدال ٣ / ترجمة ٢٢٤٢.

الطبقة الأولى .....

وهو من حلة المشايخ وقدمائهم، والمذكورين بالورع والفتوة. كان أستاذ سرى السقطى. صحب داود الطائى (1). وقبره ببغداد ظاهر، يستشفى به، ويتبرك بزيارته.

سمعت أبا الحسن بن مقسم المقرئ، ببغداد، يقول: سمعت أبا على الصفار (٥)، يقول: سمعت إبراهيم بن الجزرى، يقول: قبر معروف الترياق الجي ب (١).

ودواد الطائى هو: داود بن نصير، أبو سليمان الطائى الكوفى، سمع عبد الملك بن عمير، وسليمان الأعمش، وغيرهم، وروى عنه إسماعيل بن علية، وغيره، وشغل نفسه بالعلم، ودرس الفقه وغيره من العلوم، ثم اختار بعد ذلك العزلة، ولزم العبادة واجتهد فيها إلى آخر عمره، وقدم بغداد فى أيام المهدى، ثم عاد إلى الكوفة وبها كانت وفاته، وتوفى سنة ستين ومائة. وقيل: سنة خمس وستين ومائة. وقال عنه يحيى بن معين: كان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ١٧٨٤ ٣ - ٣٥١، تهذيب الكمال ١٧٨٩ (٨/٥٥٥)، المنتظم لابن الجوزى ٨/٧٨، طبقات ابن سعد ٢/٧٦، التاريخ الكبير ٣/الترجمة ١٨٨، الصغير ٢/١٣١، الكنى لمسلم، الورقة ٤٤، ثقات العجلى، الورقة ٤٤، شات العجلى، الورقة ٤٤، شات العجلى، الورقة ١٩٨، سؤالات الآجرى لأبى داود ٣/الترجمة ١٩٨، الجسرح والتعديل ٣/ الترجمة ١٩٣٩، وفيات الأعيان ٢/٩٢، ٢٥ تذهيب التهذيب ١/ الورقة ٨٠٠، الكاشف

(٥) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن، أبو على الصفار النحوى، صاحب المبرد، سمع الحسن بن عرفة العبدى، وعبد الله بن محمد بن أيوب المخرمى، وزكريا بن يحيى المروزى، وغير هؤلاء من طبقتهم، روى عنه محمد بن المظفر، والدارقطنى، وجماعة نحوهما. انظر: تاريخ بغداد ٢٩٩٦، نزهة الألبا ٣٥٤، بغية الوعاة ١٩٩٨، شذرات الذهب ٣٥٨/٢، الأعلام ٢٢٢/١.

(٦) وقال أبو عبدالرحمن الزهرى: قبر معروف لقضاء الحوائج، يقال: إنه من قرأ عنده مائة مرة: ﴿ قَلْ هُو الله أحد ﴾، وسأل الله ما يريد، قضى حاحته. انظر: طبقات الأولياء ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) قال في السير: وذكر السلمي أنه صحب داود الطائي، و لم يصح.

وكان معروف أسلم على يد على بن موسى الرضا، وكان بعد إسلامه، يحجبه؛ فازدحم الشيعة يومًا على باب على بن موسى، فكسروا أضلع معروف، فمات. ودفن ببعداد. وأسند الحديث:

أخبرنا أبو الحسين، على بن الحسن بن جعفر، الحافظ العطار (٢)، ببغداد؛ حدثنا أحمد بن الحسن المقرئ، ديس (٨)؛ حدثنا نصر بن داود؛ حدثنا حلف ابن هشام، قال: سمعت معروفًا الكرحى، يقول: اللهم إن نواصينا بيدك، لم تملكنا منها شيئًا؛ فإذا فعلت ذلك بنا، فكن أنت ولينا، وأهدنا إلى سواء السبيل (١).

فسألته، فقال: حدثنى بكر بن حنيس (١٠)، قال: حدثنا سفيان الشورى؛ (٧) هو: على بن الحسن بن حعفر، أبو الحسين البزار، يعرف بابن كرنيب، وبابن

العطار المخرم، حدث عن حامد بين شعيب البلحى، والحسن بين محمى المخرمي، ومحمد بن الحسين الأشناني الكوفي، وغيرهم، وحدث عنه البرقاني، وعبد العزيز الأزجى، وغيرهم. وكان يتعاطى الحفظ والمعرفة، وكان ضعيفًا. وقال فيه القاضى أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودى: كان عندنا هاهنا في المحرم، وكان من أحفظ الناس لمغازى رسول الله على يسردها من حفظه، إلا أنه كان كذابًا يدعى ما لم يسمع، ويضع الحديث. انظر: تاريخ بغداد ٢٨٤/١١، ميزان الاعتدال ٣/الرجمة يسمع، ويضع الحديث. انظر: تاريخ بغداد ٢٨٤/١١، ميزان الاعتدال ٣/الرجمة

(A) هو: أحمد بن الحسن بن على بن الحسين، أبو على المقرئ المعروف بدبيس الخياط، حدث عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ومحمد بن مصطفى الحمصى، وأحمد ابن يوسف الثعلبى، وغيرهم، روى عنه أحمد بن جعفر بن الخلال المقرئ، ومحمد بن المفافر، وطلحة بن محمد، وسليمان بن محمد بن أبى أيوب، وأبو القاسم بن النحاس. وكان منكر الحديث. انظر: تاريخ بغداد ٢٠٨٤، ميزان الاعتدال ١٩١/١.

(۹) انظر الحديث في: تاريخ بغداد ۲۰۱/۱۳، کنز العمال ۳۸۰۷، ۳۸۰۷، الجامع الكبير ۹۷۲ . الكبير ۹۹۷۲ . (۱۰) بكر بن خنيس الكوفي، نزل بغداد وحدث بها عن ضرار بن عمرو، وإبراهيم

(۱۰) بكر بن خنيس الكوفي، نزل بغداد وحدث بها عن ضرار بن عمرو، وإبراهيم ابن مسلم الهجري، وليث بن أبي سليم، وغيرهم، وروى عنه ابنه خنيس بن بكر،

الطبقة الأولى .....

عن أبي الزبير؛ عن حابر؛ أن النبي ﷺ، كان يدعو بهذا الدعاء.

أحبرنا عبدا لله بن عثمان بن جعفر، قال عدائنا أحمد بن عبدا لله بن سليمان؛ حدثنا أبي، قال: قال: محمد بن نصر، سمعت معروفًا، يقول: ما أكثر الصالحين، وأقل الصادقين في الصالحين!

وأخبرنا عبدا لله، حدثنا أحمد، حدثنا أبى؛ حدثنا يوسف بن موسى؛ أخبرنا ابن خبيق، قال: سمعت إبراهيم البكاء، يقول: سمعت معروفًا الكرخى، يقول: إذا أراد الله بعبد خيرًا، فتح عليه باب العمل، وأغلق عنه باب الجدل. وإذا أراد الله بعبد شرًا، أغلق عنه باب العمل، وفتح عليه باب الجدل(١١).

وبهذا الإسناد، سمعت معروفًا - وقلت له أوصنى - يقول: توكل على الله، حتى يكون هو معلمك، ومؤنسك، وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك(١٢).

<sup>-</sup> ومعروف الكرخى العابد، وغيرهم. وقال عنه يحيى بن معين: شيخ صالح لا بأس به إلا أنه يروى عن ضعفاء، ويكتب من حديثه الرقاق. انظر: تاريخ بغداد ١٩١٧، تهذيب الكمال ٧٤٣ (٢٠٨/٤)، تاريخ يحيسى برواية الدورى ٢٢/٢، تاريخ البخارى الكبير ٢٨/١/٢، أحوال الرجال للجوزجانى، الورقة ٢١، ضعفاء النسائى الورقة ٢١، ضعفاء العقيلى، الورقة ٢٥، الجرح والتعديل ٢١/١/١، المجروحين لابن حبان ٢٥/١، تذهيب الذهبى الورقة ٢٤، تهذيب ابن حجر ٢٨١/١.

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/٨).

<sup>(</sup>۱۲) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ۲۱)، فقال: قال له رحل: أوصني!. فقال: توكل على الله، حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك؛ وأكثر ذكر الموت، حتى لا يكون لك حليسًا غيره؛ واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانه؛ وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك، ولا يعطونك ولا يمنعونك.

وذكره أبو نعيم في الحلية (٥/٨)، فقال: حدثنا حبيب بن الحسن، حدثنا الفضل ابن أحمد بن العباس، حدثنا عيسى بن جعفر الوراق (ح). وحدثنا عبدا الله بن محمد، حدثنا عبدا الله بن يعقوب، حدثنا حبل بن إسحاق، قالا: حدثنا حلف بن الوليد، حدثنى محمد بن مسلمة اليامي، قال معروف الكرسي لرجل: توكل على الله حتى=

والحبرة عبداً لله؛ حدثنا الحمد؛ حدثنا ابى؛ حدثنا هاشم بن ابى عبداً لله؛ حدثنا أبو زكريا الحمال، قال: بال معروف على الشط، ثم تيمم، فقيل له: يا أبا محفوظ! الماء منك قريب!. فقال: لعلى لا أبلغه!(١٣).

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدا لله، البرازى، يقول: سمعت أبا العباس الفرغانى، يقول: سمعت الجنيد، يقول: سمعت المعروفًا الكرخى، يقول: غضوا أبصاركم، ولو عن شاة أنثى.

وبه، قال معروف: حقيقة الوفاء، إفاقة السر عن رقدة الغفلات؛ وفراغ الهمّ عن فضول الآفات (١٤).

وبه، قال معروف: السخاء إيثار ما يحتاج إليه عند الإعسار (۱۰). وبه، قال: قال رحل لمعروف: ما شكرت معروفي؟. فقال: كان معروفك من غير محتسب، فوقع عند غير شاكر (۱۲).

سمعت أحمد بن محمد بن يعقوب الهروى، بقرميسين، يقول: سمعت أحمد ابن عطاء، يقول: حدثنا عمر بن مخلد، قال: قال ابن أبى الورد: قال معروف الكرخى: علامة مقت الله العبد أن تراه مشتغلاً بما لا يعنيه، من أمر نفسه. قال: وقال معروف: طلب الجنة بلا عمل، ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب، نوع من الغرور، وارتجاء رحمة من لا يطاع، جهل وحمق (١٧).

<sup>=</sup> يكون هو معلمك وأنيسك وموضع شكواك، وليكن ذكر الموت حليسك لا يفارقنك، واعلم أن الشفاء من كل بلاء نزل بك كتمانه، فإن الناس لا ينفعونـك ولا يضرونك ولا يمنعونك ولا يعطونك.

<sup>(</sup>۱۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (۹/۸ . ٤). (۱٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲/۸).

<sup>(</sup>۱۵) د کره ابو نعیم فی الحلیه (۱۲/۸). (۱۰) ذکره أبو نعیم فی الحلیه (۱۲/۸).

<sup>(</sup>١٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٦/٨). (١٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٢/٨).

الطبقة الأولى ......ها

وقال أبو سليمان الداراني: سألت معروفًا الكرحي عن الطائعين لله تعالى، بأى شيء قدروا على الطاعة؟. قال: بإخراج الدنيا من قلوبهم؛ ولو كان منها شيء في قلوبهم ما صحت لهم سحدة.

وبه، قال: سئل معروف: بم تخرج الدنيا من القلب؟. قال: بصفاء الود، وحسن المعاملة (١٨).

وبه، قال: سئل معروف عن المحبة، فقال: المحبة لِيست من تعليم الخلق، إنما هي من مواهب الحق وفضله.

وبه، قال معروف: للفتيان (١٩) علامات ثلاث: وفاء بـلا خـلاف (٢٠)، ومدح بلا حود، وعطاء بلا سؤال.

وبه، قال: كان معروف يعاتب نفسه، ويقول: يا مسكين! كم تبكى وتندب؟! أخلص تخلص(٢١).

وبه، قال: سئل معروف: ما علامة الأولياء؟. فقال ثلاثة: همومهم لله، وشغلهم فيه، وفرارهم إليه (۲۲).

وبه، قال: قال معروف: ليس للعارف نعمة؛ وهو في كل نعمة.

سمعت أبا الفتح القواس الزاهد، يقول: سمعت أبا عمرو البزورى يقول: قال معروف: قلوب الطاهرين تشرح بالتقوى، وتزهر بالبر؛ وقلـوب الفحـار تظلم بالفحور، وتعمى بسوء النية.

(٢٠) في الحلية: وخوف.

<sup>(</sup>١٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٨/٤).

<sup>(</sup>١٩) في الحلية (١٢/٨): وللصفاءه.

<sup>(</sup>٢١) ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢١٦)، أبو نعيم في الحلية (٢١٨٤).

<sup>(</sup>۲۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۱٪)

٨٦ ..... طبقات الصوفية

وبه، قال معروف: إذا أراد الله بعبد عيرًا، فتح عليه باب العمل، وأغلق عنه باب الفترة والكسل (٢٢).

\* \* \*

١١ - ومنهم: حاتم الأصم<sup>(۱)</sup>، وهو: حاتم بن عنوان، ويقال: حاتم بن يوسف، ويقال: حاتم بن عنوان بن يوسف الأصم، كنيته أبو عبدالرحن:

وهو من قدماء مشایخ خراسان، من أهل بلخ. صحب شقیق بن إبراهیم، وكان أستاذ أحمد بن حضرویه. وهو مولى للمثنى بن يحيى المحاربي. وله ابن يقال له: حشنام بن حاتم.

مات بواشجرد، عند رباط يقال له: رأس سروند، على حبل فوق واشجرد، سنة سبع وثلاثين ومائتين. وأسند الحديث.

أخبرنا أبو الحسين، محمد بن محمد بن أحمد المؤذن، حدثنا محمد بن الحسين بن على، حدثنا محمد بن الحسين بن علويه، حدثنا يحيى بن الحارث، حدثنا حاتم بن عنوان الأصم، حدثنا سعيد بن عبدا لله الماهياني، حدثنا إبراهيم بن طهمان؛ بنيسابور، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي

۱۱ - انظر: سير أعلام النبلاء ۱۱ / ٤٨٤، الجرح والتعديل ۲، ۲۰، حلية الأولياء ۷۷/۸ - ٢٦، تاريخ بغداد ٢٣٦/٨ - ٢٣٩، الأنساب ٢٩٤/١ - ٢٩٥، اللباب ٢٩٥، وفيات الأعيان ٢٦/٢ - ٢٨، العبر ٢٤٤١، مرآة الجنان ١١٨/٢، طبقات الأولياء ٢٤١، النجوم الزاهرة ٢/٠٢، شذرات الذهب ٢/٧٨، الرسالة القشيرية ٢٠، طبقات الشعراني ٤٢/١، المنتظم ٢/١٥٣١ - ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>۱) قيل: إنه لقب الأصم لأن امرأة سالته مسألة، فخرج منها صوت ربيع من تحتها، فخطت، فقال لها: ارفعى صوتك، وأراها من نفسه أنه أصم حتى سكن ما بها، فغلب عليه: الأصم. انظر: طبقات الأولياء ١٤٦، النحوم الزاهرة ٢٩١/٢، تاريخ بغداد ٢٢٣/٨، المنتظم لابن الجوزى ٢٥٣/١١.

الطبقة الأولى ...... ٨٧

الله على: «صل صلاة الضحى، فإنها صلاة الأبرار، وسلم إذا دخلت بيتك، يكثر خير بيتك».

سعت نصر بن أبى نصر العطار، يقول: سمعت أحمد بن سليمان الكفرشيلاني، يقول: وجدت في كتابى، عن حاتم الأصم، أنه قال: من دخل في مذهبنا هذا، فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: موت أبيض، وموت أسود، وموت أحمر، وموت أخضر: فالموت الأبيض الجوع. والموت الأسود احتمال أذى الناس. والموت الأحمر مخالفة النفس. والموت الأحضر طرح الرقاع بعضها على بعض (٢).

قال: وقال حاتم: كان يقال: العجلة من الشيطان، إلا في خمس: إطعام الطعام، إذا حضر ضيف؛ وتجهيز الميت، إذا مات؛ وتزويج البكر، إذا أدركت؛ وقضاء الدين، إذا وجب؛ والتوبة من الذنب، إذا أذنب(٤).

سمعت احمد بن محمد بن زكريا، يقول: سمعت عبدا لله بن بكر الطبرانى (°) قال: حدثنا محمد بن أحمد البغدادى، قال: حدثنا عبدا لله بن سهل، قال: سمعت حاتمًا الأصم، يقول: من أصبح، وهو مستقيم فى أربعة أشياء، فهو يتقلب فى رضا الله: أولها: الثقة بالله؟ ثم التوكل؟ ثم الإخلاص؟ ثم المعرفة، والأشياء كلها تتم بالمعرفة (۱).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث في: حلية الأولياء ٨٦/٨، إتحاف السادة المتقين ٢/٥٧٦، الدر المنثور ٢٠/٥، ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨١/٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨٧/٨).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن الحسين بن محمد، أبو أحمد الطبراني، سمع حيثمة بن سليمان الأطرابلسسي، رجماعة من أصحاب العباس بن الوليد البيروتي، وعمد بن عوف الحمصي، وسمع مكة من أبى سعيد بسن الأعرابي. وكان ثقة ثبتًا، انظر: تاريخ بغداد ٢٩/٩ - ٤٣٠، المنتظم لابن الجوزي ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧٨/٨).

٨٨ ..... طبقات الصوفية

سمعت أبا على، سعيد بن أحمد البلحى، يقول: سمعت أبى، يقول: سمعت حامدًا محمد بن عبد، يقول: سمعت حامدًا اللفاف، يقول: سمعت حامًا الأصم، يقول: الواثق من رزقه من لا يفرح

بالغنى، ولا يهتم بالفقر، ولا يبالى أصبح في عسر أو يسر. وبإسناده، قال حاتم: يعرف الإخلاص بالاستقامة، والاستقامة بالرحاء،

وبه، قال حاتم: لكل قول صدق، ولكل صدق فعل، ولكل فعل صبر، ولكل صبر، ولكل حسبة، ولكل حسبة إرادة، ولكل إرادة أثرة (٧).

وبإسناده، قال حاتم: أصل الطاعة ثلاث أشياء: الحوف، والرحاء، والحب. وأصل المعصية ثلاثة أشياء: الكبر، والحرص، والحسد (^).

وبإسناده، قال حاتم: المنافق ما أخذ من الدنيا يأخذ بالحرص، ويمنع بالشك، وينفق بالرياء والمؤمن يأخذ بالخوف، ويمسك بالسنة، وينفق الله حالصًا في الطاعة (٩).

وبإسناده، قال حاتم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأحذ بغير بخل (١٠).

وبه، قال حاتم: النصيحة للحلق، إذا رأيت إنسانًا في الحسنة، أن تحده عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.

وبه، قال حاتم: عجبت ممن يعمل بالطاعات، ويقول: إنى أعمله ابتغاء مرضاة الله. ثم تراه أبدًا ساحطًا على الله، رادًا لحكمه. أتريد أن ترضيه

والرجاء بالإرادة، والإدارة بالمعرفة.

 <sup>(</sup>۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (۸۲/۸).
 (۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (۸۲/۸).

<sup>(</sup>۹) ذکره ابو نعیم فی الحلیة (۸۲/۸).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨٦/٨).

الطبقة الأولى .....

ولست براض عنه؟! كيف يرضى عنك، وأنت لم ترض عنه؟!.

وبه، قال حاتم: إذا أمرت الناس بالخير، فكن أنت أولى به وأحق. واعمــل بما تأمر، وكذا بما تنهى.

وبه، قال حاتم: الجهاد ثلاثة: جهاد في سرك، مع الشيطان حتى تكسره؛ وجهاد في العلانية، في أداء الفرائض حتى تؤديها، كما أمر الله؛ وجهاد مع أعداء الله، في غزو الإسلام.

وبه، قال حاتم: الشهوة ثلاثة: شهوة في الأكل، وشهوة في الكلام، وشهوة في الكلام، وشهوة في النظر وشهوة في النظر والنظر والنظر قاداً.

وبإسناده، قال حاتم: من فتح عليه شيء من الدنيا، فلم يتحر الخلاص منه، ولم يعمل في إحراجه، فقد أظهر حب الدنيا.

سمعت أبا على، سعيد بن أحمد البلخى، يقول: سمعت أبسى يقول: سمعت عمد بن عبد، يقول: سمعت حامدًا محمد بن الليث، يقول: سمعت حامدًا اللفاف، يقول: سمعت حامًا الأصم، يقول: ما من صباح إلا والشيطان يقول لى: ما تأكل؟. وما تلبس؟. وأين تسكن؟. فأقول: آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبر (١٢).

وبإسناده، قال رجل لحاتم: ما تشتهى؟ قال: أشتهى عافية يومى إلى الليل! فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟!. فقال: إن عافية يومى ألا أعصى الله فيه (١٣).

وبه، قال حاتم: أربعة يندمون على أربعة: المقصر، إذا فاته العمل.

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨٦/٨).

<sup>(</sup>١٢) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ١٤٨).

<sup>(</sup>١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨٦/٨)، وابن الملقن في طبقات الأولياء (١٤٧).

المنقط وع ما أمراقاك مراقات المرفية

والمنقطع عن أصدقائه، إذا نابته نائبة. والممكن منه عدوه بسوء رأيــه. والجرىء على الذنوب.

وبه، قال حاتم: العباء على من أعلام الزهد؛ فلا ينبغى لصاحب العباء أن يلبس عباء بثلاثة دراهم ونصف، وفي قلبه شهوة بخمسة دراهم. أما يستحي من الله أن تجاوز شهوة قلبه عباءه؟!

من الله أن تحاوز شهوة قلبه عباءه؟!.

وبه، قال حاتم: الزم حدمة مولاك، تأتك الدنيا راغمة، والجنة عاشقة (١٠).

وبه، قال حاتم: تعمد نفسك في ثلاثة ما درانا ما د

وبه، قال حاتم: تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا علمت، فاذكر نظر الله الله إليك؛ وإذا تكلمت، فاذكر علم الله فيك (١٥).

وبه، قال حاتم: القلوب خمسة: قلب ميت، وقلب مريض، وقلب غافل، وقلب متنبه، وقلب صحيح سالم.

وقال رحل لحاتم: عظنى. فقال: إن كنت تريد أن تعصى مولاك، فاعصه في موضع لا يراك (١٦).

وبه، قال حاتم: من ادعى ثلاثًا بغير ثلاث، فهو كذاب: من ادعى حب الله، من غير ورع عن محارمه، فهو كذاب: من ادعى حب الجنة، من غير إنفاق ماله، فهو كذاب. ومن ادعى حب النبي الله، من غير محبة الفقر، فهو كذاب (۱۷).

(١٤) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صــ١٤٧)، باختلاف في آخـره: «.... والأحرى راغبة».

(١٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧٨/٨)، ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ١٤٧). (١٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨٦/٨). (١٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧٩/٨)، وابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٧٤٧)، ولكنه قال: «من غير محبة الفقراء».

الطبقة الأولى .....الطبقة الأولى .....

# ۱۲ - ومنهم: أحمد بن أبى الحوارى، كنيته أبو الحسن؛ وأبو الحوارى اسمه ميمون:

من أهل دمشق. صحب أبا سليمان الداراني، وغيره من المشايخ، مثل: سفيان بن عيينة (١)، ومروان بن معاوية الفزارى، ومضاء بن عيسى، وبشر بن السرى، وأبى عبدا لله النباحي.

وله أخ يقال له: محمد بن أبى الحوارى، يجرى مجراه فى الزهد والورع. وابنه: عبداً لله بن أحمد بن أبى الحوارى، من الزهد. وأبوه: أبو الحوارى، كان من العارفين الورعين، أيضًا. فبيتهم بيت الورع والزهد.

مات أحمد سنة ثلاثين وماثتين (٢). وأسند الحديث.

<sup>17 -</sup> انظر: الجرح والتعديل ٤٧/٢، طبقات الحنابلة ١٧٨١، حلية الأولياء ١٣٠ - ٣٣، الرسالة القشيرية ٢١، صفة الصفوة ١٢/٤، تهذيب الكمال ٢٨، ٢٩، تذهيب التهذيب ١٦/١، دول الإسلام ١٥٥١، العبر ١٩٤١، مرآة الجنان ١٥٣/٢، تاريخ ابن كثير ٢/١٠٤، طبقات الأولياء ٥٥، تهذيب التهذيب ١٩٨١، خلاصة تذهيب الكمال ٨، طبقات الشعراني ١٩٦١، شذرات الذهب ١١٠٠/١، سير أعلام النبلاء ٢١/١٨،

<sup>(</sup>۱) هو: سفیان بن عینة بن أبی عمران، أبو محمد مولی بنی عبدا لله بن رویه من بنی هلال بن عامر بن صعصعة. وقیل: إنه مولی محمد بن مزاحم الهلالی، وعینة آبوه هو المکنی آبا عمران، ولد بالکوفة وسکن مکة، وقدم بغداد. انظر: تاریخ بغداد ۱۷۳/۱، تهذیب الکمال ۲٤۱۳ (۱۷۷/۱ - ۱۹۲)، طبقات ابن سعد ۱۷۳۵، تاریخ اتریخ ابن معین ۲۱۲/۲، روایة ابن طهمان ۱، ٤، طبقات ابن سعد ۲۸۲، تاریخه تاریخ ابن معین ۱۸۲۶، روایة ابن طهمان ۱، ٤، طبقات العجلی، الورقة ۲۸، موالات الآجری لأبی داود ۳ رقم ۲۸۲، ۱۳۳، ۱۳۳، مالورقة ۲۰، ذیل المذیل لطری ۸، ۱، الجرح والتعدیل ٤/الترجمة ۹۷۳، ثقات ابن حبان ۱/الورقة ۱۰. (۲) قال فی السیر: وقد قال: سألنی أحمد بن حنبل: متی مولدك؟ قلت: فی سنة أربع وستین ومائة. قال: هی مولدی.

الموفية الصوفية

أخبرنا أبو حعفر، محمد بن أحمد بن سعيد الرازى؛ حدثنا أبو الفضل، العباس بن حمزة الزاهد؛ حدثنا أحمد بن الحوارى؛ حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى؛ حدثنا عفير بن معدان؛ حدثنا سليم بن عامر؛ عن أبى أمامة، قال: قال رسول الله على: إن روح القدس نفث فى روعى، إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أحلها، وتستوعب رزقها. فأجملوا فى الطلب؛ ولا يحتمل أحدكم استبطاء شىء من الرزق، أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعالى لا

ينال ما عنده إلا بطاعته، (٢).
سمعت الحاكم، أبا أحمد، محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ، يقول: سمعت سعيد بن عبدالعزيز، الحلبي (٤)، يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري، يقول: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها، أحرج الله نور اليقين والزهد من

وبهذا الإسناد، قال أحمد: أفضل البكاء بكاء العبد على ما فاته من أوقات على غير الموافقة، أو بكاء على ما سبق له من المحالفة.

وبهذا الإسناد، سمعت أحمد، يقول: من عمل بلا اتباع السنة، فباطل عمله.

وقال ابن الملقن في طبقات الأولياء: الصواب أنه مات في سنة أربعين، كما نبيه عليه
 ابن عساكر عن اثنتين وثمانين سنة.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في: مسند الشهاب ١١٥١، ١١٥٢، التمهيد ٢٨٤/١. (٤) سعيد بن عبد العزيز أبو عثمان الحلبي الزاهد نزيل دمشق. صحب سريا

السقطى. وروى عن أبى نعيم عبيد بن هشام الحلبى، وأحمد بن أبى الحوارى وطبقتهما. انظر: ابن عساكر ١/١٤٨/١، العبر ١٧٣/٢، الوافى بالوفيات ١٧٨/١٥ سير - ٢٣٨، النحوم الزاهرة ٢٧٧/٣، ابن عساكر ١٧/٦، تاريخ حلب ١٧/٤، سير

أعلام النبلاء ٤ (/١٣) ه. (٥) ذكره أن نتيم في الحلمة حدد (١٤) المنات في الحلمة حدد (١٤) المنات في الحلمة الحلمة الحلمة الحلمة المنات في الحلمة العلم المنات ا

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٠)، ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٥٥).

الطبقة الأولى .....

/ أخبرنا أبو حعفر، محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، قال: حدثنا أبو الفضل، العباس بن حمزة؛ حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: من عرف الدنيا زهد فيها، ومن عرف الآخرة رغب فيها، ومن عرف الله آثر رضاه (١).

وبهذا الإسناد، قال أحمد: علامة حب الله، طاعة الله - وقيل: حب ذكر الله - فإذا أحب الله العبد أحبه، ولا يستطيع العبد أن يحب الله، حتى يكون الابتداء من الله بالحب له، وذلك حين عرف منه الاجتهاد في مرضاته (٧).

وبهذا الإسناد، قال أحمد: من لم يعرف نفسه، فهو من دينه في غرور (^).

وبهذا الإسناد، قال أحمد: مِا ابتلى الله عبدًا بشيء أشد من الغفلة والقسوة (٩)

وبهذا الإسناد، قال أحمد: في الرباط والغزو، نعم المستراح. إذا مـلَّ العبـد من العبادة، استراح إلى غير معصية (١٠).

وبهذا الإستناد، قبال أحمد: إن الله إذا أحب قومًا، أف ادهم في اليقظة والمنام (١١)، لأنهم طلبوا رضاه في اليقظة والمنام.

وبهذا الإسناد، قال أحمد: كلما ارتفعت منزلة القلب، كانت العقوبة إليه اسرع.

وبهذا الإسناد، قال أحمد: إنما كره الأنبياء الموت لانقطاع الذكر عنهم.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٥٥).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١).

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠)، و لم يذكر آخره.

وبهذا الإسناد، قال أحمد: إذا مرض قلبك بحب الدنيما، وكثرة الذنوب، فداوه بالزهد فيها، وترك الذنوب.

وبهذا الإسناد، قال أحمد: إذا حدثتك نفسك بترك الدنيا، عند إدبارها، فهو حدعة؛ وإذا حدثتك نفسك بتركها، عند إقبالها، فذاك (١٢).

وبهذا الإسناد، قال أحمد: إذا رأيت من قلبك قسوة، فحالس الذاكرين، واصحب الزاهدين، وأقلل مطمعك، واحتنب مرادك، وروض نفسك على المكاره.

وبهذا الإسناد، قال: أحمد: الدنيا مزبلة، وبحمع الكلاب، وأقبل من الكلاب من عكف عليها، فإن الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف، والمحب لها لا يزايلها بحال(١٢٠)

وبهذا الإسناد، قال أحمد: من أحب أن يعرف بشيء من الخير، أو يذكر به، فقد أشرك في عبادته؛ لأن من عبد على المحبة، لا يحب أن يرى خدمته سوى محبوبه (١٤).

وبهذا الإسناد، قال أحمد: إنى لأقرأ القرآن، فأنظر فى آية، فيحار عقلى فيها، وأعجب من حفاظ القرآن! كيف يهنيهم النوم، ويسعهم أن يشتغلوا بشىء من الدنيا، وهم يتلون كلام الرحمن؟!. أما لو فهموا ما يتلون، وعرفوا حقه، وتلذذوا به، واستحلوا المناجاة به، لذهب عنهم النوم، فرحًا بما رزقوا و فقوا(١٥٠).

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/٥).

<sup>(</sup>۱۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>۱٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۰/۱۰)، وقال في آخره: «...سوى مخدومه». (۱۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۱/۱۰).

الطبقة الأولى .....

### ١٣ - ومنهم: أحمد بن خضرويه البلخي، كنيته أبو حامد:

وهو من كبار مشايخ خراسان. صحب أبا تراب النخشبي، وحاتمًا الأصم؛ ورحل إلى أبى يزيد البسطامي. وهو من مذكوري مشايخ خراسان بالفتوة؛ ودخل نيسابور، في زيارة أبى حفص النيسابوري.

قيل لأبى حفص: من أحلُّ من رأيت من هذه الطبقة؟. قال: ما رأيت أحدًا أكبر همة، ولا أصدق حالاً من أحمد بن حضرويه.

توفى سنة أربعين ومائتين<sup>(١)</sup>.

كذلك سمعت عبدا لله بن على، قال: سمعت محمد بن الفضل البلخي يذكر ذلك.

سمعت منصور بن عبدالله، يقول: سمعت محمد بن الفضل، يقول: سمعت أحمد بن خضرويه، يقول: ولى الله لا يسم نفسه بسيماء، ولا يكون له اسم يسمى به.

<sup>17 -</sup> انظر: سير أعلام النبلاء ٢١/١١، حلية الأولياء ٢٠/١٠ - ٤٤، المنتظم ١٣ - ١٤٥ - ٤٤، المنتظم ٢١ - ٢٧٥/١ - ٢٧٦، الوافي بالوفيات ٢٧٣/٦، طبقات الأولياء ٥٨ - ٥٩، طبقات الشعراني ١/٥٩، النحوم الزاهرة ٣٠٣/٦، الرسالة القشيرية ٢١، صفة الصفوة ١٣٧/٤.

<sup>(</sup>۱) كان المصنف يذكر بعد سنة الوفاة إذا كان المترجم له أسند الحديث أو رواه. وقد ذكر ابن الجوزى في المنتظم أن أحمد بن حضرويه أسند الحديث وكذلك أبو نعيم في الحلية وذكر له حديثًا فقال: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن الخضر المروزى - ببغداد - حدثنا محمد بن عبده المروزى، حدثنا أبو معاذ النحوى، حدثنا أبو حمزة السكرى، عن رقبة بن مصقلة، عن سالم بن بشير، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، عن النبي في قال: «تسحروا فإن السحور بركة». وقال أبو نعيم: تفرد به أبو حمزة السكرى، عن رقبة. قال: وأحمد بن الخضر ذكره سليمان المروزى، وذكر لى بعض الناس أنه البلخي وهو مروزى الدار.

قال: قال أحمد: القلوب حوَّالة: إما أن تجول حول العرش، وإما أن تجول حول الحشر.

قال: وقال أحمد: في الحرية تمام العبودية، وفي تحقبق العبودية تمام الحرية. قال: وقال أحمد: لا تتم معاشرة متضادين في دين، أو في دنيا.

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدا الله الرازى، قال: سمعت محمد بن الفضل، يقول: استقرض أحمد بن خضرويه من رحل مائية ألف درهم. فقال لـه الرحل: أليس أنتم الزهاد في الدنيا؟! ما تصنع بهذه الدراهم؟. قال: أشترى بها لقمة، فأضعها في فم مؤمن؛ ولا أحترئ، أن أسأل ثوابه من الله تعالى!. قال: لم؟!. قال: لأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة؟!. لنو أحذتها، فطلبت بها شيئا، ما الذي تعطى بها؟! والدنيا كلها لها هذا القدر ؟!(٢)

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت محمد بن حامد الترمذي، يقول: قال أحمد بن حضرويه: الصبر زاد المضطرين، والرضا درحة العارفين.

قال: وقال أحمد: من صبر على صبره، فهو الصابر، لا من صبر وشكا.

وبإسناده، قال أحمد: كنت في طريق مكة، فوقعت رجلي في شكال، فكنت أمشى فرسحين، وهو متعلق بها، فرآني بعض الناس، فنزعه عني، ثم دفعني؛ فقدمت بسطام، فابتدأني أبو يزيد، فقال: الحال الذي ورد عليك في طريق مكة، كيف كان حكمك مع الله فيها؟. قلت: أردت ألا يكون لي في احتياره اختيار. فقال لي: يا فضولي! قد اخترت كل شيء، حيث كانت لك

قال: وقال أحمد: من حدم الفقراء أكرم بثلاثة أشياء: التواضع، وحسن الأدب، وسخاوة النفس (٢)

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٩٥).

قال: وقال أحمد: الطريق واضح، والحق لائح، والداعمي قد أسمع، فما التحير بعد هذا إلا من العمي.

قال: وقرئ بين يدى أحمد بن خضرويه، قول الله عز وحل: ﴿فَفُــرُوا إِلَىٰ الله ﴾ [الذاريات: ٥٠]. قال: أعلمهم بهذا أنه خير مفر.

قال: وقال أحمد: حقيقة المعرفة: المحبة لـه بـالقلب، والذكـر لـه باللسـان، وقطع الهمة عن كل شيء سواه.

قال: وقال أحمد: القلوب أوعية؛ فإذا امتالأت من الحق، أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح؛ وإذا امتلأت من الباطل، أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح.

قال: وقال رجل لأحمد بن خضرويه: أوصنى. فقال: أمت نفسك حتى بحيها(<sup>1)</sup>.

قال: وقال أحمد: أقرب الخلق إلى الله أوسعهم خلقًا.

قال: وقال أحمد: بلغنى أنه استأذن بعض الأغنياء على بعض الزهاد، فأذن له، فرآه – في رمضان – يأكل خبزًا يابسًا بملح، فرجع إلى منزله، وبعث إليه بألف دينار، فرده؛ وقال: إن هذا حزاء من أفشى سره إلى مثلك!.

قال: وقال أحمد: لا نـوم أثقـل مـن الغفلـة، ولا رق أملـك مـن الشـهوة. ولولا ثقل الغفلة لما ظفرت بك الشهوة (٥٠).

قال: وقال أحمد: ليس من طالبه الحق بآلائه، كمن طالبه الحق بنعمائه.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجوزي في المنتظم (١١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص٥٨)، ابن الجوزي في المنتظم (٢٧٥/١١).

٩٨ ..... طبقات الصوفية

قال: وسئل أحمد: أى الأعمال أفضل؟. قال: رعاية السر عن الالتفات إلى شيء سوى الله تعالى .

\* \* \*

### ١٤ - ومنهم: يحيى بن معاذ بن جعفر، الرازى الواعظ:

تكلم في علم الرجاء، وأحسن الكلام فيه.

وكانوا ثلاثة أخوة: يحيى وإسماعيل<sup>(۱)</sup> وإبراهيم. وأكبرهم سنًا إسماعيل، ويحيى أوسطهم، وأصغرهم إبراهيم. وكلهم كانوا زهادا.

وإبراهيم خرج مع يحيى إلى خراسان؛ وتوفى فيما بين نيسابور وبلخ. وقيل إنه مات فى بعض بـلاد حوزحـان، وحرج يحيى إلى بلخ، وأقام بها مدة، ثم رجع إلى نيسابور، ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائتين. وروى الحديث.

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا على بن محمد الأزرق، حدثنا محمد بن عبدك، قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازى، الواعظ، يذكر عن حدثنا محمد بن عبدك، قال: سمعت يحيى بن الشعبى؛ عبن ابن عباس، قال: «التقوى كرم الخلق وطيب المطعم»

<sup>12 -</sup> انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/١٣، حلية الأولياء ١٠/٥٠ - ٧٥، تاريخ بغداد ٢٠٨/٢ - ١٤٠ الكامل لابسن الأثير ٢٥٨/٢، وفيات الأعيان ٢٥٨/١ - ١٦٨، العبر ١٧/٢، البداية والنهاية ١١/١١، طبقات الأولياء ٢٦٨، شدرات الذهب ١٣٨/١ - ١٣٩، الفهرست المقالة الخامسة القسم الخامس.

<sup>(</sup>۱) قال الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد (۲۱۲/۱٤): كان ليحيى بن معاذ أخ يقال له إسماعيل بن معاذ وكان صاحب أدب وشعر ومجالسة للملوك، وكانت له امرأة يقال لها: فاطمة. ولم يذكر شيء عن أخوه إبراهيم.

أحبرنا الحسين بن أحمد بن أسد الهروى، قال: حدثنا محمد بن على بن الحسين البلخى؛ حدثنا نصر بن الحارث؛ حدثنا يحيى بن معاذ؛ حدثنا عصمة ابن عاصم؛ حدثنا سعدان الحليمى؛ حدثنا ابن حريح؛ عن أبى الزبير؛ عن حابر، قال: «كان رسول الله على دائم التفكر، طويل الأحزان قليل الضحك إلا أن يبتسم».

سمعت عبيدا لله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى بهما، قال: سمعت أحمد بن محمد الأسكابي، قال: سمعت يحيى بن معاذ، يقول: من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار، وكل إلى المخلوقين (٢).

وبإسناده، قال يحيى: العبادة حرفة: حوانيتها الخلوة، ورأس مالها الاجتهاد بالسنة، وربحها الجنة.

وبه، قال: سمعت يحيى، يقول: الصبر على الخلوة من علامات الإخلاص (٢).

سمعت عبيدا لله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى، يقول: حدثنى أبو الحسن السنجرى، يقول: سمعت يحيى بسن الحسن السنجرى، يقول: سمعت يحيى بسن معاذ الرازى، يقول: الدنيا دار أشغال، والآخرة دار أهوال، ولا يزال العبد بين الأهوال والأشغال، حتى يستقر به القرار؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار.

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت الحسن بن علويه، يقول: سمعت يحيى بن معاذ، يقول: جميع الدنيا، من أولها إلى آخرها، لا يساوى غم ساعة؛ فكيف تغم عمرك فيها، مع قليل يصيبك منها؟ (1).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٨٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢٣٩).

قال: وسمعت يحيى، يقول: ثلاث حصال من صفة الأولياء: الثقة بالله فى كل شىء. كل شىء.

قال: وسمعت يحيى يقول: أولياؤه أسراء نعمه، وأصفياؤه رهائن كرمه، وأحباؤه عبيد مننه: فهم عبيد محبة، لا يعتقون؛ ورهائن كرم، لا يفكون؛ وأسراء نعم، لا يطلقون (٥).

سمعت عبيدا لله بن محمد، يقول: سمعت أحمد بن محمد السرى، يقول: سمعت أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى، يقول: سمعت يحيى بن معاذ، يقول: كيف يكون زاهدًا من لا ورغ له؟! تورع عما ليس لك، ثم ازهد فيما لك(١).

قال: وسمعت يحيى، يقول: سقوط العبد من درجة ادعاؤها(٧).

وبه، قال يحيى: حوغ التوابين تجربة، وحوع الزاهدين سياسة، وحوع الصديقين تكرمة (^^).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٣٩٩)، باختلاف فقال: «أولياؤه أسـراء نعمه، وأصفيـاؤه رهـائن كرمه، وأحبـاؤه عبيـد مننه. فهـم أسـراء نعـم لا يطلقون، ورهائن كرم لا يفكون، وعبيد منن لا يطلقون».

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢٣٨).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧١/١٠)، ولكنه قال: «سقوط رحل...».

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو نعيم في الحليمة (۱۰ / ۷۲) في حبر أطول من ذلك فقال: «حدثنا اسماعيل عثمان بن محمد، قال: قرأ على أبى الحسن أحمد بن محمد بن عيسى، حدثنا أسماعيل ابن معاذ، عن أحيه يحيى بن معاذ، قال: قسم الدنيا على البلوى والجنة على التقوى، وحوع التوابين تجربة وجوع الراهدين سياسة وجوع الصديقين تكرمة، والجوع طعام يشبع الله منه أبدان الصديقين، وإذا امتلأت المعدة حرست الحكمة، وأشرف الجوع حالة ينظر إليك فيها العدو فيرحمك. وأمقت الشبغ حالة ينظر إليك معها الصديق فيستثقلك، فالحزن يمنع الطعام والخوف يمنع الذنوب، والرجاء يقوى على أداء الفرائض، وذكر الموت يزهد في الشيء، وفي لقاء الإحوان مدافعة ما فضل من النهار، وصلاح الأمر في ذلك كله أن يكون على نية».

الطبقة الأولى ......

وبه، قال يحيى: طلب العاقل للدنيا، أحسن من ترك الجاهل لها.

وبه، قال يحيى: لا يزال العبد مقرونًا بالتوانى، ما دام مقيما على وعد الأماني.

سمعت عبدا لله بن على السراج، يقول: سمعت جعفرًا الخلدى، يقول: سمعت محمد بن الفضل العدوى، قال: حدثنا أحمد بن خلف البرسانى، حدثنا أحمد بن محمد بن شاهويه البلخى، قال: سمعت يحيى بن معاذ، يقول: على قدر حبك لله تعالى يحبك الخلق؛ وبقدر خوفك من الله تعالى يهابك الخلق؛ وعلى قدر شغلك بالله يشتغل في أمرك الخلق، وعلى قدر شغلك بالله يشتغل في أمرك الخلق.

سمعت أبا الفضل، نصر بن أبى نصر، يقول: سمعت ابن الفضل القاضى البلخى، يقول: سمعت محمد بن إسماعيل بن موسى، يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: ليس من تاه فيه كمن تاه بعجائب ما ورد عليه منه.

قال: وسمعت يحيى، يقول: الفوت أشد من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق.

سمعت محمد بن على النهاوندى، يقول: سمعت موسى بن محمد، يقول: سمعت يحيى بن معاذ، يقول: الوحدة منية الصديقين، والأنس بالناس وحشتهم.

قال: وسمعت يحيى، يقول: الزاهد صافى الظاهر، مختلط الباطن؛ والعارف صافى الباطن مختلط الظاهر.

قال: وسمعت يحيى، يقول: أهل المعرفة وحش الله في الأرض، لا يأنسون إلى أحد؛ والزاهدون غرباء في الدنيا والعارفون غرباء في الآخرة (١٠).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص٢٣٩).

<sup>. (</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

قال: وسمعت يحيى، يقول: ابن آدم! ما لك تأسف على مفقود، لا يرده عليك الفوت؟!، وما لك تفرح بموجود، لا يتركه فني يدك الموت؟!(١١).

سمعت عبدالواحد بن بكر الورثاني، يقول: حدثني أحمد بن محمد بن على البرذعي، قال: حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي، قال: قيل ليحيى بن معاذ: أخبرنا عن الله، ما هو؟ قال: إله واحد. قيل: كيف هو؟. قال: ملك قادر. قيل: أين هو. قال: بالمرصاد. قيل: ليس عن هذا أسالك! قال يحيى: فذاك صفة المحلوق؛ فأما صفة الخالق، فما أخبرتك به (١٢)

حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب، قال: حدثنى أحمد بسن محمد بن على؛ حدثنا على الرازى؛ قال: قال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله، سرت الأشياء كلها بخدمته؛ ومن قرت عينه بالله، قرت عيون كل شيء بالنظر الله.

سمعت أبا الحسين الفارسي، يقول: سمعت الحسن بن علويه، يقول: سمعت يحيى بن معاذ، يقول: الزهد ثلاثة أشياء: القلة، والحلوة، والجوع(١٣).

قال: وقال يحيى: عند نزول البلاء، تظهر حقائق الصبر؛ وعند مكاشفة المقدور، تظهر حقائق الرضا.

قال: وقال يحيى: محبوب اليوم يعقب المكروه غدًا؛ ومكروه اليـوم يعقب المحبوب غدًا.

قال: وقال يحيى: احتنبت صحبة ثلاثة أصناف من الناس: العلماء الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين.

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>١٣) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص٢٣٨):

الطبقة الأولى .....

قال: وقال يحيى: من لم يعتبر بالمعاينة، لم يتعظ بالموعظة؛ ومن اعتبر بالمعاينة، استغنى عن الموعظة.

قال: وقال يحيى: العبرة بالأوتار، والمعتبر بالمثقال.

قال: وقال يحيى: أبناء الدنيا تخدمهم الإماء والعبيد، وأبناء الآخرة يخدمهم الأبرار والأحرار.

قال: وقال يحيى: لا تربح على نفسك بشيء أجلَّ من أن تشغلها – في كُل وقت – بما هو أولى بها.

#### \* \* \*

ويقال: عمرو بن سلمة، وهو الأصح، إن شاء الله:

· فقد رأيت بخط حدى أسماعيل بن نجيد: قبال أبو عثمان بن إسماعيل: سألت أستاذى أبا حفص، عمر بن سلمة.

وهو من أهل قرية، يقال لها كورداباذ، على باب مدينة نيسابور إذا خرجت إلى بخارى.

صحب عبيداً لله بن مهدى الأبيوردى، وعليا النصراباذي، ورافق أحمد بن

١٥ - افظر: سير أعلام النبلاء ١٠/١٢، الجرح والتعديل ٢/٥٣، العبر ٣١/٢، حلية الأولياء ٢٤٤/١، ١٤٠ - ٢٤٤/، تاريخ ابن كثير ٣٨/١١، النجوم الزاهرة ٤١/٣، ٣٦، مرآة الجنان ٢٩٧/، صفة الصفوة ٩٨/٤، شرح الرسالة القشيرية ١٢٧، شذرات الذهب ٢/٠٥/، تاريخ بغداد ٢١٥/١٢ - ٢١٧، المنتظم ٢٠٣/١ - ٢٠٤.

<sup>(</sup>۱) ذكر اسمه ابن الجوزى في المنتظم: «عمرو بن مسلم». وكذلك سماه الخطيب في التاريخ وذكر أنه أحبره أبو الحسن محمد بن عبد الواحد، أحبرنا أبو عبد الرحمن محمد لبن الحسين السلمي قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن سعيد يقول: سمعت أبا محمد البلاذرى الحافظ الطوسي يقول: اسم أبي حفص عمرو بن سالم.

خضرویه البلخی. و کان أحد الأئمة والسادة. انتمی إلیه شاه بن شحاع الكرمانی؛ وأبو عثمان، سعید بن إسماعیل.

توفى سنة سبعين ومائتين، ويقال: سنة سبع وستين(٢) والله أعلم.

قرأت بخط أبى عمرو بن حمدان، قال: سمعت أبى، يقول: قال أبو حفص: المعاصى بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت<sup>(٢)</sup>.

قال: وقال مخمش الجلاب: صحبت أبا حفص اثنتين وعشرين سنة، ما رأيته ذكر الله تعالى على حد الغفلة والانبساط؛ وما كان يذكره إلا على سبيل الحضور، والتعظيم والحرمة. فكان إذا ذكر الله تغيرت عليه حاله، حتى كان يرى ذلك منه جميع من حضره.

قال: وقال مرة وقد ذكر الله تعالى، وتغير عليه حاله، فلما رجع، قال: ما أبعد ذكر المحققين! فما أظن أن محقًا يذكر الله عن غير غفلة، ثم يبقى بعد ذلك حيًّا؛ إلا الأنبياء، فإنهم أيدوا بقوة النبوة؛ وحواص الأولياء، بقوة ولايتهم (1).

قال: وكان أبو حفص، يقول: من إهانة الدنيا، أنى لا أبخل بها على أحد، ولا أبخل بها على أحد، ولا أبخل بها على نفسى؛ لاحتقارها، واحتقار نفسى عندى(٥).

<sup>(</sup>۲) وذكره ابن الجوزى في المنتظم (۲۰٤/۱۲) فيمن توفي في سنة خمس وستين وماتتين، وقال إنه توفي يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول من هذه السنة، يعنى سنة خمس وستين ومائتين، وقيل: بل توفي في سنة سبع وسستين، وقيل: سنة أربع وستين، وقبل: سنة سبعين، والأول اصح. وذكره ابن العماد في الشذرات في وفيات سنة خمس وستين ومائتين.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٥٩١)، أبو نعيم في الحلية (٢٤٥/١٠).

الطبقة الأولى ...... ٥٠١

قال: وقال محمد بن بحر الشجيني، أخو زكريا: كنت أخاف الفقر، مع ما كنت أملك من المال. فقال لى يومًا أبو حفص: إن قضى الله عليك الفقر لا يقدر أحد أن يغنيك. فذهب خوف الفقر من قلبي رأسًا.

قال: قال أبو حفص: الفقير الصادق، الذي يكون في كل وقت بحكمه؛ فإذا ورد عليه وارد يشغله عن حكم وقته، يستوحش منه وينفيه (٦).

قال: وقال أبو حفص: ما أعـز الفقـر إلى الله، وأذل الفقـر إلى الأشكال. وما أحسن الاستغناء با لله، وأقبح الاستغناء باللثام.

سمعت حدى، رحمه الله، يقول: كان أبو حفص إذا غضب تكلم فى حسن الخلق، حتى يسكن غضبه، ثم يرجع إلى حديثه.

سمعت عبدالرحمن بن الحسين الصوفى، يقول: بلغنى أن مشايخ بغداد احتمعوا عند أبى حفص، وسألوه عن الفتوة. فقال: تكلموا أنتم، فإن لكم العبارة واللسان. فقال الجنيد: الفتوة إسقاط الرؤية، وترك النسبة.

فقال أبو حفص: ما أحسن ما قلت! ولكن الفتوة عندى أداء الإنصاف، وترك مطالبة الإنصاف. فقال الجنيد: قوموا يا أصحابنا! فقد زاد أبو حفص على آدم وذريته (٧).

وسمعت عبدالرحمن، يقول: بلغنى أنه لما أراد أبو حفص الخروج من بغداد، شيعه من بها من المشايخ والفتيان؛ فلما أرادوا أن يرجعوا، قال له بعضهم: دلنا على الفتوة، ما هي؟. فقال: الفتوة تؤخذ استعمالاً ومعاملة، لا نطقًا. فتعجبوا من كلامه.

قال: وسئل أبو حفص: همل للفتى من علامة؟. قال: نعم ا من يرى الفتيان، ولا يستحى منهم في شمائله، وأفعاله، فهو فتى.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٥).

سمعت أبى، يقول: سمعت أبا العباس الدينورى، يقول: قال أبو حفص: ما دخل قلبي حق ولا باطل، منذ عرفت الله.

سمعت محمد بن أحمد بن حمدان، يقول: سمعت أبى، يقول: سمعت أبا حفص، يقول: تركت العمل، فرجعت إليه؛ ثم تركنى العمل، فلم أرجع إليه (^^)

سمعت أبا أحمد بن عيسى، يقول: سمعت محفوظ بن محمود، يقول: سمعت أبا حفص، يقول: الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها؛ والإقبال على الله، لاحتياجك إليه (٩).

قال: وقال رحل لأبى حفص: إن فلانًا، من أصحابك، أبـدًا يـدور حـول سماع؛ فإذا سمع هاج وبكي، ومزق ثيابه. فقــال أبـو حفـص: أيـش يعمـل الغريق؟! يتعلق بكل شيء يظن نجاته فيه.

قال: وقال أبو حفيص: حرست قلبى عشرين سنة؛ ثـم حرسنى قلبـى عشرين سنة؛ ثـم وردت حالة، صرنا فيها محروسين جميعًا.

قال: وقال أبو حفص: من تجرع كأس الشوق يهيم هيامًا، لا يفيق إلا عند المشاهدة واللقاء.

قال: وقال أبو حفص: إذا رأيت المحب ساكنًا هادئًا، فاعلم أنه وردت عليه غفلة؛ فإن الحب لا يترك صاحبه يهدأ؛ بل يزعجه في الدنو والبعد، واللقاء والحجاب.

قال: وقال أبو حفص: التصوف كله آداب: لكل وقت أدب، ولكل مقام أدب، فمن لزم آداب الأوقات، بلغ مبلغ الرحال؛ ومن ضيع الآداب، فهو بعيد من حيث يرجو القبول.

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ ٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٥٩١).

الطبقة الأولى ...... ٧٠٧

سمعت أبا عمرو بن حمدان، يقول: وحدت في كتماب أبي؛ قال أبو حفص: الحال لا يفارق العلم، ولا يقارن القول.

وذكر أبو عثمان الحيرى النيسابورى، عن أبى حفص، أنه قال: من يعطى ولا ويأخذ فهو رجل؛ ومن يعطى ولا يأخذ فهو نصف رجل؛ ومن لا يعطى ولا يأخذ فهو هَمَجٌ لا خير فيه. فَسُئِل أبو عثمان، عن معنى هذا الكلام، فقال: من يأخذ من الله، ويعطى الله فهو رجل؛ لأنه لا يرى فيه نفسه بحال. ومن يعطى ولا يأخذ، فإنه نصف رجل، لأنه يرى نفسه فى ذلك، فيرى أن له بأن لا يأخذ – فضيلة. ومن لا يأخذ ولا يعطى فهو همج، لأنه يظن أنه الآخذ والمعطى، دون الله تعالى.

سمعت أبا الحسن بن مقسم، ببغداد، يقول: سمعت أبا محمد المرتعش، يقول: سمعت أبا حفص، يقول: ما استحق اسم السخاء، من ذكر العطاء، أو لحمه بقلبه.

قال: وسئل أبو حفص عن قول الله عز وجل: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ [النساء: ١٩]. فقال: المعاشرة بالمعروف، حسن الخلق مع العيال فيما ساءك، ومن كرهت صحبتها.

قال: وسَنْلُ أبو حفص عن البحل، فقال: ترك الإيثار عند الحاجة إليه.

قال: وسئل أيضًا: من الولى؟!. فقال: من أيد بالكرامات، وغيِّب عنها.

قال: وقال أبو حفص: ما ظهرت حالة عالية؛ إلا من ملازمة أصل صحيح.

قال: سئل عن أحكام الفقر، وآدابها على الفقراء؛ فقال: حفظ حرمات المشايخ، وحسن العشرة مع الإخوان، والنصيحة للأصاغر، وترك الخصومات في الأرزاق، وملازمة الإيثار، ومجانبة الادخار، وترك صحبة من ليس من طبقتهم، والمعاونة في أمور الدين والدنيا.

٨٠٨ ..... طبقات الصوفية

قال: وسئل أبو حفص: من العاقل؟. فقال: المطالب نفسه بالإخلاص.

قال: وقال أبو حفص: من رأى فضل الله عليه، في كل حال، أرجو ألا يهلك.

قال: وقال أبو حفص: لا تكن عبادتك لربك سببًا؛ لأن تكون معبودًا.

سمعت أبا الحسن بن مقسم، يقول: سمعت المرتعش، يقول: سمعت أبا حفص، يقول: إنى لا أدعى الخلق، لأنى أحسن من نفسى سرعة الغضب، وإن لم أظهره. ولا أدعى السخاء، لأنى لست آمن من نفسى أن تلاحظ عله، أو تلتفت إليه، أو تذكر عطاءه وقتًا ما.

قال: وقال أبو حفص: حسن أدب الظاهر، عنوان حسن أدب الباطن؛ لأن النبي ﷺ قال: «لو خشع قلبه لخشعت حوارحه»(۱۱).

قال: سئل أبو حفص: ما البدعة؟. فقال: التعدى في الأحكام، والتهاون بالسنن، واتباع الآراء، وترك الاقتداء والاتباع.

قال: وسئل أبو حفص: من الرحال؟ فقال: القائمون مع الله تعالى بوضاء العهود. قال الله تعالى: ﴿ رَجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه ﴾ [الأحزاب: (٢٦/٢٠)

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٤٠).

<sup>(</sup>۱۱) انظر الحديث في: السنن الكبرى للبيهقي ۲۸۹/۲، إتحاف السادة المتقين ۲۳/۳، تفسير القرطبي ۲۰۳/۱، تخريج الإحياء ۲/۰۰۱، فتح الباري ۲۲۰/۲، الأحاديث الضعيفة ۱۱۰.

وانظر الخبر في: طبقات الأولياء (صـ١٩٥)، أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥). (١٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥).

الطبقة الأولى ......الطبقة الأولى .....

قال: وقال أبو حفص: الإيثار: أن تقدم حظوظ الإحوان على حظك، في أمر آخرتك ودنياك.

#### \* \* \*

# ۱٦ - ومنهم: حمدون بن أحمد بسن عمارة، أبو صالح القصار النيسابورى:

شيخ أهل الملامة بنيسابور، ومنه انتشر مذهب الملامة.

صحب سلم بن الحسن الباروسي، وأبا تسراب النخشبي، وعليا النصراباذي. وكان عالمًا فقيهًا، يذهب مذهب الثوري، وطريقته طريقة اختص هو بها؛ ولم يأخذ عنه طريقته أحد من أصحابه، كأخذ عبدا لله بن معازل، صاحبه، عنه.

توفى أبو صالح حمدون، سنة إحدى وسبعين ومائتين، بنيسابور. ودفن في مقبرة الحيرة. وأسند الحديث.

حدثنا أبى، رحمه الله، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن منازل؛ حدثنا حدثنا أبى، رحمه الله، قال: حدثنا أبراهيم الزراد؛ حدثنا ابن غير؛ عن الأعمش، عن سعيد بن عبدالله؛ عن أبى برزة الأسلمى؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره؛ فيما أفناه؛ وعن حسده، فيما أبلاه؛ وعن ماله، من أين اكتسبه، وأين وضعه؛ وعن علمه، ما عمل فيه»(١).

١٦ - انظر: سير اعلام النبلاء ١٣/٥٥، حلية الأولياء ٢٤٥/١٠ - ٢٤٧، طبقات الأولياء ٢٥/١٠ الرسالة القشيرية الأولياء ٢٥٧، صفة الصفوة ٤/٠٠، طبقات الشعراني ٩٨/١، الرسالة القشيرية ٢٤، تاريخ الإسلام ٢٨/١، دائرة المعارف للبستاني ١٧٣/٧.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في: سنن الترمذي ٢٤١٦، ٢٤١٧، سنن الدارمي ١٣٥/١، محمع الزواتد ١٣٥/١، المعجم الصغير للطبراني ٢٦٩/١.

سمعت محمد بن أحمد الفراء، يقول: سمعت عبدا لله بن محمد بن منازل، يقول: سئل حمدون القصار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟. فقال: إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله تعالى فى علمه، أو حاف هلاك إنسان فى بدعة، يرجو أن ينجيه الله تعالى منها بعلمه (٢).

قال: وقيل لحمدون: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟. قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، ونحاة النفوس، ورضا الرحمن؛ ونحن نتكلم لعز النفس، وطلب الدنيا، وقبول الخلق (٢).

قال: وقال حمدون: أصل رفع الألفة من بين الإخوان حب الدنيا.

قال: وتكلموا يومًا بين يدى أبى صالح حمدون فى حفظ الأمانات، فقال: قد تحملت من الأمانة، ما لو اشتغلت به لشغلك عن كل أمانة بعدها.

قال: وقال له رجل من أصحابه: كيف أعمل؟! لابد لى من معاملة هؤلاء الجند، فماذا تسرى لى؟ !. قال: إن كنت تعلم يقينًا أنك حير منهم، فلا تعاملهم.

قال: وسأله يومًا أبو القاسم المنادى عن مسألة. فقال له حمدون: أرى في سؤالك قوة وعزة نفس أ. أتظن أنك قد بلغت بهذا السؤال الحال الذي تخبر عنه؟!. أين طريقة الضعف والفقر، والتضرع والالتحاء؟!. عندى أن من ظن نفسه حير من نفس فرعون فقد أظهر الكبر(٤).

وسمعت محمد بن أحمد الفراء، يقول: سمعت عبدا لله الحجام، يقول: سمعت حمدون يقول: مُذْ علمت أن للسلطان فراسة في الأشرار، ما خرج حوف السلطان من قلبي.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٦).

قال: وقال عبدالله: قال حمدون: إذا رأيت سكران، فتمايل لئلا تنعى عليه، فتبتلى بمثل ذلك (٥٠).

وسمعت محمد بن أحمد الفراء، يقول: سمعت محمد بن أحمد بن منازل، يقول: قلت لأبي صالح حمدون: أوصني الفقال: إن استطعت ألا تغضب لشيء من الدنيا، فافعل (1).

قال: وقال حمدون: من ضيع عهود الله عنده فهو لآداب شريعته أضيع، لأن الله تعالى يقول: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً﴾.

قال: وقال حمدون: استعانة المحلوق بالمحلوق كاستعانة المسجون بالمسجون.

قال: وقال رجل لحمدون: أوصنى بوصية، فقال: إن استطعت أن تصبخ مفوِّضًا لا مدبرًا، فافعل.

قال، وقال حمدون: قعود المؤمن عن الكسب الحاف في المسألة.

سمعت عبدا لله بن محمد بن فضلويه المعلم، يقول: سمعت عبدا لله بن محمد ابن منازل، يقول: سمعت حمدون، يقول: من أصبح وليس له هم إلا طلب قوت من حلال، وهم ما حرى في سابق العلم، له وعليه، فإنه يتفرغ إلى كل شيء (٧).

قال: وقال حمدون: من تحقق في حال لا يخبر عنه.

قال: وقال الأصحابه: أوصيكم بشيئين: صحبة العلماء، والاحتمال عن الجهال.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٥٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٥٧)، أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٦).

قال: وقال حمدون: من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل، إما فـــى الدنيــا، وإما فــى الآخرة.

قال: وقال حمدون: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، وتخلفه عن درجات الرجال.

قال: وقال حمدون: كفايتك تساق إليك باليسر، من غير تعب، وإنما التعب في طلب الفضول(^).

قال: وسئل حمدون عن الزهد، فقال: الزهد عندى ألا تكون بما في يبدك أسكن قلبًا منك بضمان سيدك.

قال: وقال حمدون: من غفلة العبد أن يتفرغ من أمر ربه إلى سياسة

قال: وقال حمدون: لا يجزع من المصيبة إلا من يتهم ربه (٩).

قال: وقال حمدون: الكياسة تورث العجب.

قال: وقال حمدون: لا أحد أدون ممن يـتزين لـدار فانيـة، ويتحمـل لمن لا عملك ضره ونفعه(١٠).

قال: وقال حمدون: تهاون بالدنيا، حتى لا يعظم فى عينـك أهلهـا ومـن علكها.

قال: وقال حمدون: حمال الفقير في تواضعه، فإذا تكبر بفقره، فقد أربى على الأغنياء في التكبر.

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٦).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الجلية (١٠/٢٤٦).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٤٦/١٠)، إلا أنه قال: «ويتحمد إلى من عملك ضره ولا نفعه».

الطبقة الأولى .....

قال: وقال حمدون: لا تفش على أحد ما تحب أن يكون مستورًا منك.

قال: وقال حمدون: من رأيت فيه حصلة من الخير، فلا تفارقه، فأنه يصيبك من بركاته (١١).

سمعت محمد بن أحمد التميمي، يقبول: سمعت أحمد بن حمدون، يقبول: سمعت أبي وسئل عن طريق الملامة، يقول: حوف القدرية ورجاء المرجئة (١٢).

قال: وقال حمدون: من استطاع منكم ألا يعمى عن نقصان نفسه، فليفعل.

#### \* \* \*

### ١٧ - ومنهم: منصور بن عمار، وكنيته أبو السرى:

من أهل مرو؛ وأصله منها، من قرية يقال لها دندانقان، كذلك سمعت أبا العباس، أحمد بن سعيد المعداني، يذكر ذلك.

ويقال: إنه من أهل أبيورد، كذلك ذكره لى أبو الفضل الشافعي الأحباري.

ويقال: إنه من أهل بوشنج، كذلك ذكره لي محمد بن العباس العصمي(١).

<sup>(</sup>١١) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (صـ٢٥٧).

<sup>(</sup>١٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٦٤٠)، ولكنه قال فيها: «وسئل عن طريق الملازمة».

۱۷ - انظر: التاريخ الكبير ۷/ ۳۵، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢١٦، الجرح والتعديل ١٧٦/٨ الكامل لابن عدى ٧٨٥، حلية الأولياء ٣٣٩/٩ - ٣٤٥، تاريخ بغداد ٣٢/١٣ - ٧٢/١٣ الكامل لابن عدى ١٨٥/١ - ١١٠، الرسالة القشيرية ١/٥٣١، مسيزان الاعتدال ١٨٧/٤، طبقات الأولياء ٢١٩، سير أعلام النبلاء ٣٣/٩، النحوم الزاهرة ٢٤٤/٢، طبقات الشعراني ٢٧/١.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن العباس بن أحمد بن عصم، أبو عبد الله بن أبي ذهل الضبي، -

اقام بالبصرة، و قال من احسن الناس كلاما في الموعظة، و كان من حكماء المشايخ (٢). وأسند الحديث.

أخيرنا حدى، إسماعيل بن نجيد، السلمى، قال: حدثنا أبو عبدا لله، محمد ابن إبراهيم بن سعيد، العبدى؛ حدثنا سليم بن منصور بن عمار، ببغداد فى رحبة أبيه؛ حدثنا أبى؛ عن المنكدر بن محمد بن المنكدر؛ عن أبيه؛ عن حابر، رضى الله عنه: أن فتى من الأنصار، يقال له: «قعلبة بن عبدالرحمن»، كان يحف برسول الله نه ويخدمه. ثم إنه مر بباب رجل من الأنصار، فاطلع فيه، فوجد امرأة الأنصارى تغتسل، فكرر النظر؛ فخاف أن ينزل الوحى على رسول الله نه مما صنع؛ فخرج هاربًا من المدينة، استحياء من رسول الله أربعين وسول الله البين مكة والمدينة، فولجها، فسأل عنه رسول الله أربعين يومًا، وهى الأيام التى قالوا: «ودعه ربه وقلاه». فينزل جبريل عليه السلام، ويخبرك أن الهارب من أمتك بين هذه الجبال، يعوذ بى من نارى.

فبعث رسول الله، عمر بن الخطاب وسلمان، وقال: انطلقا، فأتيانى بثعلبة بن عبدالرحمن. فخرجا في أنقاب المدينة، فلقيهما راع من رعاة المدينة، يقال له ذفافة. فقال له عمر: يا ذفافة! هل لك علم بشاب بين هذه الجبال؟! فقال ذفافة: لعلك تريد الهارب من جهنم؟. فقال له عمر: ما علمك أنه هارب من جهنم؟.

<sup>-</sup> ويعرف بالعصمى، من أهل هراة، سمع محمد بن عبد الله المحلمدى الهروى، ومحمد ابن معاذ الماليني، وحاتم بن محبوب الشامى، ونحوهم. وتوفى في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد ٣٣٥/٣ – ٣٣٧، الأنساب للسمعاني ٤٧١/٨، المنتظم لابن الجوزى ٣٣٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حامد: صاحب مواعظ ليس بالقوى. وقال ابن عدى: حديثه منكر. وقال الدارقطنى: يروى عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليها. وساق ابن عدى مناكير للنصور تقضى بأنه وأه حدًا.

قال: إنه إذا كان نصف الليل، خرج علينا من هذا الشعب، واضعًا يده على أم رأسه، يبكى وينادى: يا ليتك قبضت روحى فى الأرواح، وحسدى فى الأحساد، ولا تجردنى لفصل القضاء!. فقال عمر! إياه نريد.

قال: فانطلق بهما ذفافة، حتى إذا كان في بعض الليل، حرج عليهم وهو ينادى: يا ليتك قبضت روحى فى الأرواح، وحسدى فى الأحساد! فعدا عليه عمر فأخذه؛ فلما سمع حسه، قال: الأمان! الأمان! متى الخلاص من النار؟!.

قال له: أنا عمر بن الخطاب. فقال له ثعلبة: أعلم رسول الله بي بذنبى؟. قال: لا علم لى! إلا أنه ذكرك بالأمس فينا، وأرسلني إليك. فقال: يا عمر! لا تدخلني عليه إلا وهو يصلى، أو بـلال يقـول: قـد قـامت الصـلاة. قـال: أفعل.

قال: فلما أتى به عمر المدينة، وافى به المسجد ورسول الله الله يلي يصلى؛ فلما سمع قراءة رسول الله خرَّ مغشيًا عليه؛ فدخل عمر وسلمان فى الصلاة، وهو صريع. فلما سلم رسول الله، قال: «يا عمر! ويا سلمان! ما فعل تعلبة ابن عبدالرحمن؟! وقالا: هو ذا يا رسول الله. فأتاه رسول الله الله معركه ونبهه؛ ثم قال: «ما الذى غيبك عنى؟! «. قال: ذنبى.

قال: «أفلا أعلمك آية تمحو الذنوب والخطايا؟!». قال: بلى يا رسول الله!. قال: قل: اللهم ﴿آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارك [البقرة: ٢٠١]. قال: إن ذنبي أعظم من ذاك!. قال رسول الله ﷺ: «بل كلام الله تعالى أعظم!».

وامره بالانصراف إلى منزله، فانصرف، ومرض ثلاثة أيام، وأتى سلمان رسول الله 義، فقال: إن ثعلبة مرض لما به. فقال رسول الله 義: «قوموا بنا إليه، فدخِل رسول الله، فأخذ برأسه، فوضعه في ححره، فأزال رأسه عن

حجر رسول الله؛ فقال رسول الله ﷺ: « لم أزلت رأسك عن حجري؟!». قال: لأنه ملآن من الذنوب؛ فقال له رسول الله: «ما تجد؟».

قال: أحد مثل دبيب النمل بين حلدي وعظمي. قال: «فما تشتهي؟»، قال: مغفرة ربي. قال: فنزل حبريل عليه السلام على رسول الله، فقبال: «يــا أحى! إن ربى يقرأ عليك السلام، ويقـول: لـو لقينـي عبـدى بقـراب الأرض خطيئة للقيته بقرابها مغفرة!».

قال: فأعلمه رسول الله ذلك؛ فصاح صيحة، فمات؛ فقام رسول الله فغسله وكفنه، وصلى عليه؛ ثم احتمل إلى قبره؛ فأقبل رسول الله ﷺ، يمشى على أطراف أنامله، قالوا: يا رسول الله! رأيناك تمشى على أطراف أناملك؟! قال: «لم أستطع أن أضع رجلي على الأرض، من كثرة من شيعه مسن الملائكة (۱)

قال منصور بن عمار سرورك بالمعصية، إذا ظفرت بها، شر من مياشرتك المعصية.

وقال منصور: من حزع من مصائب الدنيا، تحولت مصيبته في دينه<sup>(١</sup> وقال منصور: من اشتغل بذكر الناس، انقطع عن ذكر الله تعالى.

وقال منصور، لرجل عصى بعد توبته: ما أراك رجعت عن طريــ الآخـرة إلا من الوحشة، لقلة سالكيها.

وقال منصور لرحل: اترك نهمة الدنيا، تسترح من الغم؛ واحفظ لسانك، تسترح من المعدرة.

وقال منصور: قلوب العباد كلها روحانية، فإذا دخلها الشك والخبث، امتنع منها روحها<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/٣٤٣ - ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص ٢٢). (٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٤).

الطبقة الأولى .....

وقال منصور: إن الحكمة تنطق فى قلوب العارفين بلسان التصديق، وفى قلوب العارفين بلسان التصديق، التوفى قلوب العباد بلسان التفضيل، وفى قلوب العباد بلسان التوفيق، وفى قلوب المريدين بلسان التفكر، وفى قول بالعلماء بلسان التذكر (1).

وقال منصور: الناس رجان: مفتقر إلى الله، فهو في أعلى الله الله، فهو في أعلى الدرجات على لسان الشريعة؛ والآخر لا يرى الافتقار، لما علم من فراغ الله من الخلق والرزق، والأجل والسعادة؛ فهو في افتقاره إليه واستغنائه به.

وقال منصور: سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية الذكر، وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع، وقلوب الزاهدين أوعية التوكيل، وقلوب الفقراء أوعية القناعة، وقلوب المتوكلين أوعية الرضا(٧).

وقال منصور: الناس رحلان: عارف بنفسه، فشغله في المجاهدة والرياضة؛ وعارف بربه، فشغله بخدمته، وعبادته، ومرضاته.

وقال منصور بن عمار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار؛ وأحسن لباس العارفين التقوى ذلك خير الباس العارفين التقوى ذلك خير الأعراف: ٢٦] (٨).

وقال منصور: سلامة النفس في مخالفتها، وبلاؤها في متابعتها<sup>(٩)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٤١/٩).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٤).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٤١/٩).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٤).

١١٨ ...... طبقات الصوفية

١٨ - ومنهم: أحمد بن عاصم الأنطاكي، كنيته أبو على، ويقال: أبو
 عبدا لله وهو الأصح:

من أقران بشر بن الحارث، والسرى، والحارث المحاسبي. ويقال: إنه رأى الفضيل بن عياض.

سمعت أبا العباس، محمد بن الحسن الحشاب، قال: سمعت جعفرًا الخلدى، يقول: سمعت الجنيد، يقول: سمعت ابن مسروق الجريرى، يقول: قال أبو عبدا لله، أحمد بن عاصم الأنطاكى: قرة العين، وسعة الصدر، وروح القلب، وطيب النفس؛ من أمور أربعة: الاستبانة للحجة، والأنس بالأحبة، والثقة بالعدة، والمعاينة للغاية.

سمعت أبا القاسم، إبراهيم بن محمد بن محمويه، النصرابادي، يقول: سمعت على بن أبا محمد عبدالرحمن بن إدريس، الحنظلي الرازي، يقول: سمعت على بن عبدالرحمن الزاهد، يقول: قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أنفع العقل ما عرفك نعم الله تعالى عليك، وأعانك على شكرها، وقام بخلاف الهوى.

قال: وسئل أحمد بن عاصم عن الإحلاص، فقال: إذا عملت عملاً صاحًا، فلم تحب أن تذكر به، وتعظم من أحل عملك، ولم تطلب ثواب عملك من أحد سواه، فذلك إحلاص عملك.

قال: وقال أحمد: أنفع التواضع ما نفى عنك الكبر، وأمات منك الغضب(١).

۱۸ - انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/١٠، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، الجرح والتعديل ٢٠٢٢، حلية الأولياء ٢٩٣٩ - ٢٠٠، صفة الصفوة ٢٧٧٤ - ٢٧٩ ، ميزان الاعتدال ١٨٠٦، تاريخ الإسلام ورقة ١٧٦ من مجلد آيا صوفيا ٢٠٠٧، البداية والنهاية ١٢٠١، تاريخ الإسلام ورقة ١٧٦ من مجلد آيا صوفيا ٢٠٠٧، البداية والنهاية المراه، ٣١٨، ٣١، طبقات الأولياء ٤٦، ٤٧، طبقات الشعراني ١٩٧١، الكواكب الدرية ١٩٧١، نتائح الأفكار القدسية ١٣٣١ - ١٣٥، الرسالة القشيرية ٣٣، خلاصة تذهيب الكمال ٨.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٩٦/٩)، باختلاف في اللفظ في أوله: «أنفع التواضع ما أذهب عنك الكر».

الطبقة الأولى .....

قال: وقال أحمد: أنفع الإخلاص ما نفى عنك الريساء، والتزين، والتصنع (٢).

قال: وقال أحمد: أنفع الفقر ما كنت به متحملاً، وبه راضياً(٣).

قال: وقال أحمد: أنفع الأعمال ما سلمت من آفاتها، وكانت مقبولة منك (٤).

قال: وقال أحمد: من علامة قلة معرفة العبد بنفسه، قلة الحياء وقلة الخوف.

قال: وقال أحمد: أضر المعاصى، عملك الطاعات بالجهل، هو أضر عليك من المعاصى بالجهل (٥).

قال: وقال أحمد: العدل عدلان: عدل ظاهر، فيما بينك وبين الناس؛ وعدل باطن، فيما بينك وبين الله تعالى. وطريق العدل طريق الاستقامة، وطريق الفضل طريق الفضيلة.

قال: وقال أحمد: اليقين نور يجعله الله في قلب العبد، حتى يشاهد به أمور آخرته، ويخرق بقوته كل حجاب بينه وبين ما في الآخرة، حتى يطالع تلك الأمور كالمشاهد لها(١).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩/٩٩).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩/٩٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٩٥/٩).

<sup>(</sup>٥) ذكر أبو نعيم في الحلية (٩/ ٩٥)، خبر مثله ولكنه أكثر استفاضة فقال: «أضر المعاصى عليك إعمالك الطاعات بالجهل، لأن إعمالك المعاصى لا ترجو لها ثوابا، بسل تخاف عليها عقابا، وإعمالك الطاعات بالجهل فاسدة تلتمس لها، وقد استوجبت لها عقابا، فكم بين ذنب يخاف فيه العقوبة والخوف طاعة، وبين ذنب أنت فيه آمن من العقوبة؟ والأمن معصية».

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص١٣٩).

٠ ٢٠..... طبقات الصوفية

قال: وقال أحمد: إذا طلبت صلاح قلبك، فاستعن عليه بحفظ لسانك (٧).

قال: وقال أحمد: اعمل على أن ليس في الأرض أحد غيرك، ولا في السماء أحد غيره.

قال: وقال أحمد: العاقل من عقل عن الله عز وجل مواعظه، وعرف ما يضره مما ينفعه.

قال: وقال أحمد: إمام كل عمل علم، وإمام كل علم عناية.

أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد، الرازى المكتب؛ حدثنا أبو الفضل، العباس بن حمزة؛ حدثنا أحمد بن حمزة؛ حدثنا أحمد بن أبى الحسوارى الدمشقى، قال: سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكى، يقول: هذه غنيمة باردة:

أصلح ما بقى، يغفر لك ما مضى (^). وبهذا الإسناد، قال أحمد: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمُوالِكُمْ وأُولادكُمْ

فتنة الأنفال: ٢٨] ونحن نستزيد من الفتنة.

\* \* \*

19 - ومنهم: عبد الله بن حبيق بن سابق الأنطاكي، كنيته أبو محمد: صحب يوسف بن أسباط. وهو من زهاد الصوفية، والآكلين من الحلال،

والورعين، في جميع أحواله. وأصله من الكوفة؛ ولكنه من الناقلة إلى أنطاكية(١). وطريقته في التصوف

(V) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ۱۳۹).

(٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩/٩٤).

۱۹ - انظر: طبقات الشعراني ۹۷/۱، حلية الأولياء ١٧٦/١ - ١٨٠، صفة الصفوة ٢٥٤/١ - ١٨٠، صفة الصفوة ٢٠٤٤ الرسالة القشيرية ص ٢٣، دائرة المعارف للبستاني ٢/١١، ٥، ٢/١، طبقات الأولياء ٢٤٧.

(١) أنطاكية: قصبة العواصم من الثغور الشامية، وهي من أعيان البلاد وأمهاتها. انظر: معجم البلدان ٢٦٦/١ وما يعدها. الطبقة الأولى .....طريقة النورى، فإنه صحب أصحابه. وأسند الحديث.

حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان، الواعظ، ببغداد؛ حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد؛ حدثنا يوسف بن موسى؛ حدثنا عبدا لله بن عبيق؛ حدثنا يوسف بن أسباط؛ حدثنا حبيب بن حسان؛ عن زيد بن وهب؛ عن عبدا لله بن مسعود؛ قال رسول الله على، وهو الصادق المصدوق، «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يومًا...»(٢) وذكر الحديث.

أخبرنا أبو عمرو بن مطر؛ حدثنا أبو حفص، عمر بن عبدا لله بن عمر، البحرانى؛ حدثنا عبدا لله بن حبيق؛ حدثنا يوسف بن أسباط؛ حدثنا سفيان التورى؛ عن محمد بن ححادة؛ عن قتادة؛ عن أنس: أن رسول الله كان يطوف على نسائه، هذه، ثم هذه؛ ثم يغتسل منهن غسلاً واحدًا، (٢).

أحبرنا أبو الفرج، عبد الواحد بن بكر الورثانى؛ حدثنا أبو الأزهر الميافارقينى، قال: سمعت فتح بن شخرف، يقول: حدثنى عبدا لله بن خبيق الأنطاكى، أبو محمد، وأول ما لقيته بأذنة (أ)، قال لى: يا حراسانى! إنما هى أربع لا غير: عينك، ولسانك، وقلبك، وهواك. فانظر عينك، لا تنظر بها إلى ما لا تحل لك. وانظر لسانك، لا تقل به شيئًا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك، لا يكن فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين. وانظر هواك،

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث في: صحيح البخارى ١٦١/٤، ٩/١٦، صحيح مسلم، كتاب القدر ١، وسنن أبي داود، كتاب السنة باب ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في: صحيح مسلم، كتاب الحيض باب ٦ رقم ٢٨، مسند الإمام أحمد ٢٠٥/٣.

<sup>(</sup>٤) أذنة: مدينة بالشام بينها وبين المصيصة اثنا عشر ميلاً، بناها هارون الرشيد وأتمها الأمين وبها كانت منازل ولاة الثغور لسعتها، وهي على نهر حيحان وليس للمسلمين عليه إلا أذنة هـذه بـين طرسوس والمصيصة. انظر: معجم البلدان ١٣٣/١٣٢/١، الروض المعطار ٢٠.

١٢٢ ..... طبقات الصوفية

لا تهو شيئًا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الأربع الخصال، فقد شقيت (٥) قال، وسمعته يقول: إذا دنا الرحل القارئ من معصية، يقول القرآن في حوفه: ما لهذا حملتني؟!.

قال: وسمعته يقول: حلق الله القلوب مساكن للذكر، فصارت مساكن للشهوات؛ ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. سمعت محمد بن على بن الخليل، يقول: سمعت حعفر بن محمد بن سوار (١) يقول: سمعت عبدا لله بن حبيق، يقول: لكل تاجر رأس مال، ورأس مال صاحب الحديث الصدق.

قال: وقال عبدالله: لا يستغنى حال من الأحوال عن الصدق، والصدق مستغن عن الأحوال كلها. ولو صدق العبد فيما بينه وبين الله، حقيقة الصدق، لاطلع على خزائن من خزائن الغيب، ولكان أمينًا في السموات والأرض.

قال: وقال عبدا لله: من أراد أن يعيش غنيا في حياته، فـ لا يسكن الطمع قلبه (٧).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٧٧/١)، فقال: إن عبدالله بن عبيق قال: قال لى حذيفة: «إنما هي أربعة أشياء...». فذكره. واحتلاف في آخره: «فما دام لم تكن فيك هذه الأربع حصال فألق الرماد على رأسك». وذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) هو: حعفر بن محمد بن سوار، أبو محمد النيسابورى، حدث عن قتيبة بن سعيد، وأبى مروان العثمانى، وعبد الله بن عسر بس الرماح، وعلى بن حجر، وأحمد بن حفص السلمى، وروى عنه يحيى بن منصور القاضى، وأبو العباس بن حمدان، وإسماعيل بن نجيد النيسابوريون، وغيرهم من الخراسانيين. وكان ثقة. وتوفى يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة مضت من ذى القعدة سنة ثمان وتمانين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد ٧/٠٠٠ - ٢٠٠، المنتظم لابن الجوزى ٢١٨/١٤.

<sup>(</sup>٧) ذكر أبو نعيم في الحلية (١٧٧/١٠) حبر مثله باحتلاف في اللفظ فقال: ممن أراد أن يعيش حيا في حياته فليزل الطمع عن قلبه.

الطبقة الأولى .....الطبقة الأولى .....

أخبرنا على بن محمد، لولؤ الوراق البغدادى (^)، إحازة، قال: حدثنا عمر ابن عبدا لله البحراني، قال: سمعت عبدا لله بن حبيق، يقول: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى مولاك فافعل، ولا تؤثر على مولاك شيئًا

قال: وسمعته يقول: لا تغتم إلا من شيء يضرك غدًا؛ ولا تفرح بشيء، الا بشيء يسرك غدًا (١)

قال: سمعته يقول: ما بقى على وجه الأرض أحد إلا مستوحش منه، أولهم

قال: سمعته يقول: علامة الأَلفة، قلة الخلاف، وبذل المعروف.

قال: سمعته وقال عبدا لله: أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصى، وأطال منك الحزن على ما فاتك، وألزمك الفكرة في بقية عمرك(١٠٠).

قال: وقال عبدا لله: وحشة العباد عن الحق، أوحشت منهم القلوب؛ ولـو أنسوا بربهم، ولزموا الحق، لاستأنس بهم كل أحد(١١).

قال: وقال عبدا لله: أنفع الرجاء ما سهل عليك العمل، لإدراك ما ترجو.

قال: وستل عبدا لله: بماذا ألزم الحق في أحوالي؟ فقال: بإنصاف الناس من نفسك، وقبول الحق ممن هو دونك(١٢).

<sup>(</sup>٨) هو: على بن محمد بن أحمد-بن نصير بن عرفة بن عباض بن ميمون بن سفيان بن عبد الله، أبو الحسن الثقفى الوراق، يعرف بابن لؤلؤ، سمع جعفر الفريابي، وإبراهيم ابن هاشم البغوى، وإبراهيم بن شريك الكوفى، وأبا معشر الدارمي، وعبد الله بن ناجية، وأحمد بن الصقر بن ثوبان، وأبا الحسن أحمد بن الحسين الصوفى، وغيرهم. وهو ثقة. انظر: تاريخ بغداد ١٨/١٢، المنتظم لابن الجوزى ٣٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٤٧)، أبو نعيم في الحلية (١٧٧/١).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٧٧/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٤٧).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۷۷/۱۰).

<sup>(</sup>۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۷۷/۱).

١٧٤ .....

قال: وقال عبدا لله: إخلاص العمل أشد من العمل؛ والعمل يعجز عنه الرحال.

قال: وقال عبدا لله: طول الاستماع إلى الباطل، يطفى حلاوة الطاعــة مـن القلب(١٣).

#### \* \* \*

## ۲۰ – ومنهم: أبو تراب النخشبي، واسمه عسكر بن حصين؛ ويقال: عسكر بن محمد بن حصين:

صحب أبا حاتم العطار البصرى، وحاتمًا الأصم البلخى. وهمو من حلة مشايخ حراسان، والمذكورين بالعلم، والفتوة، والتوكل، والزهد، والورع.

سمعت أبا الحسن القزويني، يقول: سمعت على بن عبدك، يقول: سمعت أبا عمران الطبرستاني، يقول: سمعت ابن الفرجي(١)، يقول: رأيت حول أبسي

(١٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٤٧)، أبو نعيم في الحلية (١٧٧/١).

٠٠ - انظر: سير أعلام النبلاء ١١/٥٤٥، حلية الأولياء ٢٠/١٠ - ٥٦، تاريخ بغداد ٢٠/١٢ - ٣١٣، طبقات الحنابلة ٢٤٨/١ - ٢٤٩، الأنساب ٥٥/٢، العبر ١/٥٤٥، طبقات الشافعية للسبكي ٢٠٦/٢ - ٣١٠، البداية والنهايية ١/١٠٣٠، طبقات الأولياء ٢٥٤، النحوم الزاهرة ٢/١٣، الكواكب الدرية ٢/١، مفتاح السعادة ٢٤/٢، طبقات الشعراني ٢/١، الرسالة القشيرية ٢٢.

(۱) هو: محمد بن يعقوب بن الفرج، أبو جعفر الصوفى المعروف بابن الفرحى، من أهل سر من رأى، ذكر أبو سعيد بن الأعرابي أنه كان من أبناء الدنيا، وأرباب الأحوال، وأنه ورث مالا كثيراً، فأحرج جميعه وأنفقه في طلب العلم، وعلى الفقراء والنساك والصوفية، وكان له موضع من العلم والفقه ومعرفة الحديث، لزم على بن المديني فأكثر عنه، وكان يحفظ الحديث، ويفتي بالمقطعات عن الشعبي، والحسن وابن سيرين، وغيرهم. وصحب الصوفية مثل ابن أبي تراب النحشبي، وذي النون المصرى، ونحوهما. ومات بالرملة بعد سنة سبعين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد ١٥٧/٤، المنتظم لابن الجوزى ٢٤٨/١٢.

الطبقة الأولى ....... ١٢٥

تراب - من أصحابه - عشرين ومائة صاحب ركوة، قعود حول الأساطين؛ ما مات منهم على الفقر إلا أبو عبيد البسرى، وابن الجلاء(٢).

سمعت عبدا لله بمن على الطوسى، يقبول: سمعت محمد بن داود الدقى الدينورى، يقول: سمعت أبا عبدا لله بن الجلاء، يقول: لقيت ستمائة شيخ، ما لقيت فيهم مثل أربعة: أولهم أبو تراب النخشبي (٣).

توفى فى البادية – قيل نهشته السباع –<sup>(٤)</sup> سنة خمـس وأربعـين ومـائتين. وأسند الحديث.

أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس، الحافظ البغدادى بها، قال: حدثنا عبدالله ابن مصعب؛ ابن محمد بن جعفر الأصبهانى، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن مصعب؛ حدثنا أبو تراب، عسكر بن حصين، حدثنا محمد بن نمير؛ حدثنا محمد بن ثابت؛ حدثنا شريك؛ عن الأعمش؛ عن أبى سفيان؛ عن حابر، قال: قال رسول الله على: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن ربهم يطمعهم ويسقيهم، (٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ ٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبر نعيم في الحلية (١٠/٤٨).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن الملقن في طبقاته (ص٢٥١) خير في موت أبي تراب فقال: وروى أنه قال: وقفت بعرفات خمسًا وعشرين وقفة، فلما كان من قابل رأيت الناس بعرفات، ما رأيت أكثر منهم عددًا، ولا أكثر خشوعًا وتضرعًا ودعاء، فأعجبني ذلك، فقلت: اللهم من لم تقبل حجته من هذا الخلق فأحعل ثواب حجتي له! وأفضنا من عرفات وبتنا بجمع، فرأيت في المنام هاتفًا يهتف بي: تتسخى عليّ، وأنا أسخى الأسخياء؟! وعزتي وحلالي! ما وقف أحد هذا الموقف إلا غفرت له. فانتبهت فرحًا بهذه الرؤيا، فرأيت يحيى بن معاذ الرازى، فقصصت عليه الرؤيا، فقال: إن صدقت رؤياك فإنك تعيش أربعين يومًا. فلما كان يوم إحدى وأربعين جاءوا إلى يحيى وقالوا: إن أبا تراب مات، فغسله و دفئه. و ذكرها أيضًا الخطيب في تاريخه (١٢/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث في: سنن الترمذي ٢٠٤٠، المستدرك ١/٠٥، ١٠/٤، سنن ابن ماجة ٣٥٠/٢، مسند أحمد ٣٦٤/١، كشف الخفا ٢٠٠/٢.

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن جعفر الأصبهاني، إحازة بذلك، قال: سمعت منصور بن عبدا لله الأصبهاني، يقول: سمعت أبا جعفر بن تركان (١)، يقول: سمعت يعقوب بن الوليد، يقول: سمعت أبا تراب، يقول: يا أيها النباس! أنتم تحبون ثلاثة، وليست هي لكم: تحبون النفس، وهي لله؛ وتحبون الروح، والروح لله؛ وتحبون المال، والمال للورثة وتطلبون اثنين، ولا تجدونهما: الفرج والراحة؛ وهما في الجنة (٧).

سمعت أبا نصر، عبدا لله بن على، يقول: سمعت على بن الحسين، يقول: قلت لأبى تراب، وقد أخذ طريق البادية: لابد من قـوت!. فقـال: لابـد ممـن لابد منه!.

قال: وقال أبو تراب: أشرف القلوب، قلب حى بنور الفهم عن الله تعالى.

قال: وقال أبو تراب: سبب الوصول إلى الله، سبع عشرة درحة، أدناهــا الإحابة، وأعلاها التوكل على الله بحقيقته.

قال: وقال أبو تراب: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح حواطر القلوب.

قال: وقال أبو تراب: الفقير قوت ما وجد، ولباسه ما ستر، ومسكنه حيث نزل(^).

قال: وقال أبو تراب: إذا صدق العبد في العمل وحد حلاوته قبل مباشرة العمل (٩).

<sup>(</sup>٦) هو: سعيد بن تركان، أبو جعفر الصوفى، كان من مشايخ البغداديـين، استوطن الرملة ومات بها. انظر: تاريخ بغداد ٩/ ١١٠.

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١/١٠).

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٥٥٧).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٥٥٦).

الطبقة الأولى .....ا

قال: وقال أبو تراب: من شغل مشغولا با لله عن الله، أدركه المقت من ساعته (۱۰۰).

سمعت على بن سعيد الثغرى، يقول: سمعت عبدالسلام بن محمد المحرمي (''')، يقول: سمعت ابن أبى شيخ، يقول: سمعت على بن الحسين التميمى، يقول: سمعت أبا تراب، يقول: التوكل، طمأنينة القلب إلى الله عز وجل.

قال: وقال رجل لأبى تراب: ألك حاجة؟ فقال له: يـوم يكـون لى إليـك وإلى أمثالك حاجة، لا يكون لى إلى الله حاجة (١٢).

قال: وقال أبو تراب: حقيقة الغنى، أن تستغنى عمن هو مثلك. وحقيقة الفقر، أن تفتقر إلى من هو مثلك (١٣).

قال: وقال أبو تراب: الذي منع الصادقين الشكوى إلى غير الله الخوف من الله عز وحل.

سمعت أحمد بن محمد بن زكريا النسوى، يقول: سمعت على بن إبراهيم الشقيقي، يقول: سمعت إبراهيم بن المولد (١٤)، يقول: سمعت محمد بن أحمد

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٥).

<sup>(</sup>۱۱) هو: عبد السلام بن محمد بن أبى موسى، أبو القاسم المخرمى الصوفى، سافر الكثير ولقى الشيوخ من أهل الحديث والصوفية، وسكن مكة وحدث بها عن أبى بكر بن أبى داود، وأبى عروبة الحرانى، وأقرانهم. ولقى من شيوخ الصوفية، محمد بن على الكتانى، وأبا على الروبهارى، ونحوهما. حدث عنه أبو نعيم الأصبهانى وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ١٤/١٥، المنتظم لابن الجوزى ٢٤٠/١٤.

<sup>(</sup>١٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥).

<sup>(12)</sup> هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد الرقى، أبو الحسن، الزاهد الصوفى الواعظ، شيخ الصوفية. أحد عن الجنيد وجماعة، وحدث عن عبد الله بن حابر

١٧٨ ..... طبقات الصوفية

الرافعي، يقول: سمعت على بن الحسين التميمي، يقول: سمعت أبا تراب النحشبي، يقول: الكيس من عمال الله، من حفظ حده مع الله تعالى، وترك العلم يجرى مجاريه.

قال: وقال أبو تراب: إن الله عز وجل ينطق العلماء في كل زمان، بما يشاكل أعمال أهل ذلك الزمان.

قال: وقال أبو تراب: احفظ همك، فإنه مقدمة الأشياء. فمن صح له همه، صح له ما بعد ذلك، من أفعاله وأحواله.

قال: وقال أبو تراب: القناعة أحذ القوت من الله عز وجل.

قال: وقال أبو تراب: من استفتح أبواب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وكل إلى حوله وقوته. فسئل: ما مفاتيح الأقدار؟. فقال: الرضا بما يرد عليه في كل وقت من أسباب الغيب.

\* \* \*

<sup>=</sup>المصيصى. توفى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٥ /٧٨/١، شذرات الذهب ٢٠٢/٢ ٣.

### الطبقة الثانية من أنمة الصوفية

## ٧١ - ومنهم: الجنيد بن محمد، أبو القاسم الخزاز:

وكان أبوه يبيع الزجاج، فلذلك كان يقال له: القواريرى. أصله من نهاوند<sup>(۱)</sup>، ومولده ومنشؤه بالعراق؛ كذلك سمعت أبا القاسم النصراباذى يقول. وكان فقيهًا، تفقه على أبى ثور، وكان يفتى فى حلقته. وصحب السرى السقطى، والحارث المحاسبى، ومحمد بن القصاب البغدادى، وغيرهم. وهو من أئمة القوم وسادتهم؛ مقبول على جميع الألسنة.

توفى سنة سبع وتسعين ومائتين، يوم نيروز الخليفة، يـوم السبت. وقيـل توفى فى آخر ساعة من يوم الجمعة، ودفن يوم السبت؛ سمعت أبا الحسن بس مقسم يذكر ذلك. وأسند الحديث.

حدثنا محمد بن عبدالله الحافظ، قال: حدثنا بكير بن أحمد الحداد الصوفى؛ بمكة؛ حدثنا الجنيد بن محمد، أبو القاسم الصوفى؛ حدثنا الحسن بن عرفة؛ حدثنا محمد بن كثير الكوفى؛ عن عمرو بن قيس الملائى؛ عن عطية؛

٢١ - انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/١٤، حلية الأولياء ٢١/١٠ - ٣٠٥، تاريخ بغداد
 ٢١ - ٢٤٩/٧ - ٢٥٦، الرسالة القشيرية ١٨ - ١٩، طبقات الحنابلة ١٢٧/١ - ١٢٩، الأنساب ٢٤٩/٧، صفة الصفوة ٢/٦١٤ - ٤٢٤، وفيات الأعيان ٢/٣٧٠ - ١٤٠٠، العبر ٢/١١٠ - ١١١، دول الإسلام ١٨١/١ مرآة الجنان ٢٣١/٢ - ٢٣١، طبقات الشافعية للسبكي ٢/٠٢٠ - ٢٧٥، البداية والنهايسة ١١/١١ - ١١٠، طبقات الأولياء ٢٢١ - ٢٣٠، النحوم الزاهرة ٣/٨٦١ - ١٧٠، شذرات الذهب ٢٨٨/٢ - ٢٣٠، روضات الجنات ١٦٥ - ١٦٥.

<sup>(</sup>١) نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام. انظر: معجم البلدان (نهاوند).

١٣٠ ..... طبقات الصوفية

عن أبى سعيد، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: «احذروا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله تعالى وقرأ: ﴿إِنْ فَى ذَلَكَ لَآيَاتَ لَلْمَتُوسِمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥] قال: للمتفرسين، (٢).

سمعت محمد بن عبدا لله بن شاذان، يقول: قال الجنيد: القرب بالوحد جمع، والغيبة بالبشرية تفرقة.

سمعت عبدالواحد بن بكر يقول: سمعت همام بن الحـــارث يقــول: سمعــت الحنيد يقول: باب كل علم نفيس حليل بذل المجهود (٣). وليس من طلب الله ببذل المجهود، كمن طلبه من طريق الجود.

سمعت أبا الفتح يوسف بن عمر الزاهد ببغداد، يقول: سمعت جعفر بن عمد بن نصير يقول: سمعت الجنيد، يقول: إن الله تعالى يخلص إلى القلوب من بره، حسب ما خلصت القلوب به إليه من ذكره، فانظر ماذا خالط قلبك (1).

سمعت أبا بكر محمد بن عبدالله شاذان، يقول: سمعت جعفرًا الخلدى، يقول: سمعت الجنيد، يقول: يا ذاكر الذاكرين بما به ذكروه، ويا بادئ العارفين بما به عرفوه، ويا موفق العابدين لصالح ما عملوه، من ذا الذي يشفع عندك إلا بإذنك؟! ومن ذا الذي يذكرك إلا بفضلك؟! (٥٠).

سمعت محمد بن الحسن البغدادي، يقول: سمعت الجنيد، وسئل: من العارف؟ يقول: من نطق عن سرك وأنت ساكت(1).

 <sup>(</sup>۲) انظر الحديث في: حلية الأولياء ١٠٠/١، اللآلئ المصنوعة ١٧٧/٢، تفسير
 ابن كثير ١١/٤؛ الدر المنثور ١٠٣/٤، كشف الخفا ٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) ذكر النصف الأول منه أبو نعيم في الحلية (٢٨١/١٠)، فقال: «فتــح كـل بـاب وكل علم نفيس، بذل المجهود».

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١١٢).

سمعت محمد بن عبدا لله الرازى، يقول: سمعت أبا محمد الجريسرى، وقول: سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع، وترك الدنيا، وقطع المالوفات والمستحسنات؛ لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى، وأصله التعزف عن الدنيا، كما قال حارث: عزفت نفسى عن الدنيا، فأسهرت ليلى، وأظمأت نهارى(٧).

سمعت نصر بن أبى نصر العطار، يقول: سمعت أحمد بن العلاء، يقول: سمعت أبا بكر الملاعقى يقول: سمعت الجنيد، يقول: إنما هذا الاسم - يعنى التصوف - نعت أقيم العبد فيه. فقلت: يا سيدى! نعت للعبد؟ أم نعت للحق؟ فقال: نعت للحق حقيقة، ونعت للعبد رسمًا.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطى، يقول: سمعت الجنيد، يقول: إنك لن تكون له على الحقيقة عبدًا، وشيء مما دونه لك مسترق، وإنك لن تصل إلى صريح الحرية، وعليك من حقيقة عبوديته بقية، فإذا كنت له وحده عبدًا، كنت مما دونه حرًا.

سمعت أبا بكر، يقول: سمعت أبا محمد الجريسرى، يقول: سمعت الجنيد، يقول لرجل ذكر المعرفة، فقال: أهل المعرفة با لله يصلون إلى ترك الحركات، من باب البر و[التقرب] (٨)، إلى الله تعالى. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهذه عندى عظيمة، والذى يسرق ويزنى أحسن حالاً من الذى يقول هذا، وإن العارفين با لله أخذوا الأعمال عن الله، وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة، إلا أن يحال بي دونها، وإنه لأو كد في معرفتي، وأقوى في حالى (١).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٩٦)، الخطيب في تاريخ بغداد (٧/٤٥٢).

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين في الأصل: «التقوى» وهــو لا يدخــل فـي سـياق الجملــة، ومــا أوردناه من حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٩٦).

١٣٢ ..... طبقات الصوفية

سمعت أبا الحسن الفارسي، يقول: سمعت أبا إسمحاق الدينوري، يقول: سئل الجنيد: من العارف؟ فقال: من لم يأسره لحظه ولا لفظه.

قال: وقال الجنيد: الغفلة عن الله تعالى أشد من دحول النار.

سمعت أبا العباس محمد بن الحسن الخشاب، يقول: سمعت حعفر بن محمد، يقول: سمعت الجنيد، يقول: إن أمكنك ألا تكون آلة بيتك إلا خزفًا، فافعل. وكذلك كانت آلة بيته.

قال: وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول الله واتبع سنته، ولـ رم طريقته، فـ إن طرق الخيرات كلهـ ا مفتوحة عليه (١٠)

سمعت الحسين بن يحيى، يقول: سمعت جعفرًا، يقول: سمعت الجنيد، يقول: حاجة العارفين إلى كلائته ورعايته، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَنْ الرَّمْنَ ﴾ [الأنبياء: ٤٦] (١١).

قال: وقال الجنيد: نجح قضاء كل حاجة من الدنيا، تركها(١٢)

وبهذا الإسسناد، قبال الجنيد: إذا لقيت الفقير فبلا تبدأه بالعلم، وابدأه بالرفق؛ فإن العلم يوحشه، والرفق يؤنسه.

سمعت أبا العباس البغدادى، يقول: سمعت محمد بن عبدا لله الفرغانى، يقول: سمعت الجنيد يقول للشبلى: يا أبا بكرا إذا وحدت من يوافقك على كلمة مما تقول، فتمسك به.

سمعت أبا نصر الطوسي، يقول: سمعت أحمد بن عطاء، يذكر عن حالم

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٧٦/١٠).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۲۹۲).

<sup>(</sup>۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۱/۲۹۲).

الطبقة الثانية .....

أبى على، عن الجنيد أنه قال: لا تقوم بما عليك حتى تنزك ما لك، ولا يقوى على ذلك إلا نبى أو صديق.

قال: وقال الجنيد: الأنس بالمواعيد، والتعويل عليها، خلل في الشجاعة.

قال: وقال الجنيد: الوقت إذا فات لا يستدرك، وليس شيء أعز من الوقت.

سمعت أبا الحسن على بن محمد القزويني، يقول: سمعت أبا الطيب العكى يقول: سمعت جعفرًا الخلدي، يقول: سمعت الجنيد، يقول: فتح كل باب شريف بذل المجهود (١٣).

سمعت منصور بن عبدا لله يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي، يقول: سمعت الجنيد يقول: لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة، ثم أعرض عنه لحظة، كان ما فاته أكثر مما ناله(١٤).

سمعت أحمد بن على بـن جعفـر، يقـول: سمعـت الخلـدى، يقـول: سمعـت الجنيد، يقول: أكثر الناس علمًا بالأوقات أكثرهم آفات (١٥).

قال: وقال الجنيد لرجل سأله، من أصحب؟ فقال: من تقدر أن تطلعه على ما يعلمه الله منك.

قال: وقيل له مرة أحرى: من أصحب؟ فقال: من يقدر أن ينسى ما له، ويقضى ما عليه.

قال: وقال الجنيد: الحياء من الله عز وجل، أزال عن قلوب أوليائه ســرور المنة.

<sup>(</sup>١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٩٦).

<sup>(</sup>١٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٩٧ - ٢٩٦).

<sup>(</sup>١٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٨٥/١٠)، باختلاف في اللفظ فقال: «أعلم النـاس بالآفات أكثرهم بلاء وآفة».

١٣٤ ..... طبقات الصوفية

سمعت أحمد بن نصر بن عبدالله بـن الفتـح الـذراع (۱۱)، بـالنهروان، قـال: سمعت الجنيد يقول: مقام الغريب ببغداد، بعد خمسة أيام، فضول.

وسمعت أحمد يقول: سمعت الجنيد يقول: من نظـر إلى ولى مـن أوليـاء الله تعالى، فقبله وأكرمه، أكرمه الله على رءوس الأشهاد.

قال: وقال الجنيد: الرضا ثاني درجات المعرفة، فمن رضي صحت معرفته با لله، بدوام رضاه عنه.

سمعت جعفرًا الخلدى يقول: رأيت الجنيد في المنام، فقلت له: أليس كلام الأنبياء المارات عن مشاهدات؟، فتبسم، وقال: كلام الأنبياء نبأ عن حضور، وكلام الصديقين إشارات عن مشاهدات(١٧)

سمعت أبا الحسن يقول: سمعت جعفرًا يقول: كتب الجنيد إلى بعض إخوانه يقول: من أشار إلى الله، وسكن إلى غيره، ابتلاه الله تعالى، وحجب ذكره عن قلبه، وأجراه على لسانه، فإن انتبه وانقطع ممن سكن إليه، كشف الله ما به من المحن والبلوى، وإن دام على سكونه، نزع الله تعالى من قلوب الخلق الرحمة عليه، وألبس لباس الطمع، فتزداد مطالبته منهم، مع فقدان الرحمة من قلوبهم، فتصير حياته عجزًا، وموته كمدًا، ومعاده أسفًا، ونحن نعوذ بالله من السكون إلى غير الله(١٨).

<sup>(</sup>١٦) هو: أحمد بن نصر بن عبد الله بن الفتح ، أبو بكر الذراع، نزل النهروان وحدث بها، عن الحارث بن أبى أسامة، وإسماعيل بن إسحاق القاضى، وأحمد بن يحبى بن ثعلب، وأبى شعيب الحراني، ومحمد بن عبد الله الحضرمي مطين، والحسن ابن عليل العنزى، وأحمد بن على الأبار، والحسن بن على المعصرى، ويوسف بن يعقوب القاضى، وأبى شبيل الواقدى، وأحمد بن مسروق الطوسى، وأحمد بن المغلس الحمانى، وجماعة غير هؤلاء ممن لا يعرف، وفي حديثه نكرة تدل على أنه ليس ثقة. انظر: تاريخ بغداد ٥٩٢/٥

<sup>(</sup>۱۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱/۱۰).

<sup>(</sup>۱۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱/۱۰).

الطبقة الثانية .....

قال: وقال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء، ومن مات على العطش أفضل منهم يقينًا.

قال: وقال الجنيد: من عرف الله لا يسر إلا به.

سمعت أبا على محمد بن إبراهيم البزاز يقول: سمعت أبا عمرو الزحاحى يقول: سألت الجنيد عن المحبة، فقال: تريد الإشارة؟ قلت: لاا، قال: تريد الدعوى؟، قلت: لا!، قال: فأيش تريد؟!، قلت: عين المحبة، فقال: أن تحب ما يحب الله تعالى في عباده، وتكره ما يكره الله تعالى في عباده.

سمعت منصور بن عبدا لله يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: وقال رحل للجنيد: على ماذا يتأسف المحب من أوقاته؟ قال: على زمان بسط أورث قبضا، أو زمان أنس أورث وحشة، ثم أنشأ يقول:

قد كان لى مشرب يصفو برؤيتكم فكدرته يـد الأيام حين صفـا(١٩)

۲۲ - ومنهم: أبو الحسين النورى، واسمه: أحمد بن محمد، وقيل: محمد ابن محمد، وأحمد أصح:

بغدادي المنشأ والمولد، خراساني الأصل، يعرف بابن البغوي.

سمعت محمد بن الحسن بن خالد يقول: سمعت ابن الأعراب يقول: كان أبو الحسين النورى<sup>(۱)</sup> حراسانى الأصل، من قرية بين هراة ومرو الروذ، يقال لها: بغشور، لذلك كان يعرف بابن البغوى.

<sup>(</sup>١٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٩٧/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (ص١١٣).

٢٢ - انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/١٤، تاريخ بغداد ٥٧٥، حسبة الأولياء
 ٢١/ ٢٦٧، ٢٧٣، المنتظم ٢٣/١٧ - ٧٥، الرسالة القشيرية ٢٠، الأنساب ٥٧٠
 ب، صفة الصفوة ٢/٩٣٤ - ٤٤، البداية والنهاية ١٠٦/١، طبقات الأولياء ٢٧
 ٢٠٥، النجوم الزاهرة ٢٣٣٣ .

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقن في طبقاته (صــ٧٣) والنوري نسبة إلى نور، بليدة بين بخاري وسمرقند؛ ويقال: لنور كان بوجهه، فنسب إليه، وقيل: قيل له النوري لحسن وجهه.

وكان من أحل مشايخ القوم وعلمائهم، لم يكن - في وقته - أحسن طريقة منه، ولا ألطف كلامًا.

صحب سريًّا السقطى، ومحمد بن على القصاب، ورأى أحماد بن أبى الحوارى. توفى سنة خمس وتسعين ومائتين، كذلك سمعت محمد بن عبدا لله ابن عبدالعزيز الطبرى يقول: سمعت على بن عبدالرحيم يقول ذلك. وأسند الحديث.

أحبرنا أبو القاسم عبدالرحيم بن على البزاز الحافظ، ببغداد، قال: حدثنا أبو عبدا لله محمد بن عمر بن الفضل، حدثنا محمد بن عيسى الدهقان قال: كنت أمشى مع أبى الحسين أحمد بن محمد، المعروف بابن البغوى الصوفى، فقلت له: ما الذي تحفظ عن سرى السقطى؟، فقال: حدثنا السرى، عن معروف الكرخى، عن ابن السماك، عن الثورى، عن الأعمش، عن أنس رضى الله عنه، أن النبى الله قال: «من قضى لأحيه المسلم حاجة كان له من الأحر كمن حدم الله عمره» (٢).

قال محمد بن عيسى الدهقان: فذهبت إلى سرى السقطى، فسألته عنه، فقال: سمعت معروف بن فيروز الكرخى يقول: حرحت من الكوفة، فرأيت رحلاً من الزهاد، يقال له: ابن السماك، فتذاكرنا العلم، فقال: حدثنى النورى، عن الأعمش، مثله.

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله بن شاذان يقول: سمعت حعفر بن محمد يقول: قال النورى: الجمع بالحق تفرقة عن غيره، والتفرقة عن غيره جمع به. سمعت على بن عبدالرحيم يقول: سمعت النورى يقول: التصوف ترك كل حظ للنفس (٦).

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث في: العلل المتناهية ٢/٠٢، ٢١، قضاء الحواثج لابن أبني الدنيا ٢٠، كنز العمال ١٦٤٥٦، ١٦٤٥٧، تاريخ بغداد ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٣).

الطبقة الثانية الثانية

قال: وسمعت النورى يقول: من وصل إلى وده، أنس بقربه، ومن توسل بالوداد، فقد اصطفاه من بين العباد<sup>(۱)</sup>.

أنشدنى منصور بن عبدا لله قال: سمعت الفرغاني ينشد لأبى الحسين النورى:

كم حسرة لى قـد غصت مرارتها حعلت قلبــى لهـا وقفــا لبلواكــا وحــق مــا منـك يبلينى ويتلفنــى الأبكينــك أو أحـظـــى بلقياكا(٥)

قال: وسئل النورى عن الحبيب والخليل، فقال: ليس من طولب بالتسليم، كمن بادر بالتسليم.

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله الرازى يقول: سمعت القناد يقول: سمعت أبا الحسين النورى يقول: رأيت غلامًا جميلاً ببغداد، فنظرت البه، ثم أردت أن أردد النظر، فقلت له: تلبسون النعال الصرارة، وتمشون في الطرقات؟!، قال: أحسنت!، أتجمش بالعلم؟!، ثم أنشأ يقول:

تأمل بعين الحق إن كنت ناظرا إلى صفة فيها بدائع فاطر ولا تعط حظ النفس منها لما بها وكن ناظرا بالحق قدرة قادر (١)

قال: وسئل النورى عن التصوف، فقال: ليس التصوف رسومًا ولا علومًا، ولكنها أخلاق.

سمعت عبدالواحد بن بكر يقول: سمعت عليًّا الفتى يقول: سمعت أبا الحسين النورى يقول: أهل الديانة موقوفون، وأهل التوحيد يسيرون، وأهل الرضا يستروحون، وأهل الانقطاع يتحيرون، ثم قال: إن الحق إذا ظهر، تلاشى كل ما حجب وستر.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٧٣/١٠)، الخطيب في تاريخه (٣٤١/٥).

١٣٨ ..... طبقات الصوفية

سمعت نصر بن أبي نصر العطار يقول: سمعت على بن عبدا لله البغدادى يقول: سمعت فارسًا الحمال يقول: لحق أبا الحسين النورى علة والجنيد علة، فالجنيد أحبر عن وحده، والنورى كتم. فقيل له: لم لَمْ تخبر كما أخبر صاحبك؟، فقال: ما كنا لنبتلى ببلوى، فتوقع عليه اسم الشكوى. ثم أنشيأ يقول:

ان كنت للسقم أهلا فأنت للشكر أهلان المعالات المعالدة عند فلم يبق قلب يقول للسقم مهلان

فأعيد ذلك على الحنيد، فقال: ما كنا شاكين، ولكن أردنيا أن نكشف عن عين القدرة فينا. ثم بدأ يقول:

احل ما منك (۱۲) يسدو لأنه عنك جللا وانت يا انس قلبى أحل من أن تحللا أفنيتنى عسن حميعى فكيف أرعى المحللا قال: فبلغ ذلك الشبلي، فبدأ يقول:

<sup>(</sup>١٠) في طبقات الأولياء: «قد كنت للشكر أهلاً».

<sup>(</sup>١١) انظر الأبيات في: تاريخ بغداد (٥/ ٣٤٠) حلية الأولياء (١٠/١٠)، طبقات الأولياء (ص٧٠/١)، الله الأولياء (ص٧٠).

<sup>(</sup>١٢) في طبقات الأولياء: «ما عنك».

<sup>(</sup>١٣) في طبقات الأولياء والحلية: «أنني».

<sup>(</sup>١٤) في الحلية: «ضيعت فيك توبتي».

<sup>(</sup>١٥) انظر الأبيات في: طبقات الأولياء (صـ٧٦)، حلية الأولياء (١٠/١٠).

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت النوري يقول: مقامات أهل النظر في النظر شتى: فمنهم من كان نظره، نظر التسلى، ومنهم من كان نظره، نظر استفادة، ومنهم من كان نظره، نظر عيان المكاشفة، ومنهم من كان نظره نظر، المنافسة في المشاهدة، ومنهم من كان نظره، نظر ومنهم من كان نظره، نظر ومنهم من كان نظره، نظر المشاكلة والمماثلة، ومنهم من كان نظره، نظر إشراف ومطالعة. وكل واحد منهم أهل النظر.

قال: وقال النورى: أعز الأشياء في زماننا، شيئان: عالم يعمل بعلمه، وعارف ينطق عن حقيقته.

قال: وقال النورى: من عقل الأشياء بـا لله، فرحوعـه فى كـل شـىء إلى الله.

قال: وسئل النورى عن الفقير الصادق، فقال: الذي لا يتهم الله تعالى في الأسباب، ويسكن إليه في كل حال.

قال: وأنشدنا النورى:

وكم رمت أمرًا خرت لى فى انصرافه فلا زلت بى منى أبر وأرحما عزمت على الا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدما والا ترانى عند ما قد كرهته لأنك فى قلبى كبيرًا معظما

قال: وأحضر النورى بحلسًا للسلطان، فقال له: من أين تأكلون؟!، فقال: لسنا نعرف الأسباب، التي تستجلب بها الأرزاق، نحن قوم مدبرون(١٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦٩).

١٤ ..... طبقات الصوفية

۲۳ - ومنهم: أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيرى النيسابورى:

وأصله من الرى: صحب قديمًا يحيى بن معاذ السرازي، وشاه بن شحاع الكرماني، ثم رحل إلى نيسابور، إلى أبى حفص، وصحبه وأحمد عنمه طريقته.

وهو - في وقته - من أوحد المشايخ في سيرته. ومنه انتشر طريقة التصوف بنيسابور.

سمعت عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الرازى يقول: لقيت الجنيد، ورويمًا، ويوسف بن الحسين، ومحمد بن الفضل، وأبا على الجوزحانى وغيرهم من المشايخ، فلم أر أحد أعرف بالطريق إلى الله عز وجل من أبى عثمان.

مات أبو عثمان بنيسابور، سنة ثمان وتسعين ومائتين (۱)، وكذلك سمعت محمد بن أحمد بن حمدان يذكر ذلك، وقال: صليت عليه. وأسند الحديث.

الحبرنا سعید بن عبدالله بن سعید بن اسماعیل قال: وحدت فی کتاب حدی، أبی عثمان، بخط یده: حدثنی أبو صالح، حمدون القصار، صاحبنا، قال: حدثنا محمد بن یحیی النیسابوری، حدثنا قتیبة، حدثنا عبثر، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: رمن

۲۳ – انظر: سير أعلام الببلاء ٢٠/١٤، حلية الأولياء ٢٦١/١ – ٢٦٤، تـــاريخ بغداد ١٠١/٩ – ٢٠١، المنتظم ١٩١٩ – ١٠١، الرسالة القشميرية ١٩ – ٢٠، الأنساب ١٠٨٠/ب، صفة الصفوة ١٠٣٤ – ١٠٠، وفيات الأعيان ١٩٩٢، ٢٦٩، الأنساب ١١٨٠/ب، صفة الصفوة ١٨١/١ – ١٠٠، الوفيات الأعيان ٢١٨٠، مــرآة . ٢٧، العبر ١١١/٢، البداية والنهاية ١١/٥١، طبقات الأولياء ١٨٨ – ١٩٢، النحوم الزاهرة ٢٧٠/٢، شذرات الذهب ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>١) قال في السير: مولده سنة ثلاثين وماتتين بالري.

الطبقة الثانية ......

مات وعليه صوم شهر رمضان، أطعم عنه وليه كل يوم مسكينًا (٢) ٥٠ ورأيت أنا هذا الحديث بخط أبي عثمان في كتابه.

سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول: وجدت في كتاب أبي، سمعت أبا عثمان يقول: أصل العداوة من ثلاثة أشياء: من الطمع في المال، والطمع في أكرام الناس، والطمع في قبول الناس<sup>(۲)</sup>.

قال: وسمعت أبا عثمان يقول: لا يكمل الرحل، حتى يستوى قلبه فى أربعة أشياء: فى المنع، والعطاء، والعز، والذل(1).

قال: وسمعت أبا عثمان يقول: صلاح القلب في أربع خصال: في التواضع لله، والفقر إلى الله، والخوف من الله، والرجاء في الله(°).

قال: وسمعته یقول: الموفق من لا یخاف غمیر الله، ولا یرجو غمیره، فیؤثر رضاه علی هوی نفسه.

قال: وسمعته يقول: العجب يتولد من رؤية النفس وذكرها، ورؤيـة الخلـق وذكرهم.

قال: ووحدت بخط أبى، قلت لأبى عثمان: كنت أحد فى قلبى حلاوة عند إقبال الليل، وأنا لا أحدها الساعة!، فقال: لعلك سررت بشىء من الدنيا، فذهب بحلاوة ذلك من قلبك، وربما يعرفك الله ضعفك، ويريك قدرك، فيسلبك حلاوة مناحاة الليل، حتى تتضرع إليه، فيرده عليك لئلا تأمن مكره.

قال: وسِمعت أبا عنمان يقول: الخوف من الله، يوصلك إلى الله، والكبر

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث في: سنن الترمذي ۷۱۸، سنن ابن ماحة ۱۷۵۷، شرح السنة ۳۲۷/٦

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٦٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٦٢/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦٢).

عظيم لا يداوى (١). قال: وسمعت أبا عثمان يقول: الناس على أخلاقهم، ما لم يخالف هواهم، فإذا حولف هواهم بان ذوو الأخلاق الكريمة من ذوى الأخلاق اللتيمة.

سمعت أبا عمرو بن مطر يقول: سمعت أبا عثمان يقول: من حل مقداره في نفسه، حل أقدار الناس عنده، ومن صغر مقداره في نفسه، صغر أقدار الناس عنده.

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن يوسف يقول: سمعت أبا عثمان يقول: تعززوا بعز الله كي لا تذلوا(٧).

قال: وقال أبو عثمان: سرورك بالدنيا، أذهب سرورك بـ الله مـن قلبـك، وحوفك من غيره، أذهب حوفك منه عن قلبك، ورحاؤك من دونه، أذهب رحاءك إياه من قلبك (^).

قال: وقال أبو عثمان: العاقل من تأهب للمحاوف قبل وقوعها<sup>(٩)</sup>. قال: وقال أبو عثمان: قطيعة الفاحر غنم.

قال: وقال أبو عثمان: حق لمن أعزه الله بالمعرفة ألا يذله بالمعصية. قال: وقال أبو عثمان: كان يقال: الأدب سند الفقراء، وزين الأغنياء.

قال: وقال أبو عثمان: أوحب الله على نفسه العفو عن المقصويان من عباده، لذلك قال: ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ﴾ [الأنعام: ٤٥].

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦٢).

 <sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٦٣/١).
 (٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم فني الحلية (١٠/٣٦٣).

الطبقة الثانية .....

قال: وقال أبو عثمان: الزهد في الحرام فريضة، وفي المساح فضيلة، وفي الحلال قربة.

قال: وقال أبو عثمان: التفويض رد ما جهلت علمه إلى عالمه، والتفويض مقدمة الرضا، والرضا باب الله الأعظم (١٠٠٠).

قال: وقال أبو عثمان: الصبر على الطاعة حتى لا تفوتك الطاعة، والصبر عن المعصية حتى تنحو من الإصرار على المعصية.

قال: وقال أبو عثمان: الفراسة ظن وافق الصواب، والظن يخطئ ويصيب، فإذا تحقق في الفراسة، تحقق في حكمها؛ لأنه إذ ذاك يحكم بنور الله تعالى لا بنفسه.

قال: وقال أبو عثمان: أصل التعلق بالخيرات قصر الأمل(١١).

قال: وقال أبو عثمانا: أنت في سجن، ما تبعت مرادك وشهواتك، فإذا فوضت وسلمت استرحت.

قال: وقال أبو عثمان: الذكر الكثير أن تذكره في ذكرك له، إنك لم تصل إلى ذكره إلا به وبفضله(١٢).

سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت أبا الحسين الوراق يقول: سمعت أبا عثمان، وسئل: كيف يستحيز للعاقل أن يزيل اللائمة عمن يظلمه؟، فقال: ليعلم أن الله سلطه عليه (١٣).

قال: وقال أبو عثمان: أصحب الأغنياء بالتعزز، والفقراء بالتذلل، فإن التعزز على الأغنياء تواضع، والتذلل للفقراء شرف.

<sup>. (</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦٣).

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٦٢/١٠).

<sup>(</sup>۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱/۱۳۲).

<sup>(</sup>۱۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦٣).

سمعت محفوظًا يقول: سألت أبا عثمان، عن قول النبى الله المحدد بك منك، فقال: استعمل الصدق في اللفظتين المتقدمتين، يبلغ فهمك إلى هذه الكلمة، وهو قوله: أعود برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك.

قال: وسئل أبو عثمان: ما علامة السعادة والشقاوة؟ فقال: علامة السعادة أن تطيع الله، وتخاف أن تكون مردودًا، وعلامة الشقاوة أن تعصى الله وترجو أن تكون مقبولاً(١٠٠).

قال: وقال أبو عثمان: من صحب نفسه صحبه العجب، ومن صحب أولياء الله وفق للوصول إلى الطريق إلى الله.

\* \* \*

٢٤ – ومنهم: أبو عبدالله بن الجلاء، واسمه: أحمد بن يحيى، ويقال:
 محمد بن يحيى، وأحمد أصح:

كان أصله من بغداد. أقام بالرملة (١)، ودمشق. وكان من حلة مشايخ لشام (٢)

(۱٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦٣).

٢٤ - انظر: سير أعلام النبلاء ١٩١/١٤، حلية الأولياء ١٩٣٠ - ٣٣٥ ، المنتظم ١٨١/١٣ - ١٨١/١٢ تاريخ بغداد ١٢٢٥ - ٢٥٥ ، الرسالة التشيرية ٢٠ ، الإنساب ٢٤ / ١١ تاريخ ابن عساكر ١٩٣١/١ ، صفة الصفوة ٢/٣٤ - ٤٤٤ ، العبر ٢٤٢/١ تاريخ ابن عساكر ١٩٢١/١ ، الوافي بالوفيات ١٩٩٨ ، مرآة الجنان ١٩٤٦ ، ١٤٢١ البداية والنهاية ١١/٩٢١ ، طبقات الأولياء ٨٣ ، النحوم الزاهرة ٣/٠١ - ١٩٤١ شذرات الذهب ١٢٨/٢ - ٢٤٩ ، تهذيب ابن عساكر ١١١/١ - ١١٥ .
 (١) الرملة: بالشام، سمتها الرملة لما غلب عليها الرمل، وهي من كور فلسطين، وبينها وبين القدس ممانية عشر ميلاً، ومدينة الرملة واسطة بلاد فلسطين، وهي مدينة مسورة وبين القدس ممانية عشر ميلاً، ومدينة الرملة واسطة بلاد فلسطين، وهي مدينة مسورة

ولها اثنا عشر بابًا. انظر: معجم البلدان ١٩/٣، الروض المعطار ٢٦٨، صبح الأعشى ٩٩/٤، المقدسي ١٦٥، ١٦٥.

(٢) قال في السير: توفي في سنة ست وثلاثمائة.

الطبقة الثانية .....

صحب أباه، يحيى الجلاء، وأبا تراب النعشبي، وذا النبون المصرى، وأبا عبيد البسرى، وكان أستاذ محمد بن داود الدقى.

وكان عالمًا ورعًا. سمعت حدى إسماعيل بن نجيد يقول: كان يقال: إن فى الدنيا ثلاثة من أثمة الصوفية لا رابع لهم، الجنيد ببغداد، وأبو عثمان بنيسابور، وأبو عبدا لله بن الجلاء بالشام.

سمعت محمد بن عبدا لله الرازى يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقى يقول: سمعت أبا عبدا لله بن الجلاء يقول: الحق استصحب أقوامًا للكلام، وأقوامًا للخلة، فمن استصحبه الحق لمعنى ابتلاه بأنواع المحن، فليحذر أحدكم طلب رتبة الأكابر (٢).

وبإسناده قال: سمعت أبا عبدالله يقول: من بلغ بنفسه إلى رتبة سقط عنها، ومن بلغ به ثبت عليها (٤).

وبإسناده قال: وقد سأله رحل: على أى شرط أصحب الخلق؟ فقال: إن لم تبرهم فلا تؤذهم، وإن لم تسرهم، فلا تسؤهم.

قال: وقال أبو عبدا لله: لا تضيعن حق أخيك، اتكالاً على ما بينـك وبينـه من المودة والصداقة، فإن الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقًا، لا يضيعهـا إلا من لم يراع حقوق الله عليه.

قال: وسئل أبو عبدا لله: كيف تكون ليالي الأحباب؟. فأنشأ يقول:

من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد (٥) سمعت الحمد بن على بن جعفر يقول: سمعت العباس بن عصام يقول:

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الجلية (١٠/٣٣٥).

المعالم الله على المعالم المعا

سمعت أبا عبدا لله بن الجلاء يقول: يحتاج أن يكون للعبد شيء يعرف به كل شيء<sup>(۱)</sup>

قال: وقال أبو عبداً لله: من استوى عنده المدح والسدم، فهو زاهد، ومن حافظ على الفرائض في أول مواقيتها، فهو عابد، ومن رأى الأفعال كلها من الله عز وحل، فهو موحد(٧).

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أحمد بن على يقول: قـــال رجــل لأبى عبدا لله: ما تقول في الرحل يدخل الباديــة بــلا زاد؟، فقــال: هـــذا مــن فعل رحال الله عز وحل، قال: فإن مات؟، قال: الدية على القاتل(^).

قال: وقال أبو عبدا لله؛ اهتمامك بالرزق يزيلك عن الحق، ويفقرك إلى الحلق.

قال: وقال أبو عبداً لله: كل حق يشاركه باطل، فقد حرج من قسمة الحق إلى قسمة الباطل، فإن الحق غيور.

قال: وقال أبو عبدالله: من غيرة الحق أن لم يجعل لأحد إليه طريقًا، ولم يؤيس أحدًا من الوصول إليه، وترك الخلق في مفاوز التحير يركضون، وفسي بحار الظن يغرقون، فمن ظن أنه واصل فاصله، ومن ظن أنه فاصل منّاه، فلا وصول إليه، ولا مهرب عنه، ولابد منه.

قال: وقال أبو عبدالله: الدنيا أوسع رقعة، وأكثر رحمة من أن يجفوك

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٣٤).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ۸٤)، أبو نعيم في الحلية (١٠ ٣٣٤/١).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٣٤/١٠) باحتلاف في اللفظ؛ فقال: سمعت محمد ابن الحسن بن على اليقطيني يقول: حضرت أبا عبد الله فقيل له: هؤلاء الذين يدخلون البادية بلا عدة ولا زاد، يزعمون أنهم متوكلة، فيموتون. قال: هذا فعل رحال الحق، فإن ماتوا فالدية على القاتل.

الطبقة الثانية ......

واحد، فلا يرغب فيك آحر. وأنشد:

تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهمل وحيمرانا بجيران (١) قال: وسئل أبو عبدا لله عن الحق، فقال: إذا كان الحق واحدًا يجب أن يكون وحداني الذات (١٠٠).

قال: وقال أبو عبدا لله: سمت همم العارفين إلى مولاهم، فلم تعكف على شيء سواه. وسمت همم المريدين إلى طلب الطريق إليه، فأفنوا نفوسهم في الطلب(١١).

قال: وقال أبو عبدا لله: من علت همته على الأكوان، وصل إلى مكونها، ومن وقف بهمته على شيء سوى الحق، فاته الحق؛ لأنه أعز من أن يرضى معه بشريك.

### \* \* \*

۲۵ – ومنهم: رويم بن أحمد بن يزيد، كنيته أبو محمد، ويقال: رويم
 ابن محمد بن أحمد، والأول أصح:

وهو من أهل بغداد، من حلة مشايخهم. وحده رويم بن يزيد، حدث عن ليث بن سعد، وغيره. وقيل: كنيته أبو بكر.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن اللقن في طبقاته (صه٨).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٣٤).

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٣٤)، فقدم نصفه الثاني على الأول.

٢٥ - انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/١٤، حلية الأولياء ١٠/٥١٠ - ٣١٠، تاريخ بغداد
 ٢٩/٨ : ٤٣١، ٤٣١، المنتظم لابن الجوزى ١٦٢/١٣ - ١٦٣، الرسالة القشيرية
 ٢١/٢، صفة الصفوة ٢٢/٢٤ - ٤٤٣، البداية والنهاية ١١/٥٢١، طبقات
 الأولياء ١٨٢، النجوم الزاهرة ١٨٩/٣.

قال ابن الجوزى في المنتظم: اسمه رويم بن أحمد، وقيل: ابن محمد بن رويم بــن يزيــد، وفي كنيته ثلاثة أقوال: أبو الحسن، وأبو الحسين، وأبو محمد.

وكان فقيهًا على مذهب داود الأصبهاني. وكان مقربًا، فقراً على إدريس ابن عبدالكريم الحداد (١). مات سنة ثلاث وثلاثمائة.

ووجدت - بخط قديم - حديثًا مسلدًا، ولم أسمعه من أحد، وفيله مكتوب:

حُدَّثت عن رُويَّم بن أحمد الصوفى، ببغداد، قال: حدثنا يزيد بن سنان البصرى، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا سويد أبو حاتم، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن رحلاً لعن برغوثًا عند النبى ﷺ، فقال النبى: «لا تلعنه، فإنه أيقظ نبيًا من الأنبياء للصلاة».

سمعت محمد بن عبدا لله بن عبدالعزيز بـن شـاذان يقـول: سمعت رويمًا -وسئل عن أدب المسافر - يقول: لا يجـاوز همـه قدمـه، وحيثمـا وقـف قلبـه يكون منزله.

وسمعت محمدًا يقول: سمعت رويم بن أحمد يقول: لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا، فإن اصطلحوا هلكوا.

قال: وقال رويم بن أحمد: من حكم الحكيم أن يوسع على إحوانه في الأحكام، ويضيق على نفسه فيها، فإن التوسعة عليهم اتباع العلم، والتضييق على نفسه من حكم الورع.

قال: وقال رويم: إن الله تعالى غيب أشياء فــى أشـياء: غيب مكـره فـى حلمه، وغيب حداعه في لطفه، وغيب عقابه في كرامته.

<sup>(</sup>۱) هو: إدريس بن عبد الكريم، أبو الحسن الحداد المقرئ، صاحب حلف بن هشام، وسمع حلفا، وعاصم بن على، وداود بن عمرو الضبى، ومصعب بن عبد الله الزبيرى، وأبا الربيع الزهراني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهم. وسأل الدارقطني عنه فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة. انظر: تاريخ بغداد ١٥/٧، المنتظم لابن الحوزى ٢٠٣، سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ٢٠٣.

الطبقة الثانية .....

قال: وقيل له: هل ينفع الولد صلاح الوالدين؟، فقال: من لم يكن بنفسه لإ يكون بغيره، بل من لم يكن بربه لا يكون بنفسه. وأنشد لابن الرومى:

إذا العرود لم يثمر وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الناس في الحطب

قال: وسئل رويم عن الشاطر، فقال: من شطرت نفسه عن الباطل.

قال: وسئل رويم عن حقيقة الفقر، فقال: أخذ الشيء من جهته، واختيار القليل على الكثير عند الحاجة.

قال: وقال رويم: قعودك مع كل طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية، فإن كل الخلق قعدوا على الرسوم، وقعدت هذه الطائفة على الحقائق، وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع، وطالبوا هم أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق. فمن قعد معهم، وحالفهم في شيء مما يتحققون فيه، نزع الله نور الإيمان من قلبه.

قال: وقال رويم: لما عظمت فيهم البلية استحكمت عليهم الفتنة، واستصغروا عند ذلك كل مقام، وعزب عنهم التدبير والنظام.

سمعت الحسين بن يحيى الشافعي يقول: سمعت جعفر بن محمد الخواص يقول: سمعت رويما يقول: الإخلاص ارتفاع رؤيتك من الفعل(٢).

قال: وسئل رويم عن الفتوة، فقال: أن تعذر إحوانك في زلاتهم، ولا تعاملهم بما تحتاج أن تعتذر منه (٣).

سمعت عبدالواتحد بن بكر يقول: سمعت محمد بن خفيف يقول: سألت رويم بن أحمد، فقلت له: أوصنى ا، فقال: أقل ما في هذا الأمر بذل الروح،

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥٣).

فإن أمكنك الدحول مع هذا فيه، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية (١).

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: قال رويم: الصبر ترك الشكوي<sup>(٥)</sup>

قال: وقال رويم: الرضا استلذاذ البلوي(٦).

قال: وقال رويم: اليقين هو المشاهدة(٧).

قال: وقال رويم: يعاتب الخلق بالإرفاق، ويعاتب المحب بالغلظة. وأنشد لغيره:

لو كنت عاتبة لسَّكُن عبرتي أملي رضاك وزرت غير مراقب لكن مللت فلم تكن لى حيلة صد اللول حلاف صد العاتب

قال: وقال رويم: التوكل إسقاط رؤيـة الوسـائط، والتعلـق بـاعلى العلائق(^)

قال: وسئل عن المحبة، فقال: الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد:

ولو قلت (٩) لى مت مث سمعًا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبـا (١٠)

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو نعيم في الحلية (١٠/٥/١)، حبر قريب من هذا فقال: وساله بعض الناس أن يوصيه بوصية، فقال: ليس إلا بذل الروح وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية، فإن أمرها هذا مبنى على الأصول.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٨٢)، أبو نعيم في الحلية (١٩/١).

 <sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص-۱۸۲)، ابو نعيم في الحلية (١٩/١٠).
 (٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٩/١٠).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٩/١)، ولكنه قال: «والتعلق بأعلى الوثائق».

<sup>(</sup>٩) في طبقات ابن المُلقن: «ولو قيل».

<sup>(</sup>١٠) انظر الأبيات في: الحلية (٣١٩/١٠)، تـاريخ بغـداد (٤٣٠/٨)، طبقـات ابـن الملقن (صـ١٨٣).

قال: وقيل له: كيف حالك؟ فقال: كيف يكون حال من دينه هواه، وهمته شقاه، ليس بصالح تقي، ولا عارف نقى(١٢).

قال: وقال رويم: من أحب لعوض بغَّض العوض إليه محبوبه.

قال: وسئل رويم عن الشوق، فقال: أن تشوقه آثار المحبوب، وتفنيه

#### \* \* \*

### ٢٦ - ومنهم: يوسفُ بنُ الحُسَين أبو يعقوبَ الراذِيُّ:

شيخ الرى والجبال في وقته. كان أوحد في طريقته، في إسقاط الجاه، وترك التصنع، واستعمال الإخلاص.

صحب ذا النون المصرى، وأبا تراب النحشبي، ورافق أبا سعيد الخراز فى بعض أسفاره. وكان عالمًا دينًا.

سمعت عبدا لله بن عطاء يقول: مات يوسف سنة أربع وثلاثمائة. وروى الحديث.

<sup>(</sup>۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۳۱۹/۱۰)، الخطيب في تاريخه (۸/ ٤٣). (۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۳۱۹/۱۰)، ولكنه قال: «ليس بصالح نقى، ولا عارف تقى».

٢٦ - انظر: سير أعلام النبلاء ٢٤/١٤، حلية الأولياء ١٠/٥٥٠ - ٢٦٠، المنتظم ٢١/١٣ - ٢٧١، تاريخ بغداد ٢١٦/١٤ - ٣٢٠، الرسالة القشيرية ٢٢، طبقات الحنايلية ١٨/١٤ - ٤٢٠، تاريخ بغداد ١٠٢٥ - ٣١٠، الرسالة القشيرية ٢٢، طبقات الحنايلية ١٠٢/١ - ٤١٠، المنتظم ١٠٤١ - ١٤١٠ المنتظم ١٠٤١، البداية ١٤١٠، الكامل في التاريخ ١٠٦٨، العبر ١٠٨٨، دول الإسلام ١٠٨١، البداية والنهاية ١٢٦١، ١٢٦١، طبقات الأولياء ٢٦٨، النحوم الزاهرة ١٩١/٣، ٢٦٥، شذرات الذهب ٢٠٤٠،

حدثنا أبو نصر عبدالله بن على الطوسى قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين الراوى يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: حدثنى بعض رفقائى، عن أبى بكر بن داود الأصبهانى، عن أبيه، عن سويد بن سعيد، عن على بن مسهر، عن أبى يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على المن عشق، فعف وكتم، ثم مات، فهو شهيد»(١)

وأخبرنا عبدالله قال: حدثنا محمد، حدثنا يوسف، حدثنا عبدالله بن حاضر، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا روح، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٢).

سمعت عبدا لله بن على الطوسى يقول: سمعت أب حعفر محمد بن أحمد الرازى يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: علم القوم بأن الله يراهم، فاستحيوا من نظره، أن يراعوا شيئًا سواه (٣).

قال: وقال یوسف: من ذکر الله بحقیقه ذکره، نسبی ذکر غیره، ومن نسبی ذکر کل شیء فی ذکره، حفظ علیه کل شیء، إذ کان الله له عوضًا من کل شیء(۱)

قال: وقال رجل ليوسف: دلني على طريق المعرفة، فقال: أر الله الصدق

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في: إتحاف السادة المتقين ٧/ ٤٤، كشف الحفا ٣٦٣/، ٣٦٤، ٣٦٤، الدرر المنتثرة ٢٥٦، الأسرار المرفوعة ٣٥٣، العلل المتناهية ٢٨٦/، الفوائد المحموعـة

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث في: صحيح البخارى ۱/۱، صحيح مسلم كتاب الإيان باب ١٧، سنن الترمذي ٢٥١٥، سنن النسائي ١١٥/٨، ١٢٥، مسند الإمام أحمد ٢٧٦، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥٥/١).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥٥١).

الطيقة الخانية .....

منك فى جميع احوالك بعد أن تكون موافقًا للحق، ولا ترق إلى حيث لم يرق بك، فتزل قدمك، فإنك إذا رقيت سقطت، وإذا رقى بك لم تسقط، وإياك أن تنزك اليقين لما ترجوه ظنًا(٥).

قال: وقال يوسف: إذا رأيت الله قد أقامك لطلب شيء، وهو يمنعك ذلك، فاعلم أنك معذب(١).

قال: وسئل يوسف: بماذا يقطع الطريق إلى الله؟، قال: به وبخطاب كراماته، ولطائف حذبه إلى ساحات توحيده، ومروج كراماته.

قال: وقال يوسف: يتولد الإعتجاب بالعمل، من نسيان رؤية المنة، فيما يجرى الله لك من الطاعات (٧).

قال: وقال يوسف: حفة المعدة من الشهوات، والفضول قوة على العبادة.

قال: وسئل يوسف عن الفقير الصادق، فقال: من آثر وقته، فإن كان فيــه تطلع إلى وقت ثان لم يستحق اسم الفقر.

قال: وقال يوسف: من تفتت عذاره، وانقطع حزامه، وساح في مفاوز المحاطرات، تحرى عليه أحكام السعايات، وهو يقول في تيهه:

كيف السبيل إلى مرضاة من غضبًا من غير حرم ولم أعرف له سببًا(^)

قال: وقال يوسف: أرغب الناس في الدنيا أكثرهم ذمًّا لها عند أبنائها؟ لأن المذمة لها حرفة عندهم.

قال: وقال يوسف: أصل العقل الصمت، وباطن العقل كتمان السر، وظاهر العقل الاقتداء بالسنة.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥٥١).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥٢).

<sup>(</sup>A) انظر الأبيات في: الحلية (١٠/١٠)، طبقات ابن الملقن (ص٧١١).

قال: وقال يوسف: كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه، إلا صحبة الأحداث، فإنهم أفتن الفتن.

قال: وقال يوسف: أذل الناس: الفقير الطموع، والمحب لمحبوبه.

قال: وقال يوسف: الخير كله في بيت، ومفتاحه التواضع، والشر كله في بيت، ومفتاحه التكبر، ومما يدلك على ذلك، أن آدم عليه السلام تواضع فـي ذنبه، فنال العفو والكرامة، وأن إبليس تكبر، فلم ينفعه معه شيء.

قال: وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضى الله(٩)

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله بن شاذان يقول: بلغنى أن يوسف بن الحسين كان يقول: إذا أردت أن تعرف العاقل من الأحمق، فحدثه بالمحال، فإن قبل، فاعلم أنه أحمق (١٠)

قال: وقال يوسف: إن عين الهوى عوراء.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: قال يوسف بن الحسين: عارضنى بعض الناس فى كلام، وقال لى: لا تستدرك مرادك من علمك إلا أن تتوب، فقلت بحيبًا: لو أن التوبة طرقت بابى ما أذنت لها، على أنى أنجو بها من ربى، ولو أن الصدق والإخلاص كانا لى عبدين، لبعتهما زهدًا منى فيهما؛ لأنى إن كنت عند الله - فى علم الغيب - سعيدًا مقبولاً، لم أتخلف باقتراف الذنوب والمآثم، وإن كنت عنده شقيًا مخذولا، لم تسعدنى توبتى وإخلاصى وصدقى، وإن الله خلقنى إنسانًا، بلا عمل، ولا شفيع كان لى إليه، وهدانى لدينه وإن الله خلقنى إنسانًا، بلا عمل، ولا شفيع كان لى إليه، وهدانى لدينه الذى ارتضاه لنفسه، فقال: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٥٦).

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٨).

فى الآخرة من الخاسرين (آل عمران: ٨٥]. فاعتمادى على فضله وكرمه أولى بسى - إن كنت حرًا عاقلاً - من اعتمادى على أفعالى المدخولة، وصفاتى المعلولة؛ لأن مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من قلة المعرفة بالكريم المتفضل (١١).

قال: وقال يوسف: لولا أنى مستعبد ببترك الذنوب، لأحببت أن ألقاه بذنوب العباد أجمع، فإن هو عذبنى كان أعذر له فى عذابى - مع أنه لو عذب الخلق جميعًا كان عدلاً منه - وإن عفا عنى، كان أظهر لكرمه عندهم فى عفوى، مع أنه لو لم يعف عن أحد من حلقه؛ لكان ذلك منه فضلاً وكرمًا، وكانت له الحجة البالغة، وذلك أن الملك ملكه، والسلطان سلطانه، والخلق مترددون بين عدله وفضله، بل الكل كرم وإفضال، فقد أحسن مع الكل، حيث قال: ﴿أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ [غافر: ٢٦]، فمن عفا عنه فبفضله، ومن عذبه فبعدله، وهو إلى الفضل أقرب ﴿لا يسئل عما يفعل وهم يسألون ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

قال: وقال يوسف: نظرت في آفات الخلق، فعرفت من أين أتوا، ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث، ومعاشرة الأضداد، وأرفاق النسوان(١٢).

قال: وقال يوسف: عاهدت ربى أكثر من مائة مرة، ألا أصحب حدثًا، ففسحها على حسن الخدود، وقوام القدود، وغنج العيون، وما سألنى الله تعالى معهم عن معصية. وأنشد لصريع الغواني:

إن ورد الخدود والحدق النجل وما في الثغور من أقحوان واعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد وما في الصدر من رمان تركتني بين الغواني صريعا فلهذا أدعى صريع الغواني

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية ١٠/٥٥٥ – ٢٥٦).

<sup>. (</sup>۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۲۰۲).

<sup>(</sup>١٣) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ٧٧).

قال: وقال يوسف: في الدنيا طغيانان: طغيان العلم، وطغيان المال، فالذي ينحيث من طغيان المال، الزهد فيه (١٤).

قال: وسئل يوسف عن قول النبي ﷺ: «أرحنا بها يا بلال»، فقال: معناه: أرحنا بها من أشغال الدنيا وحديثها؛ لأنه كان ﷺ قرة عينه في الصلاة.

## ٢٧ - ومنهم: شاه الكرماني(١)، وهو شاه بن شجاع أبو الفوارس:

كان من أولاد الملوك. صحب أبا تراب النحشبي، وأبا عبدا لله بن الذراع البصرى، وأبا عبيد البسري.

وكان من أحلة الفتيان، وعلماء هذه الطبقة. ولـه رسالات مشهورة، والمثلثة التي سماها: مرآة الحكماء.

ورد نیسابور، فی زیارهٔ أبی حفص، ومعه أبو عثمان الحیری. ومات قبل الثلاثمائه (۲). ویقال: إن أصله من مرو.

<sup>(</sup>١٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥).

٢٧ - انظر: طبقات الشعرائي ١٠٥/١، حلية الأولياء ٢٥٢/١ - ٢٥٤، صفة الصفوة
 ١٤/٤، الرسالة القشيرية ص ١٩، المنتظم ٢٦/١٣، طبقات الأولياء ٢٥٨.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى كرمان وهي: بالفتح ثم السكون، وآخره نون، وربحا كسرت والفتح أشهر بالصحة، وكرمان في الإقليم الرابع، طولها تسعون درجة، وعرضها ثلاثون درجة. وهي: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وخراسان، فشرقيها سكران ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء البلاوس، وغربيها أرض فارس، وشماليها مفازة حراسان، وحنوبيها بحر فارس، ولها في حد فارس. انظر: معجم البلدان ٤/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي فيمن توفي في سنة تسعة وتسعين ومائتين.

رأيت بخط حدى أبى عمرو إسماعيل بن نجيد: قال شاه بن شحاع الكرسانى: شغل العارف بثلاثة أشياء: بالنظر إلى معبوده، مستأنسًا به، والملاحظة لمننه وفوائده، شاكرًا له، والتذكر لذبه، معترفًا به، ومنيبًا تائبًا إليه (٢).

قال: وقال شاه: من صحبك، ووافقك على ما يجب، وخالفك فيما تكره، فإنما يصحب هواه، ومن صحب هواه، فهو طالب راحة الدنيا(1).

قال: وقال شاه: اعملوا الطاعات أنزه ما يكون، وانظروا إليها أقـذر مـا يكون.

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا على الأنصارى باصطحر يقول: سمعت شاه بن شجاع الكرماني يقول: لأهل الفضل فضل ما لم يروه، فإذا رأوه، فلا فضل لهم، ولأهل الولاية ولاية ما لم يروها، فإذا رأوها، فلا ولاية لهم (٥).

قال: وقال شاه: الفتوة من طباع الأحرار، واللوم من شـيم الأنـذال، ومـا تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله بما يحبون (٦).

قال: وقال شاه: محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله عز وجل(٧).

قال: وقال شاه: الإعراض عن الحق هو السخط.

قال: وقال شاه: علامة الركون إلى الباطل التقرب من المبطلين (^).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٥٣)، ابن الجوزى في المنتظم (١٢٦/١٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠٥).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٥٣). .

قال: وقال شاه: من عرف ربه طمع في عفوه ورجا فضله (٩). قال: وقال شاه: علامة الحكمة معرفة أقدار الناس.

قال: وقال شاه: علامة التقوى الورع، وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات، وعلامة الخوف الحزن، وعلامة الرحاء حسن الطاعة، وعلامة الزهد قصر الأمل.

قال: وقال شاه: ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون محجوبًا عن ربه (۱۰). قال: وقال شاه: من عرف ربه نسى كل ما دونه، ومن جهل ربه تعلق بكل شيء دونه، ومن اعتز بالعلم فاز، ومن اعتز بالجهل خاب وخسر.

قال: وقال شاه: الجاهل في ظلمة حهله، فكيف يكون إذا كان العالم فسى ظلمة علمه، وظلمة العلم أشد.

\* \* \*

٢٨ - ومنهم: سمنون بن حمزة، ويقال: سمنون بن عبدا لله أبو الحسن الخواص، ويقال: كنيته أبو القاسم:

سمى نفسه سمنون الكذاب، لكتمه عسر البول بلا تضرر(١), صحب سـريًّا

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٥٠).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٤/١)، وورد فيها: «المعجب بنفسه، محجوب عن ربه».

۲۸ - انظر: سير أعلام النبلاء ۲۰/۱۳، نتائج الأفكار القدسية ۱/۹۹، ۱۶۱، البداية والنهاية ۱/۹۱، الرسالة القشيرية ۲۸، طبقات الشعراني ۱/٤/۱، صفة الصفوة
 ۲۸ - ۲٤۲ - ۲٤۲، تباريخ بغداد ۲۳۳/۹، المنتظم لاين الجوزي ۱۲۱/۱۳، حليمة الأولياء ۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>١) وكان سبب ذلك أنه قال:

السقطى، ومحمد بن على القصاب، وأبا أحمد القلانسى، وسوس، وكان يتكلم في المحبة بأحسن كلام، وهو من كبار مشايخ العراق. مات بعد الجند(١).

سمعت عبدالواحد بن بكر يقول: سمعت محمد بن عبدالعزيز يقول: سمعت أبا الحسن بن زرعان يقول: كنت عند سمنون، فشهق شهقة ثم قال: لو صاح إنسان لشدة وحده بحبه، لملاً ما بين الخافقين صياحًا.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا بكر العجان يقول: سمعت سمنون يقول: إذا بسط الجليل غدًا بساط المجد، دخل ذنوب الأولين والآخرين فى حاشية من حواشيه، وإذا أبدى عينًا من عيون الجود، ألحق المسىء بالمحسن (٢).

سمعت على بن سعيد الثغرى يقول: سمعت على بن إبراهيم الثقفى يقول: سمعت عمر بن رفيل يقول: سمعت أبا القاسم الهاشمي يقول: سمعت سمنون يقول: كنت ببيت المقدس، وكان برد شديد، وعلى جبة وكساء، وأنا أجد البرد والثلج يسقط، فإذا شاب مار فني الصحن، عليه حرقتان، فقلت: يا

وليسس لى فسى سواك حفظ فكيفمسا شهت فاحتسبرنى إن كسان يرجو سواك قلبسى لا نلست سؤلسى ولا التمنسى فأحذه الأسر من ساعته، فكان يدور على المكاتب، ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب!. انظر هذا الخبر في: طبقات ابن الملقن (صـ١٣٩)، الحلية (١٢/١٠)، المنتظم (١٢١/١٣)،

<sup>(</sup>٢) قال ابن الملقن في طبقاته (ص١٣٨): مات قبل الجنيد، فيما قيل. وقال ابن الجوزى: بعده سنة ثمان وتسعين ومائتين. وهذا غلط، فإن وفاة الجنيد في هذه السنة، أو سنة تسع.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٣٨)، أبو نعيم في الحلية (٣٣٠/١)، الخطيب في تاريخ بغداد (٢٣٣/٩)، باختلاف في آخره: والحقت المسيئين بالمحسنين.

و يحسن ظنى أننس فسى فنائه وهل أحد في كنّه يجد القرا(1)

سمعت على بن سعيد يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: قال إبراهيم بن المولد: قال سمنون المحب: لا يعبّر عن الشيء إلا بما هـو أرق منه، ولا شيء أرق من المحبة، فبم يعبر عنها؟ [(٥).

أنشدنى أبو بكر الرازى قال: أنشدنى أبو بكر الحربى قال: أنشدنى سمنون:

أنت الحبيب الذي لا شك في خلدي منه فيان فقدتك النفس لم تعش يا معطشي بوصال أنت (١) واهبه هل فيك لي راحة إن صحت واعطشي (٧)

سمعت أبا العباس أحمد بن محمد زكريا يقول: سمعت على بن الحسين بـن طفان يقول: أنشدني بعض أصحابنا لسمنون:

أمسى بخدى للدموع رسوم أسفًا عليك وفي الفؤاد كلوم والصبر يحسن في المصائب كلها إلا عليك فإنه مندموم

سمعت أبا نصر الطوسى يقول: سمعت أبا الطيب العكى يقول: ذكر لى أن سمنون كان حالسًا على شاطئ الدحلة وبيده قضيب يضرب به فخذه، حتى بان عظم فخذه وساقه وتبدد لحمه، وهو يقول:

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ١٤٠): وزاد بيت آخر وهو:

ولكن من أعرى من الحب قلبه وأفرد من أحبابه يجد الحرا وذكره أبو نعيم فى الحلية (١٠/ ٣٣٠) ولم يذكر هذا البيت الذى ذكره ابن الملقن. (٥) ذكره ابن الملقن فى طبقاته (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٦) في طبقات ابن الملقن: «كنت».

<sup>(</sup>٧) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ١٣٩).

كان لى قلب أعيش به ضاع منى فى تقلب رب فاردده على قفد ضاق صدرى فى تطلبه (^) وأغيث ما دام بى رمق يا غياث المستغيث به (٩) انشدنا محمد بن عبدا لله بن عبدالعزيز قال: أنشدنا أبو جعفر الفرغانى قال: أنشدنى سمنون:

يعاتبنى فينبسط انقباضى وتسكن روعتى عند العتاب حرى في الهوى مذكنت طفلا فما لى قد كبرت عن التصابى (١٠) وأنشدنا محمد قال: أنشدنا سمنون:

أحـن بـأطراف النهـار صبابــة وفى الليل يدعونى الهوى فأحيب وأيـامنـا تفـنــى وشـوقــى زائــد كأن زمان الشوق ليس يغيب (١١)

أنشدني على بن أحمد بن جعفر قال: أنشدني ابن فراس لسمنون:

وكان فؤادى خاليًا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبى هروك أحابه فلست أراه عن فنائك يرح (١٢) رميت ببين منك إن كنت كاذبًا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح وإن كان شيء في البلاد بأسرها إذا غبت عن عينى بعينى يملح فإن شئت واصلنى وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبى لغيرك يصلح (١٣)

قال: وسئل سمنون عن الفقير الصادق، فقال: الـذي يـأنس بـالعدم كمـا

<sup>(</sup>A) في طبقات ابن الملقن: «عيل صبرى في تطلبه».

<sup>(</sup>٩) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (ص١٤٠).

<sup>(</sup>١٠) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ١٤١).

<sup>(</sup>١١) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ١٤١)، الحلية (١٠/٣٣٠).

<sup>(</sup>۱۲) في تاريخ بغداد: «يسرح».

<sup>(</sup>١٣) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ١٤)، تاريخ بغداد (٢٣٥/٩).

يأنس الحاهل بالغنى، ويستوحش من الغنى كما يستوحش الجاهل من

يستوحش اجاهل من العني عما يستوحش اجاهل من العني عما يستوحش اجاهل من

أنشدنا محمد بن عبدًا لله قال: أنشدني أبو جعفر قال: أنشدني سمنون:

بكيت ودمع العين للنفس راحة ولكن دمع الشوق ينكى به القلب (۱۰) وذكرى لما ألقاه ليس بنافعي ولكنه شيء يهيج به الكرب

فلو قيل لى ما أنت قلب معـذب بنــار مواحيــد يضرمهــا العتـــب<sup>(١١)</sup>

بليت بمن لا استطيع عدايه (١٧) ويعتبني حتى يقال لي الذنب (١٨)

\* \* \*

## ۲۹ - ومنهم: عمرو المكى، وهو عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص، وكنيته أبو عبدا الله:

كان ينتسب إلى الجنيد في الصحبة، ولقى أبا عبدا لله النباحي، وصحب أبا سعيد الخراز وغيره من المشايخ القدماء.

وهو عالم بعلوم الأصول، وله كلام حسن. روى عن محمد بن إسماعيل،

<sup>(</sup>١٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صد١٤).

<sup>(</sup>١٨) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ ١٤١).

<sup>(</sup>١٥) في طبقات ابن الملقن: «ولكن دمع العين يبكي به القلب».

<sup>(</sup>١٧) في طبقات ابن الملقن: «بليت بمسن لا أطيق عذابه».

<sup>(</sup>١٦) في طبقات ابن الملقن: «الغيب».

٢٩ - انظر: سير أعلام النبلاء ١٠٧/٥، حلية الأولياء ٣٠٩/١ - ٣١٤، تاريخ بغداد
 ٢١٨/١٢ - ٢٢، ذكر أخبار أصبهان ٣٣/٢، الرسالة القشيرية ٢١، صفة الصفوة
 ٢/٠٤٠ - ٢٤٤، العبر ٢/٧٠١ - ٨٠١، دول الإسلام ١٨١/١، مرآة الجنبان
 ٢٧/٢ - ٢٢٨، العقد الثمين ٢/١٤ - ٤١١، طبقات الأولياء ٢٤٩ - ٢٥٧، النبخوم الزاهرة ٣/٧٠، شذرات الذهب ٢/٥٢ - ٢٢٦، المنتظم ٩٧/١٣ -

الطبقة الثانية ..... وسليمان بن سيف الحراني، وغيرهم.

مات ببغداد سنة إحدى وتسعين وماثتين، ويقال: سبع وتسعين، والأول أصح. وروى الحديث.

حدثنا أبو بكر محمد بن عبدا لله بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الأصبهاني العقيلي، حدثنا عمرو بن عثمان المكي، حدثنا أبو بكر العائدي المخزومي، حدثنا أبو عبدا لله المخزومي، وأبو يعقوب البويطي (۱) قالا: حدثنا ابن عيينة، عن الأعمش، عن منصور، عن أبي واثل، عن عبدا لله ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان.

سمعت محمد بن عبدا لله الرازى يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد القناديلي يقول: قال عمرو بن عثمان المكى: التوبة فرض على جميع المذبين والعاصين، صغر الذنب أو كبر، وليس لأحد عذر في ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية؛ لأن المعاصى كلها قد توعد الله عليها أهلها، ولا يسقط عنهم الوعيد إلا بالتوبة، وهذا مما يبين أن التوبة فرض.

وبهذا الإسناد، قال عمرو: اعلم أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن يحيى، أبو يعقوب البويطى المصرى الفقيه صاحب الشافعى، وسمع عبد الله بن وهب، ومحمد بن إدريس الشافعى. وروى عنه أبو إسماعيل الترمذى، وغيره. انظر: تاريخ بغداد ٢/١٤، ٣٠ تهذيب الكمال ١٦٣ /٧٢٣٤)، الجرح والتعديل ٩/الترجمة ٨٨٨، طبقات الشافعية للعبادى ٧، طبقات الفقهاء للشيرازى ٧٧، أنساب السمعانى ولباب ابن الأثير في (البويطي)، وفيات الأعيان /٧٢، سير أعلام النبلاء ٢ / /٨٥، الكاشف ٣/الترجمة ٢٥٦٨، وتذهيب التهذيب ٤/الورقة ٢٩١، العبر ١١/١٤، طبقات الشافعية للسبكى ٢٩٢١، تهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ١٢٧/١، شذرات عمد المحاضرة ١٩٢١، شذرات النهاديب ١٢٧/١، شذرات

بحارى فكرك أو خطر لك في معارضات قلبك، من حسن أو بهاء، أو جمال أو قبح، أو نور أو شبح، أو شخص أو خيال، فا لله تعالى ذكره بعيد من ذلك كله، بل هو أعظم وأحل وأكبر، ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿لِيس كَمثله شيء الشورى: ١١]، وإلى قوله: ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ﴾ [الإحلاص: ٣، ٤] (٢).

وبهذا الإسناد، قال عمرو: المروءة التعافل عن زلل الإحوان(٢).

وبهذا الإسناد قال عمرو: لا يقع على كيفية الوحد عبـارة؛ لأنـه سـر الله تعالى عند المؤمنين الموقنين.

وبهذا الإسناد، قال عمرو: لقد علم الله نبيه على ما فيه الشفاء، وحواسع النصر، وفواتح العبادة، فقال: ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ﴿ [فصلت: ٣٦].

وبهذا الإسناد، قال عمرو: المعرفة دوام محبة الله تعالى، ودوام مخافته، ودوام الإقبال عليه، ودوام انتصاب القلب بذكره، وهي علم القلوب بفسخ العزوم، وخلع الإرادات، وإحياء الفهوم.

وبه، قال عمرو: المعرفة صحة التوكل على الله تعالى.

وبه، قال عمرو: لقد وبخ الله تعالى التاركين للصبر على دينهم، بما أحبرنا عن الكفار أنهم قالوا: ﴿امشوا واصبروا على آلهتكم ﴾ [ص: ٦]، فهذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه.

وبهذا الإسناد، قال عمرو: اعلم أن العلم قائد، والخوف سائق، والنفس حرون بين ذلك، جموح، حداعة، رواغة، فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف، يتم لك ما تريد.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠)، باحتلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صد، ٢٥).

الطبقة الثانية .....

وبه، قال عمرو: اعلم أن الرعاية مصحوبة لك في كل الأحوال، من العبادة إلى أن تلقى ربك، كذلك التقوى.

وبه، قال عمرو: الصدق في الورع مفترض كافتراض الصبر في الـورع، ومعنى الصدق الاعتدال والعدل.

وبه قال عمرو: اعلم أن رأس الزهد وأصله في القلوب، هو احتقار الدنيا واستصغارها، والنظر إليها بعين القلة، وهذا هو الأصل الذي يكون منه حقيقة الزهد.

وبهذا الإسناد، قال عمرو: إذا كان أنين العبد إلى ربه عز وجل، فليس بشكوى ولا جزع.

وبه، قال عمرو: اعلم أن المحبة داخلة في الرضا، ولا محبة إلا بالرضا، ولا رضا إلا بمحبة؛ لأنك لا تحب إلا ما رضيت وارتضيت، ولا ترضى إلا ما أحببت.

وبهذا الإسناد، قال عمرو: الرجاء داحل في تحقيق الرضا.

قال: وقال عمرو: واغماه من عهد لم نقم له بوفاء!، ومن خلوة لم نصحبها بحياء! ومن مسألة: ما الجواب فيها غدًا؟! ومن أيام تفنى ويبقى ما كان فيها أبدًا.

سمعت محمد بن جعفر البغدادى يقول: سمعت أبا على الأصفهانى يقول: سمعت عمرو بن عُثمان المكى يقول: ما صحبت أحدًا كان أنفع لى صحبته ورؤيته من أبى عبدا لله النباحى.

سمعت محمد بن جعفر يقول: بلغني أن عمرًا المكي دخل أصفهان(1)،

<sup>(</sup>٤) أصفهان، وأيضا أصبهان: هي مدينتان بينهما مقدار ميلين إحداهما تعرف باليهودية وهي أكبرهما، والثانية تعرف بشهرستان وفي كل واحد منهما منبر،=

فصحبه حدث، وكان والده يمنعه من صحبته، فمرض الصبى، فدخل عليه عمرو مع قوال، فنظر الحدث إلى عمرو، وقال له: قل له يقول شيئا، فقال القوال:

ما لى مرضت فلم يعدنى عائد منكم ويمرض عبدكم فأعرد فتمطى الحدث على فراشه وقعد، فقال للقوال: زدنى بحقك!، فقال القوال:

وأشد من مرضى على صدودكم وصدود عبدكم على شديد فزاد به البرء حتى قام وخرج معهم (٥)، فسئل عمرو عن ذلك، فقال: إن الإشارة إذا كانت قبل السماع كانت من فوق، فالقليل منها يشفى، وإذا كانت بعد السماع كانت من تحت، والقليل منها يهلك.

۳۰ - ومنهم: سهل بن عبدا لله التسترى، وهو سهل بن عبدا لله بن يونس بن عبدا لله بن رفيع، وكنيته أبو محمد:

أحد أئمة القوم وعلمائهم، والمتكلمين في علوم الرياضات، والإحلاص، وعيوب الأفعال.

<sup>-</sup>والبهودية مثل شهرستان في المساحة، وهما أحصب مدن الجبال وحراسان. انظر: الروض المعطار ٤٣.

<sup>(</sup>٥) ذكر الخبر والأبيات ابن الملقن فـى طبقاتـه (صــ١٥١، ١٥١)، و لم يكمــل بــاقـى الخبر.

٣٠٠/١٣ النبلاء ١٩٨/١٣ حلية الأولياء ١٩٨/١ - ٢٢٢ المنتظم
 ٢٦٢/١٢ الفهرست المقالة الخامسة الفن الجامس، معجم البلدان «تستر»، اللباب
 ٢١٦/١ وفيات الأعبان ٢٩٩٢ - ٤٣٠ العبر ٢٠/٧ طبقات الأولياء ٢٢٢ - ٢٢٦ النجوم الزاهرة ٩٨/٣ طبقات المفسرين ٢١٠/١ شذرات الذهب ١٨٢/٢ - ١٨٤٠.

والتسترى: نسبة إلى تستر وهي أعظم مدينة بخورستان، وهو تعريب مشوشتر.

الطبقة الثانية .....

صحب خاله محمد بن سوار، وشاهد ذا النون المصرى سنة خروجه إلى الحج بمكة.

توفى سنة ثلاث وتمانين، وقيل: سنة ثـالاث وتسـعين ومـائتين، وأظـن أن ثلاثًا وثمانين أصح، والله أعلم. وأسند الحديث.

أخبرنا يوسف بن عمر بن مسرور الزاهد، ببغداد، قال: حدثنا عبيدا لله أبو القاسم الصنعاني، حدثنا عمر بن واصل، حدثنا سهل بن عبدا لله التسترى، حدثنا خالى محمد بن سوار، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله الله يغزو ومعه عدة من نساء الأنصار، يسقين الماء ويداوين الجرحي(١)، وذكر الحديث.

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله بن شاذان يقول: سمعت أبا صالح البصرى يقول: سمعت سمل بن عبدا لله يقول: الناس نيام، فإذا انتبه وا ندموا، وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم.

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله بن شاذان قال: سمعت المالكي البصرى قال: سمعت سهل بن عبدا لله يقول: ما طلعت شمس ولا غربت على أحد - على وجه الأرض - إلا وهم جهال بالله، إلا من يؤثر الله على نفسه، وزوجه، ودنياه، وآخرته.

وبه، قال سهل: أدنى الأدب أن تقف عند الجهل، وآخر الأدب أن تقف عند الشبهة.

وبه، قال سهل: شكر العلم العمل، وشكر العمل زيادة العلم(٢).

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سالم يقول: سمعت

<sup>(</sup>۱) انظر الحدیث فی: صحیح مسلم کتاب الجهاد باب ٤٨، سنن الترمذی ٢٥٥٦، سنن أبی داود ٢٥٣١، مسند أحمد ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٠٣/١٠).

سهل بن عبدالله يقول: ما من قلب ولا نفس إلا والله مطلع عليها في ساعات الليل والنهار، فأيما قلب أو نفس رأى فيه حاجة إلى سبواه، سلط عليه إبليس (٢).

قال: وقال سهل بن عبدالله: الذي يلزم الصوفي ثلاثة أشياء: حفظ سره، وأداء فرضه، وصيانة فقره (٤).

قال: وقال سهل: الله قبلة النية، والنية قبلة القلب، والقلب قبلة البدن، والبدن قبلة البدن، والبدن قبلة الجوارح، والجوارح قبلة الدنيا<sup>(٥)</sup>.

قال: وقال سهل: ليس في الضرورة تدبير، فإذا صار إلى التدبير خرج من الضرورة.

قال: وقال سهل: من لم تكن ضرورته لربه، فهو مدع لنفسه.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سالم يقول: سمعت سمعل بن عبدا لله يقول: من أراد أن يسلم من الغيبة، فليسد على نفسه باب النون، فمن سلم من الظن، سلم من التحسس، سلم من الغيبة، ومن سلم من الزور، ومن سلم من الزور، سلم من البهتان.

وبهذا الإسناد، قال سهل: لا يستحق إنسان الرياسة حتى يجتمع فيه أربع حصال: يصرف حهله عن الناس، ويحمل جهلهم، ويترك ما في أيديهم، ويبذل ما في يده لهم.

سمعت أبا العباس محمد بن الحسن البغدادي قال: حدثنا جعفر بن محمد

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٨٦)، وذكر في أوله: «آية الفقير ثلاثة أشياء....». فذكره.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٠٣/١٠).

الطبقة الثانية .....

الخلدى قال: سمعت أبا محمد الجريرى يقول: سمعت سهل بن عبدا لله يقول: من أخلاق الصِّدِّقين ألا يحلفوا با لله، لا صادقين ولا كاذبين، ولا يغتابون، ولا يغتاب عندهم، ولا يشبعون بطونهم، وإذا وعدوا لم يخلفوا، ولا يتكلمون إلا والاستثناء في كلامهم، ولا يمزحون أصلاً(١).

وبإسناده، قال سهل: ذروا التدبير والاختيار، فإنهما يكدران على الناس عيشهم (٢).

وبإسناده، قال سهل: اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النحاة إلا بذبح نفسه بالجوع والصبر والجهد، لفساد ما عليه أهل الزمان (^).

سمعت أبا نصر عبدا لله بن على يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: سمعت محمد بن الحسن بن الصباح قال: قال سهل: أعمال البر يعملها البر والفاحر، ولا يجتنب المعاصى إلا صدِّيق<sup>(۱)</sup>.

وبهذا الإسناد، قال سهل: من ظن حرم اليقين، ومن تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن شغل جوارحه بغير ما أمره الله به حرم الورع (١٠٠.

وسمعت أبا نصر يقول: سمعت الدقى يقول: سمعت أبا بكر الفرغانى، يحكى عن سهل بن عبدا لله قال: الفتن ثلاثة: فتنة العامة من إضاعة العلم، وفتنة الحاصة من الرخص والتأويلات، وفتنة أهل المعرفة من أن يلزمهم حق في وقت، فيؤخروه إلى وقت ثان.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/١٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>١٠) ذكر أبو نعيم في الحلية (٢٠٥/١٠)، حبر قريب منه، فقال: إنه قال: من ظن ظن السوء حرم اليقين، ومن تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، فإذا حرم هذه الثلاثة هلك وهو مثبت في ديوان الأعداء.

وبه، قال سهل: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسوله راكل الحلال، وكف الأذى، واحتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق.

وبه، قال سهل: من أحب أن يطلع الخلق على ما بينه وبين الله، فهو غافل (١١).

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا يعقوب البلدى يقول سمعت سمعت أبا عبدا لله يقول: لقد أيس العلماء والحكماء من هذه الشلاث حلال: ملازمة التوبة، ومتابعة السنة، وترك أذى الخلق(١٢).

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت العباس بن عصام قبال: سمعت وبلوى مهد، وبلوى رحمة، وبلوى عقوبة، فبلوى الرحمة، يبعث صاحبه على إظهار فقره إلى الله وتسرك التدبير، وبلوى العقوبة، يبعث صاحبه على اختياره وتدبيره (١٣).

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: قال سهل: من خلا قلبه من ذكر الآخرة، تعرض لوساوس الشيطان (١٤٠).

وسمعته يقول: سمعت ابن عاصم يقول: سمعت سهل بن عبدا لله يقول: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصه (١٥٠).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۱/۱).

<sup>(</sup>١٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢١٢/١٠)، وقال في أوله: «أيس العقالاء الحكماء ...». فذكره.

<sup>(</sup>١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>١٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>١٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٠٨/١٠)، وقال في آخره: «... ولا عمل إلا الصبر عليه».

الطبقة الثانية ......

قال: وقال سهل: الآيات لله، والمعجزات للأنبياء، والكرامات للأولياء، والمغوثات للمريدين، والتمكين لأهل الخصوص(١٦).

قال: وقال سهل: العيش على أربعة أوجه: عيش الملائكة فى الطاعة، وعيش الأنبياء فى العلم وانتظار الوحى، وعيش الصّدِّقين فى الاقتداء، وعيش سائر الناس علمًا كان أو حاهلاً، زاهدًا كمان أو عابدًا، فمى الأكل والشرب (١٧).

قال: وقال سهل: الضرورة للأنبياء، والقوام للصِّدِّقين، والقوت للمؤمنين، والمعلوم للبهائم (١٨).

قال: وقال سهل: الأعمال بالتوفيق، والتوفيق من الله، ومفتاحها الدعاء والتضرع.

\* \* \*

٣١ - ومنهم: محمد بن الفضل البلخى، وهو محمد بن الفضل بن العباس بن حفص، وكنيته أبو عبدا لله:

ساكن سمرقند، وأصله من بلخ، ولكنه أخرج منها بسبب المذهب، فدخل سمرقند ونزلها، وبها مات سنة تسع عشرة وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>١٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

ـ (۱۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۰۸/۱۰).

٣١ - انظر: سير أعلام النبلاء ٢٤/١٥، العبر ١٨٦/٢، الوافي بالوفيات ٢٢/٤، حلية الأولياء ٢٤/١٠، الرسالة القشيرية ٢١، صفة الصفوة ٢٥/٤، مرآة الجنان ٢٧٨/٢، البداية والنهاية ١١/٧١، طبقات الأولياء ٣٠٠ – ٣٠٠، النجوم الزاهرة ٣/٢٣، شذرات الذهب ٢٨/٢ – ٢٨٣، الرسالة المستطرفة ٢١، المنتظم ٣٠ ٣٠٠ - ٣٠٠.

صحب أحمد بن حضرويه، وغيره من المشايخ، وهو من أحلة مشايخ حراسان، ولم يكن أبو عثمان يميل إلى أحد من المشايخ ميله إليه.

سمعت محمد بن على الحبرى (١) يقول: سمعت أبا عثمان يقول: لو وحدت من نفسى قوة لرحلت إلى أحى محمد بن الفضل، فاستروح سرّى برؤيته. وأسند محمد الحديث.

حدثنا أبو الحارث على بن القاسم الخطابي، بمرو إملاء، قال: حدثنا أبو عبدا لله محمد بن الفصل البلخي، الزاهد الصوفي، بسمرقند، حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقسري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحى الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» (1).

سمعت منصور بن عبدا لله يقول: قال محمد بن الفضل: أعرف الناس بـ الله أشدهم مجاهدة في أوامره، وأتبعهم لسنة نبيه على

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت محمد بن الفضل يقبول: الرحمين هو الذي يحسن إلى البر والفاحر(٢).

سمعت محمد بن عبدا لله يقـول: سمعـت محمـد بـن الفضـل يقـول: ذهـاب

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن على بن عبد الله بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن يزيد بن عتبة بن فرقد، أبو الحسن السلمى، ويعرف بالحيرى، حدث عن محمد بن حعفر القتات، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى، ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندى، وحدث عنه عبد العزيز بان على الأزحى، ومحمد بن إسماعيل بن عسر بن سبيك. انظر: تاريخ بعداد ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث في: صحيح مسلم كتاب الإيمان ٢٣٩، مسند الإمام احمد ٢/١٤، فتح الباري ٣/٩، ٣٤٧/١٣.

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲٤٧/۱۰).

الطبقة الثانية .....ا

الإسلام من أربعة: أولها: لا يعملون بما يعلمون، والثاني: يعملون بما لا يعلمون، والرابع: يمنعون الناس من التعلم<sup>(۲)</sup>.

قال: وقال محمد بن الفضل: الدنيا بطنك، فبقدر زهدك في بطنك، زهدك في الدنيا(؟).

قال: وسمعت محمد بن الفضل يقول: العجب ممن يقطع الأودية والقفار والمفاوز، حتى يصل إلى بيته وحرمه؛ لأن فيه آثار أنبيائه. كيف لا يقطع نفسه وهواه، حتى يصل إلى قلبه، فإن فيه آثار مولاه؟ ا(٥).

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت الحسن بن علويه يقول: قال محمد بن الفضل: العلم حرز، والجهل غرر، والصديق مؤنة، والعدو هم، والصلة بقاء، والقطيعة مصيبة، والصبر قوة، والجرأة عجز، والكذب ضعف، والصدق قوة، والمعرفة صداقة، والعقل تجربة.

وبه، قال محمد بن الفضل: أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها، ولا بد له منها، فإن من ملك نفسه عزَّ، ومن ملكته نفسه ذلَّ<sup>(١)</sup>.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن الفضل: ست خصال يعرف بها الجاهل: الغضب في غير شيء، والكلام في غير نفع، والعطية في غير موضعها،

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢٨)، وقال: في آخره: وفعات أربعة ممن سمع كلامه». وقال ابن الملقن: إنه أنشد في معنى ذلك: ومـن البـلاء وللبـلاء علامـة ألا يـرى لـك عـن هـواك نـزوع الـعبد عبد النفس في شهواتهـا والحريشبـع تـارة ويـحـوع (٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٤٨/١).

وإفشاء السر، والثقة بكل أحد، وألا يعرف صديقه من عدوه(٧)

قال: وقال محمد بن الفضل: خطأ العالم أضر من عمد الجاهل.

قال: وقال محمد بن الفضل: من ذاق حلاوة العلم لا يصبر عنه.

قال: وقال محمد بن الفضل: من ذاق حلاوة المعاملة أنس بها.

قال: وقال محمد بن الفضل: من عرف الله اكتفى به، بعد قوله تعالى: ﴿ وَهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيء شهيد ﴾ [فصلت: ٥٣].

قال: وقال محمد بن الفضل: العلوم ثلاثة: علم با لله، وعلم من الله، وعلم من الله، وعلم مع الله، وعلم مع الله: علم الظاهر والباطن، والحلال والحرام، والأمر والنهى في الأحكام، والعلم مع الله: علم الخوف والرحاء، والمحية والشوق.

قال: وقال محمد: البكاء بكاءان: بكاء الزاهدين بعيونهم، وبكاء العارفين بقلوبهم.

وبهذا الإسناد قال محمد بن الفضل: العارف يدافع عيشه يومًا بيوم، ويأحذ من عيشه يومًا ليوم (^)

وبهذا الإسناد، قال: سئل محمد بن الفضل: ما ثمرة الشكر؟، فقال: الحب لله والخوف منه.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن الفضل: ذكر اللسان كفارات ودرجات، وذكر القلب زلف وقربات.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن الفضل: إذا رأيت المريد يستزيد من الدنيا، فذاك من علامات إدباره (٩).

 <sup>(</sup>۷) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۲۶۸)، ابن الملقن في طبقاته (ص۲۲۸).
 (۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲٤٨/۱۰).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢٨).

الطبقة الثانية .....ا

وبه، قال محمد: الموافقة أصل المحبة، وأصل الوصال ترك القرار، وأصل الفقر معرفة التقصير، وأصل الثبات على الحق دوام الفقر إلى الله تعالى.

وبه، قال محمد: من استوى عنده ما دون الله، نال المعرفة با لله.

سمعت أبا الفرج عبدالواحد بن بكر يقول: سمعت أبا على الخمى يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول وسئل: ما الفتوة؟ فقال: حفظ السر مع الله على الموافقة، وحفظ الظاهر مع الخلق بحسن العشرة واستعمال الخلق.

وسمعته يقول: سمعت أبا على يقول: سئل محمد عن الزهد، فقال: النظر إلى الدنيا بعين النقص، والإعراض عنها تعززًا وتظرفًا، فمن استحسن من الدنيا شيئًا فقد نبه عن قدرها.

### \* \* \*

# ۳۲ - ومنهم: محمد بن على الترمذي، وهو محمد بن على بن الحَسَن، وكنيته أبو عبدا لله:

لقى أبا تراب النخشبي، وصحب يحيى الجلاء، وأحمد بن خضرويه، وهـو من كبار مشايخ خراسان. وله التصانيف المشهورة. كتب الحديث الكثير ورواه.

حدثنا القاضى أبو محمد يحيى بن منصور (١) قال: حدثنا أبو عبدا لله محمد ابن على المترمذي، حدثنا محمد بن عطاء

٣٢ - انظر: سير أعلام النبلاء ٤٣٩/١٣، حلية الأولياء ٢٤٨/١٠ - ٢٥٠، تذكرة المخاط ٢٥٥/٢، طبقات الأولياء ٢٥٩، الحفاظ ٢٥٥، طبقات الأولياء ٢٥٩، لسان الميزان ٣٠٨/٥ - ٣١٠، طبقات الحفاظ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۱) هو: یحیی بن منصور القاضی، أبو محمد النیسابوری، ولی قضاء نیسابور بضع عشرة سنة. روی عن علی بن عبد العزیز البغوی، وأحمد بن سلمة، وطبقتهما، توفی فی سنة إحدی و خمسین و ثلاثمائة. انظر: شذرات الذهب ۹/۳.

الهجيمى، حدثنا محمد بن نصر، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس: «قال: تلا رسول الله على هذه الآية: ﴿رب أرنى أنظر إليك [الأعراف: ٣٤]، فقال: قال ياموسى! إنه لا يرانى حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، وإنما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم، ولا تبلى أحسادهم» (٢)

سمعت منصور بن عبدا لله يقول: قال محمد بن على الترمذي: ليس الفوز هناك بكثرة الأعمال، إنما الفوز هناك بإحلاص الأعمال وتحسينها.

وبهذا الإسناد، قال محمد بسن على: من شرائط الخدام التواضع والاستسلام.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: الناس في استماع الحكمة رجلان: عاقل، وعامل، فالعاقل يتعجب وهو لما يسمعه يشتهي، والعامل يتقلب كان قلبه منه حية تلتوى.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: ليس في الدنيا حمل أثقل من البر؛ لأن من برك فقد أوثقك، ومن حفاك فقد أطلقك<sup>(٢)</sup>.

وبهذا الإسناد، قال محمد: كفي بالمرء عيبًا أن يسره ما يضره (١).

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الحسن بمن على يقول: سمعت محمد بن على الترمذي يقول: دعا الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس، رحمة منه عليهم، فهيأ لهم فيها ألوان الضيافات، لينال العبد من كل قول وفعل شيئًا من عطاياه، فالأفعال كالأطعمة، والأقوال كالأشربة، وهي عرس الموحديد. (٥)

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث في: حلية الأولياء ١٠/٥٣٠، البداية والنهاية ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٤٩/).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٩).

الطبقة الثانية .....

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: العاقل من اتقى ربه، وحاسب نفسه.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: من جهل أوصاف العبودية، فهو بنعوت الربانية أجهل (1).

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: صلاح خمسة أصناف فى خمسة مواطن: صلاح الصبيان فى الكتاب، وصلاح القطاع فى السحن، وصلاح النساء فى البيوت، وصلاح الفتيان فى العلم، وصلاح الكهول فى المساحد.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: ضمن الله تعالى للعباد الرزق، وفسرض عليهم التوكل.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: حقيقة محبة الله دوام الأنس بذكره.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: المؤمن بِشُـرُه في وحهه، وحزنه في قلبه، والمنافق حزنه في وجهه، وبشره في قلبه.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: الدنيا عروس الملوك، ومرآة الزهاد، أما الملوك فتجملوا بها، وأما الزهاد فنظروا إلى آفتها فتركوها(٧).

وبهذا الإسناد، قال: سئل محمد بن على عن الخلق فقال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة (^).

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: اجعل مراقبتك لمن لا يغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه (٩).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠٥).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>A) ذكره ابن الملقن في طبقاًته (صـ٥٩)، وقال في أوله: إنه سئل عن: صفة الخلق.

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥).

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: ملاك القلوب بكمال الخشية، وملامك النفوس بكمال التقوى.

وبهذا الإسناد، قال محمد بن على: المكلم والمحدث، إذا تحققا في درجتهما لم يخافا من حديث النفس، وكما أن النبوة محفوظة بالنسخ لإلقاء الشيطان، كذلك محل المكالمة والمحادثة مصونة من الإلقاء النفس وفتنتها، محروسة بالحق والسكينة؛ لأن السكينة حجاب المكلم والمحدث عن نفسه.

وبهذا الإسناد، قال: سئل محمد بن على: هل يخاف المحدثون سوء العاقبة؟، فقال: حوف هول وقلق يكون كالخطرات ثم يمضى، فإن الله تعالى لا يحب أن يكدر عليهم مننه.

\* \* \*

### ٣٣ - ومنهم: أبو بكر الوراق، وهو محمد بن عمر الحكيم:

اصله من ترمذ<sup>(۱)</sup>، وأقام ببلخ. لقى أحمد بن خضرويه وصحبه، وصحب محمد بن سعد بن إبراهيم الزاهد، ومحمد بن عمر بن حشنام البلحي.

له الكتب المشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات والآداب. وأسند الحديث.

أحبرنا على بن الحسين البلحى قال: حدثنا محمد بن محمد بن حاتم، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلحى، في درب النسوة، قال: أحبرنا أبو

٣٣ - انظر: طبقات الشعراني ١٠٦/١، صفة الصفوة ١٣٩/٤، حلية الأولياء ١٢٥١/١٠ - ٢٥١، الرسالة القشيرية ص ٢٩، طبقات الأولياء ٢٥٥ - ٢٥٦. الرسالة القشيرية ص ٢٩، طبقات الأولياء ٢٥٥ - ٢٥٦.

<sup>(</sup>۱) ترمذ: مدينة في خراسان وهي على الضفة الشرقية من حيحون، وبينها وبين بلخ مَرحلتان وبينها وبين مدينة الصغانيان خمس مراحل. انظر: الروض المعطار ١٣٢، تزهة المشتاق ١٤٥، الكرحي ٣٩٤، ابن حوقل ٣٩٤.

الطبقة الثانية .....

عمران موسى بن حزام، حدثنا أبو أسامة، عن عمر بن حمزة، عن عبدالرحمن ابن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «إن من أعظم الأمانة عند الله، الرحل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه، ثم ينشر سرها» (٢).

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت محمد بن يعقبوب الترمذى يقول: سمعت أبا ذر الترمذى يقول: الناس ثلاثة: العلماء والأمراء والقراء، فإذا فسد الأمراء، فسد المعاش، وإذا فسد العلماء، فسدت الطاعات، وإذا فسد القراء، فسدت الأخلاق.

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول، سمعت أبا بكر أحمد بن سعيد يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: شكر النعمة مشاهدة المنة (٢) وحفظ الحرمة.

وسمعته يقول: سمعت أحمد بن مزاحم يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: للقلب ستة أشياء: حياة وموت، وصحة وسقم، ويقظة ونوم، فحياته الهدى، وموته الضلالة، وصحته الطهارة والصفاء، وسقمه الكدورة والعلاقة، ويقظته الذكر، ونومه الغفلة.

ولكل واحد من ذلك علامة: فعلامة الحياة الرغبة والرهبة والعمل بهما، والموت بخلاف ذلك، وعلامة الصحة القوة واللذة، والسقم بخلاف ذلك، وعلامة اليقظة السمع والبصر، والنوم بخلاف ذلك(1).

قال: وقال أبو بكر: الاشتغال بالخلق والتزين لهم حجاب عن المنة، ومن لم يعرف المنة لم يعرف الخذلان.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث في: صحيح مسلم برقم ١٠٦٠، مسند الإمام أحمد ١٩٩٣، كشف الخفا ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠١/١٠)، و لم يذكر: «وحفظ الحرمة».

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (١/١٠٠).

قال: وقال أبو بكر: صاحب العقالاء بالاقتداء، والزهاد بحسن المداراة، والحمقي بجميل الصبر.

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله الرازى يقول: سمعت أبا عمرو البيكندى يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: قلت لأبى بكر الوراق: علمنى شيئًا يقربنى إلى الله تعالى، ويقربنى من الناس، فقال: أما الذى يقربك إلى الله فمسألته، وأما الذى يقربك إلى الناس فترك مسألتهم (٥).

وسمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت غيلان السمرقندى (1) يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: سما الكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق، ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام تبدع، ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والكلام تفسق، ومن تفنن في هذه الأمور كلها تخلص (٧).

قال: ودحل رحل على أبى بكر، فقال: إنى أخاف من فـــلان، فقـــال: لا تخف منه، فإن قلب من تخافه بيد من ترجوه (^).

سمعت محمد بن محمد أبا نصر الزاهد يقول: سمعت إسحاق بن محمد الحليم يقول: كتب أبو بكر الوراق إلى صديق له، فكان فيما كتب: راحة الدنيا تؤدى إلى عناء عقابها، وتعب الدنيا بالحق يؤدى إلى راحة ثوابها، وتارك الشهوات هو المصيب للشهوات، والمصيب للشهوات هو التارك للشهوات، والمسلام.

قال: وقال أبو بكر: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) هو: غيلان السمرةندى الخراساني، من كبر الصوفية، وله يد في علومهم. انظر: طبقات الأولياء ٢٥٣، حلية الأولياء ٢٥١/١٠، نفحات الأنس ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١/١٠٠).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١/١٠).

قال: وقال أبو بكر: خضوع الفاسقين أفضل من صولة المطيعين.

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا بكر بن أحيد البلحى يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: لو قيل للطمع: من أبوك؟ لقال: الشك في المقدور، ولو قيل: ما حرفتك؟ لقال: اكتساب الذل، ولو قيل: ما غايتك؟ لقال: الحرمان (٩).

قال: وقال أبو بكر: الناس كلهم في أحوال الدنيا أربعة: مرحوم، ومخدوع، ومعاقب، ومكره.

وسمعته يقول: سمعت الحسن بن علويه يقول: قــال أبــو بكــر الــوراق: مـن صحِت معرفته با لله، ظهرت عليه الهيبة والخشية.

قال: وقال أبو بكر: عوام الخلق هم الذين سلمت صدورهم، وحسنت أعمالهم، وطهرت ألسنتهم، فإذا خلوا من هذا، فهم الغوغاء لا العوام.

قال: وقال أبو بكر: إذا فسدت العامة، غلبت الفساق على أهل الصلاح، وولاة الجور على ولاة العدل؛ والكفار على المسلمين.

قال: وقال أبو بكر: الخاصة هم الذين فقهت قلوبهم، وحسنت أخلاقهم، وكانوا أئمة يدعون الناس إلى الخير والعمل به، وسالموا السلطان على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والعلماء على صدق الخبر، والعلماء على ظاهر الأمور، فإذا خلوا من ذلك فهم المفترون، وإذا فسدت الخاصة غلبت الكذبة على الصادقين، والكهنة على الموقنين، والموسوسون على المخلصين.

قال: وقال أبو بكر: أصل غلبة الهوى، مقارفة الشهوات، فإذا غلب الهوى، أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق، وإذا أبغضه الخلق أبغضهم، وإذا أبغضهم حفاهم، وإذا جفاهم صار شيطانًا.

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١/١٠٠)، ابن الملقن في طبقاته (ص٢٦٦).

قال: وقال أبو بكر: الحكماء حلف الأنبياء، وليس بعد النبوة إلا الحكمة، وهى إحكام الأمور، وأول علامات الحكمة طول الصمت، والكلام على قدر الحاجة.

قال: وقال أبو بكر: احدر صحبة السلطان إبقاءً على نفسك، والملوك إبقاءً على عيشك، والمأوك إبقاءً على عيشك، والأغنياء إبقاءً على ملكك، والسوقة إبقاءً على خلقك، والنساء والصبيان إبقاءً على قلبك، والفساق والمبتدعين إبقاءً على دينك، والفقراء إبقاءً على مالك، والعلماء إبقاءً على إيمانك وإسلامك، والإحوان في مخالفتهم إبقاءً على فضلك ومروءتك.

قال: وقال أبو بكر الوراق: للمؤمن أربع علامات: كلامه ذكر، وصمته تفكر، ونظره عبرة، وعمله بر.

قال: وقال أبو بكر: الخلاف يهيج العداوة، والعداوة تستنزل البلاء.

قال: وقال أبو بكر: العبد لا يستحق اليقين حتى يقطع كل سبب بينه وبين العرش إلى الثرى، حتى يكون الله مراده لا غيره ويؤثر الله على كل ما سواه (١٠)

قال: وقال أبو بكر: من عشق نفسه، عشقه الكبر والحسد والـذل والمهانة.

قال: وقال أبو بكر: لا تصحب من يمدحك بخلاف ما أنت عليه أو بغير ما فيك، فإنه إذا غضب عليك ذمك بما ليس فيك(١١).

قال: وقال أبو بكر: ازهد في حب الرياسة والعلو في الناس، إن أحببت أن تذوق شيئًا من سبل الزاهدين.

<sup>(</sup>۱۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۲۵۲).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ٢٦٦).

الطبقة الثانية .....

قال: وقال أبو بكر: اليقين نور يستضىء به العبد فى أحوالـه، فيبلغـه إلى درجات المتقين(١٢).

\* \* \*

## ٣٤ - ومنهم: أبو سعيد الخَرَّازُ، واسمُه أحمدُ بن عيسى:

وهو من أهل بغداد، صحب ذا النون المصرى، وأبا عبدا لله النباجي، وأبا عبيد البسرى، وصحب أيضًا سريًّا السقطى، وبشر بن الحارث، وغيرهم.

وهو من أئمة القوم وحلة مشايخهم. قيل: إنه أول من تكلم في علم الفناء ' والبقاء. مات سنة تسع وسبعين ومائتين (١). وأسند الحديث.

(۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۲۰۲).

٣٤ - انظر: سير أعلام النبلاء ٢١/٩ ٤١، تاريخ بغداد ٣١/٥ - ٣٣، حلية الأولياء . ١٦٤/١ - ٢٦٤/١ المنتظم ٢١/١٦٢ - ٢٨٢، شرح الرسالة القشيرية ١٦٧/١ - ١٦٧٨، شرح الرسالة القشيرية ١٦٧/١ - ١٦٨، تاريخ ابن عساكر خ ٢١/٢أ - ٣٥ب، اللباب ٢٩/١، العبر ٢٧٧٧، البداية والنهاية ١١/٨، طبقات الأولياء ٢٠، شذرات الديم ٢٧/٢، تهذيب بدران ٢٧/١).

(۱) قال ابن الملقن في طبقاته: مات سنة سبع وسبعين ومائتين، وقال السمعاني: سنة سبع وسبعين ومائتين، وذكر ابن الجوزى في المنتظم (۲۸۲/۱۲): أنه توفى في سنة سبع وسبعين ومائتين. وقال: قبل: في سنة ست وتمانين. وقبل فيما بين ذلك، ولا يصح. وقال الخطيب في تاريخ بغداد (۳۲/۵): أحبرنا إسماعيل بن أحمد الحيرى، أحبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أحبرني أحمد بن محمد بن المفضل قال: سألت أبا بكر بن أبى العجوز عن موت أبى سعيد الخراز فقال: مات سنة سبع واربعين ومائتين، أو سنة سبع وسبعين ومائتين، أو سنة سبع وسبعين ومائتين.

قال أبو عبد الرحمن: وأظن أن هذا أصح. قلت: أبو عبدالرحمن السلمى لم يذكر هذا الكلام هنا ومن المكن أن يكون ذكره في كتاب تاريخ الصوفية.

وقال الخطيب تعليقًا على هذا القول: لا شك أن القول الأول باطل، وهـو سنة سبع وأربعين، وأما القول الثانى فهو أقرب إلى الصواب إن كان محفوظًا، وقد قيل فى موت أبى سعيد غيره.

احبرنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور الزاهد، ببغداد، قال: حدثنا على بن محمد المصرى، حدثنا أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغدادى الصوفى، حدثنا عبدا لله بن إبراهيم الغفارى، حدثنا حابر بن سليم، عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله على الحلق شؤم، وشراركم أسوأكم أحلاقًا، (٢)

سمعت عمر بن عبدالله الفرغاني يقول: سمعت ابن الكاتب يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: إن الله تعالى عجل لأرواح أوليائه التلذذ بذكره، والوصول إلى قربه، وعجل لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصالحهم، واحزل نصيبهم من كل كائن، فعيش أبدانهم عيش الجنانيين، وعيش أرواحهم عيش الربانيين، لهم لسانان: لسان في الباطن يعرفهم صنع الصانع في المصنوع، ولسان في الظاهر يعلمهم علم المخلوقين، فلسان الظاهر يكلم أحسامهم، ولسان الباطن يناجي أرواحهم (٢).

قال: وسئل أبو سعيد عن الأنس، ما هو؟ فقال: استبشار القلـوب بقرب الله تعالى، وسرورها به، وهدُّوها في سكونها إليه، وأمنها معه من حيث الروعات، وإعفاؤه لها من كل ما دونه أن يشير إليه حتى يكون هو المشير؛ لأنها ناعمة به ولا تحمل حفاء غيره.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا بكر الزقاق يقول: كان أبو سعيد الخراز نائمًا، فانتبه وقال: اكتبوا ما وقع لى فى هذا النوم، إن الله تعالى حعل العلم دليلاً عليه ليعرف، وجعل الحكمة رحمة منه عليهم ليؤلف، فالعلم دليل إلى الله، والمعرفة دالة على الله، فبالعلم تنال المعلومات، وبالمعرفة تنال

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث في: سنن أبي داود كتاب الأدب باب ١٣٤، مسند أحمد ٢/٣٠، حلية الأولياء ، ٢٦٧/، كشف الخفا ٥٩/١، محمع الزوائد ٣/٠١، ٢٢/٨ إتحاف السادة المتقين ٣١٩/٧.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (١٠/١٠٠ – ٢٦٤).

الطبقة الثانية ......

المعروفات، والعلم بالتعلم، والمعرفة بالتعرف، فالمعرفة تقع بتعريف الحق، والعلم يدرك بتعريف الحلق، ثم تجرى الفوائد بعد ذلك().

حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب الهروى قال: حدثنى أحمد بن عطاء قال: حدثنى أبو صالح قال: قال أبو سعيد الخراز: مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف، فإن حركته ظهر ما تحته من الحمأة، وكذلك النفس تظهر عند المحن والفاقة والمخافة، ومن لم يعرف ما في نفسه، كيف يعرف ربه؟!(٥).

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجريرى يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: في معنى قول النبي على حب من أحسن إليها (<sup>(1)</sup>: واعجبًا ممن لم ير حسنًا غير الله كيف لا يميل بكليته إليه! (<sup>(۷)</sup>).

سمعت نصر بن أبى نصر يقول: سمعت قاسمًا غلام الزقاق يقول: سمعت أبا سعيد السكرى يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: كل باطن يخالف ظاهرًا، فهو باطل(^).

وسمعت نصرًا يقول: سمعت أبا الطيب بن فرحان يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: إذا كانت العين واحدة، فمن

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٠٦).

<sup>(</sup>٦) أحرجه أبو نعيم في الحلية (١٣١/٤) من طريق: حيثمة بن عبدالرحمن عن الأعمش. وقال: غريب من حديث الأعمش عن حيثمة، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وانظر الحديث في: إتحاف السادة المتقيين ٩/٤٥٥، البداية والنهاية ١٩/١٥، ٢ ١ ١٣/١، الدرر المنترة ٦٧، تذكرة الموضوعات ٦٨، الفوائد المجموعة ٨٢، كشف الخفا ١٥/١، الأحاديث الضعيفة ٢٠، الكامل لابن عدى ٢/١/٢.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٦١).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥/١)، ابن الملقن في طبقاته (ص٠٦).

أى حال تلونت عليك، فاحر فيها، فإن التغيير من جهتك؛ لأن عين الحق لا تتقلب.

سمعت أحمد بن على بن جعفر يقول: سمعت محمد بن على الكتاني يقول:
سمعت أبا سعيد الخراز يقول: للعارفين خزائن أودعوها علومًا غريبة وأنباء
عجيبة، يتكلمون فيها بلسان الأبدية، ويخبرون عنها بعبارة الأزلية (٩)

قال: وقال أبو سعيد: لولا أن الله عز وحل أدخل موسى عليه السلام فى كنفه، لأصابه مثل ما أصاب الجبل.

سمعت أبا عبدا لله الرازى يقول: سمعت أبا العباس الصياد، بمصر، يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: رأيت إبليس في النوم، وهو يمر عنى ناحية، فقلت له: تعال! فقال: أيش أعمل بكم! أنتم طرحتم من نفوسكم ما أحادع به الناس، قلت: ما هو؟، قال: الدنيا! (۱۱)، فلما ولى عنى التفت إلى، وقال: غير أن لى فيكم لطيفة! قلت: ما هي؟ قال: صحبة الأحداث. قال أبو سعيد: وقل من يتخلص من هذا من الصوفية.

سمعت على بن عبدالله يقول: سمعت أبا العباس الطحان يقول: قال أبنو سعيد الخراز: المحب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء، ولا يتسلى عنه بشيء، ويتبع آثاره، ولا يدع استحباره. وأنشد:

أسائلكم عنها فهل من مخبر فما لى بنعم مذ نات دارها علم فلو كنت أدرى أين حيم أهلها وأى بلاد الله إذ ظعنوا أموا أفوا النحم (١١) إذا لسلكنا مسلك الريح خلفها ولو أصبحت نعم ومن دونها النحم (١١)

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦٥).

 <sup>(</sup>۱۰) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ۲۰)، و لم يذكر باقي الخبر.
 (۱۱) انظر الأبيات في الحلية (۱۰/۵/۱).

الطبقة الثانية .....

# ٣٥ - ومنهم: على بن سَهْل الأصْبَهاني، وهو على بن سَهْل بن الأَرْهَر، وكنيته أبو الحَسَن:

وهو من قدماء مشایخ أصبهان. كان یكاتب الجنید ویراسله، وهو من أقرانه. قصده عمرو بن عثمان المكی فی دین كان علیه بمكة، فكتب بدیونه سفاتج إلی مكة، و لم یعلمه بذلك، وهو ثلاثون ألف درهم (۱). صحب محمد ابن یوسف بن معدان (۲)، ولقی أبا تراب النحشبی.

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله الطبرى يقول: سمعت على بن سهل بن الأزهر يقول: المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق، والتقاعد عن المخالفات من علامات حسن الرعاية، ومراعاة الأسرار من علامات التيقظ، وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية، ومن لم يصحح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه (٢).

وسمعت محمدًا يقول: سمعت عليًا يقول: الغافلون يعيشون في حلم الله، والذاكرون يعيشون في لطف الله، والعارفون يعيشون في لطف الله، والصادقون يعيشون في الأنس بالله والشوق اليه.

سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت أبا جعفر الأصبهاني يقول: سمعت

٣٥ - انظر: طبقات الشعرائي ١/٠٤٠، المنتظم ١٩٢/١٣، البداية والنهاية ١٩١/١١،
 حلية الأولياء ٢٠٩/١٠ - ٤٤٠، صفة الصفوة ٢٦٦٤، الرسالة القشيرية ص ٢٠٠ تاريخ أصبهان ٢/٤١، نتائج الأفكار القدسية ١٧١/١، طبقات الأولياء ١٣٣٠.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن معدان المعروف بالبناء، كان للآثار حافظًا ومتبعًا، له التصانيف في نسك العارفين ومعاملة العاملين. انظر: حلية الأولياء . ٤٣٦/١٠

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٣٣).

على بن سهل يقول: الحضور أفضل من اليقين؛ لأن الحضور وطنات، واليقين خطرات.

سمعت أبا نصر يقول: سمعت أبا سلم الأصبهاني يقول: سمعت على بن سهل يقول: حرام على من عرف الله أن يسكن إلى شيء غيره.

وسمعت أبا نصر يقول: سمعت أبا سلم يقول: سمعت أبا جعفر الحداد يقول: سمعت على بن سهل يقول: من وقت آدم إلى قيام الساعة، الناس يقولون: القلب! القلب! وأنا أحب أن أرى رجلاً يصف لى أيش القلب، وكيف القلب، فلا أرى.

وبإسناده، قال على: الأنس با لله أن تستوحش من الخلق، إلا من أهـل ولاية الله، فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس با لله.

وبإسناده، قال على: لا يغرنك من الأحمق كثرة الالتفات وسرعة الحواب.

وبإسناده، قال على: العقل مع الروح يدعوان إلى الآخرة، ومخالفة الهـوى والشهوات، فلذلك سمى روحًا.

وبإسناده، قال على: المستهتر السالي بالله عن كل شيء.

وبإسناده، قال على: من فقه قلبه أورثه ذلك الإعراض عن الدنيا وأبنائها، فإن من حهل القلب متابعة سرور لا يدوم (١٠).

وأنشد:

لیتنی مت فاسترجت فإنی کلما قلت قد قربت بعدت<sup>(٥)</sup>

وبإسناده، قال على: الفقيه من لا يدخل تحت المنسوبات إليه.

(٥) انظر الأبيات في طبقاته (صـ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٣٣).

الطبقة الثانية ...... الطبقة الثانية .....

وبإسناده، قال على: أعادنا الله وإياكم من غرور حسن الأعمال، مع فساد بواطن الأسرار.

وبإسناده، قال على: التصوف التبرى عمن دونه، والتخلي عمن سواه.

وبإسناده، قال على: العقل والهوى متنازعان، فمعين العقل التوفيق، وقرين الهوى الخذلان، والنفس واقفة بينهما، فأيهما ظفر كانت في حيزه.

وبإسناده، قال على: التمست الغنى فوجدته فى العلم، والتمست الفحر فوجدته فى الفقر، والتمست العافية فوجدتها فى الزهد، والتمست قلة الحساب فوجدتها فى الصمت، والتمست الراحة فوجدتها فى الإياس.

وبإسناده، قال على: رأيت الناس قد أسرهم تعظيم نفوسهم، وتحسين الفاظهم، فلا يتفرغون منهما إلى من عظمهم بتحصيص الخلقة، وأنطق السنتهم بتوحيده.

وبإسناده، قال: سئل على عن حقيقة التوحيد، فقال: قريب من الظنون، بعيد من الحقائق. وأنشد لبعضهم:

فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها قريب ولكن في تناولها بعد(١)

٣٦ - ومنهم: أبو العباس بن مسروق، واسمه أحمد بن محمد بن مسروق(١):

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر والأبيات في طبقات ابن الملقن (ص١٣٣).

٣٦ - انظر: سير اعلام النبلاء ٤٩٤/١٣ ، حلية الأولياء ٢٢٥/١ - ٢٢٧، تاريخ بغداد ٥/٥ ، ٣٠ ، ٩٠٣ ، المنتظم ٢٠٧/١٠ ، ميزان الاعتسدال ١٠٥١ ، العسبر ١١٠/١ طبقات الأولياء ٨٨ - ٩٩ ، لسان الميزان ٢٩٢١ - ٢٩٣ ، النجوم الزاهرة ٢٧٧/١ ، شذرات الذهب ٢/٢٧٢ ، صفة الصفوة ٤/٤٠١ ، طبقات الشعراني ١/٧٧/ ، نتائج الأفكار القدسية ٢٩٢١ - ١٧١ ، مرآة الجنان ٢/٢١٠ .

من أهل طوس. سكن بغداد، ومات بها. صحب الحارث بن أسد المحاسبي، والسرى بن المغلس السقطى، ومحمد بن منصور الطوسي، ومحمد ابن الحسين البرحلاني (٢).

وهو من قدماء مشايخ القوم وحلتهم. توفي ببغداد سنة تسبع وتسبعين ومائتين (٢). وأسند الحديث (١).

<sup>=</sup> بالطوسى». وفي الشذرات: «أبو العباس، أحمد بن مسروق الطوسي الزاهد». بإسقاط محمد من اسمه.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن الحسين، أبو حعفر، ويعرف بأبى شيخ البرحلاني، نسب إلى محلة البرحلانية، وهو صاحب كتاب «الزهد والرقائق»، سمع الحسين بن على الجعفى، وزيد ابن الحباب، وسعيد ابن عامر، وأزهر بن سعد السمان، وطلق بن غنام، وحالد بن عمرو الأموى، وغيرهم، وروى عنه إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، وأبو بكر بن أبلى الدنيا، وأحمد بن محمد بن مسروق الطوسى. انظر: تاريخ بغداد ۲۱۹/۲، المنتظم لابن الجوزى ۲۱/۲۱، ميزان الاعتدال ۲۲/۳،

<sup>(</sup>٣) قال فى السير: توفى فى صفر، سنة ثمان وتسعين ومائتين، وعاش أربعًا وثمانين سنة. وفى «الشذرات» و «المنتظم» ذكرا فى ذكر من توفى فى سنة ثمان وتسعين ومائتين.

وذكر الخطيب في تاريخ بغداد (٣٠٨/٥) الاختلاف في سنة وفاته، فقال: أخبرنا عبدالعزيز بن على الوراق قال: سمعت الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق يقول: توفي أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق في يوم الأحد لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين ومائتين، وسنه أربع وثمانون سنة على ما ذكر، ودفن في مقابر باب حرب. ورأيت في كتاب ابن المنادى: سنة ثمان وتسعين ومائتين.

<sup>(</sup>٤) قال الدارقطني: ليس بالقوى.

قال: «من صلى على، وقال: اللهم أنزله المقام المحمود المقرب عندك يوم القيامة؛ كان في شفاعتي».

سمعت يحيى بن يحيى الشافعي، يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير، يقول: سئل أبو العباس بن مسروق، ما التوكل؟. فقال: اعتماد القلب على الله.

وبهذا الإسناد، أيضًا، سئل عن التوكيل، فقال: اشتغالك عما لك بما عليك، وحروجك مما عليك لمن ذلك له وإليه.

وبهذا الإسناد، أيضًا، سئل عن التصوف، فقال: خلو الأسرار مما عنه بـد، وتعلقها بما ليس منه بد.

وبهذا الإسناد، سئل عن سماع الرباعيات، فقال: إن قلوبنا قلوب لم تألف الطاعات طبعا، وإنما ألفتها تكلفًا؛ فأخشى إن أبحنا لها رخصة، أن تتخطى إلى رخص. ولا أرى سماع الرباعيات إلا لمستقيم الظاهر والباطن، قوى الحال، تام العلم.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت حعفرًا الخلدى يقول: سألت أبا العباس بن مسروق مسألة في العقل، فقال لى: يا أبا محمدا. من لم يحترز بعقله، من عقله، لعقله، هلك بعقله.

وبهذا الإسناد، سئل أبو العباس: من الزاهد؟. فقال: الذي لا يملكه مع الله سبب.

وبه، قال أبو العباس: كثرة النظر في الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب.

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: علم الحال أقرب إلى اليقين من علم القيام، وعلم القيام أعلى وأشرف.

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: من كان مؤدبه ربه لا يغلبه أحد.

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: من راقب الله تعالى في خطرات قلبه، عصمه الله في حركات جوارحه.

وبه، قال: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة، لئلا يكون أنس المطيعين إلا با لله عز وجل.

وبه، قال أبو العباس: مررت مع الحنيد، في بعض دروب بغداد، فإذا مغن يغني، ويقول:

منازل كنت تهواها وتألفها أيام أنت على الأيام منصور (٥) فبكى الجنيد بكاء شديدًا؛ ثم قال لى: يا أبا العباس! ما أطيب منازل الألفة والأنس! وأوحش مقامات المحالفات!. لا أزال أحن إلى بدء إرادتى، وحدة سعى، وركوبى الأهوال، طمعًا في الوصول. وها أنذا في أيام الفترة أتلهف على أوقاتي الماضية (٢).

وبه، قال أبو العباس: أنت في هدم عمرك منذ حرحت من بطن أمك. وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: المؤمن يقوى بذكر الله، والمنافق يقوى بالأكل.

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: من تحقق بالتقوى هان عليه الإعراض عن الدنيا.

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم

<sup>(</sup>٥) نسب هذا البيت ابس الملقن في طبقاته إلى على بن محمد المزين أبو الحسن البغدادي، وأيضًا نسبه هكذا أبو عبدالرحمن السلمي هنا في ترجمته. انظر البيت في ترجمة المزين، طبقات ابن الملقن (صـ١٢) العقد الثمين (٣٠٧/٥).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥)، ٢٢٦).

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: التقوى ألا تمد غينيك إلى زهرة الدنيا. ولا تتفكر بقلبك فيها.

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: أكثر ما يخاف منه العارف فوت الحق.

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة. وشجرة العفلة تسقى بماء الخهل. وشجرة المحبة العفلة تسقى بماء الندامة. وشجرة المحبة تسقى بماء الاتفاق والمراقبة والإيثار (^).

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: من يكن سروره بغير الحق فسروره يورث الهموم. ومن لم يكن أنسه في حدمة ربه؛ فهو من أنسه في وحشة (٩).

وبهذا الإسناد، قال أبو العباس: متى ما طمعت فى المعرفة، ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة، فأنت فى جهل. ومتى ما طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة، فأنت فى غفلة مما تطلبه (١٠٠).

أنشدني الحسين بن أحمد بن موسى، قال: أنشدني ابن مخلد، لأبي العباس ابن مسروق:

وإنـــى لأهــــواه مســـيئا ومحســنا وأقضى على قلبــى لــه بــالذى يقضــى فحتى متــى روح الرضــا لا ينالنــــى وحتى متى أيام سخطك لا تمضى(۱۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٩٨).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦/١).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٦/١).

<sup>(</sup>۱۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۲۲۲).

<sup>(</sup>١١) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ٨٩).

## ٣٧ - ومنهم: أبو عبد الله المغربي، واسمه محمد بن إسماعيل:

كان أستاذ إبراهيم الخواص، وإبراهيم بن شيبان. صحب على بن رزين. وعاش، كما قيل، مائة وعشرين سنة، ومات على حبل طور سيناء. وقبره عليه، مع قبر أستاذه على بن رزين. مات سنة تسع وسبعين ومائتين؛ وقيل: تسع وتسعين، وهذا أصح إن شاء الله: وأسند الحديث.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الطبرى، قال: حدثنا إبراهيم بن شيبان؛ حدثنا أبو عبد الله المغربى؛ حدثنا عمرو بن أبى غيلان؛ حدثنا عبد الأعلى بن حماد؛ حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت، عن أنس: أن رحلا زار أحًا له فى قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكًا؛ فلما أتى عليه، قال: أين تريد؟. قال: أريد أحًا لى فى هذه القرية!. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟. قال: لا! غير أنى أحببته فى الله! قال: فإنى رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: الأبدال بالشام، والنحباء باليمن، والأخيار بالعراق.

وسمعت أبا بكر يقول: سمعت جعفرًا يقول: سمعت أب عبد الله المغربي، يقول: الفقير المجرد من الدنيا - وإن لم يعمل شيئًا من أعمال الفضائل - ذرة منه أفضل من هؤلاء المتعبدين المجتهدين، ومعهم الدنيا.

وبهذا الإسناد، قال أبو عبد الله: ما رأيت أنصف من الدنيا!. إن حدمتها حدمتك، وإن تركتها تركتك.

٣٧ - انظر: طبقات الشعراني ١٠٨/١، صفة الصفوة ١٠٥/٤، الرسالة القشيرية ص
٢٠، تتاثيج الأفكار القدسية ٢١٩/١، حلية الأولياء ١٠٧/١، طبقات الشعراني
١٨٨١، البداية والنهاية ١١٧/١، حامع كرامات الأولياء ١٠١/١، النحوم
الزاهرة ٣٨٢٣، ١٧٨٠، المنتظم ٣٨/١٢، ١٢٨، طبقات الأولياء ٢٨٢.

الطبقة الثانية .......الطبقة الثانية ا

وبهذا الإسناد، قال أبو عبد الله: أفضل الأعمال عمارة الأوقات (١).

وبهذا الإسناد، قبال أبو عبد الله: أعظم النباس ذلاً فقير داهن غنيًا، وتواضع له. وأعظم الناس عِزًّا غنى تذلل لفقير، وحفظ حرمته (٢).

أنشدني أبو الفرج الورثاني، قال: أنشدني أبو على الموصلي، لأبي عبد الله المغربي:

يا من يعد الوصال ذنبًا كيف اعتذاري ولى ذنوب (٢) إن كان ذنبي إليك حبى فإنني منسه لا أتسوب (١)

سمعت عبد الله بن على بن يحيى، يقول: سمعت أبا عبد الله المغربى، يقول: أهل الخصوص - مع الله تعالى - على ثلاث منازل: قوم يضن بهم عن البلاء، لئلا يستغرق الجزع صبرهم؛ فيكرهون حكمه، أو يكون فى صدورهم حرج من قضائه. وقوم يضن بهم عن مساكنة أهل المعاصى، لئلا تغتم قلوبهم، فمن أحل ذلك سلمت صدورهم للعالم. وقوم صب عليهم البلاء صبّا، وصبرهم وارتضاهم، فما ازدادوا بذلك إلا حبًّا له، ورضا لحكمه. وله عباد، منحهم نعمًّا تجدد عليهم، وأسبغ عليهم باطن العلم وظاهره، وأخمل ذكرهم (٥).

وبهذا الإسناد، قال أبو عبد الله: من ادعى العبودية، ولـه مراد بـاق فيـه، فهو كاذب في دعواه. إنما تصح العبودية لمن أفني مراداته، وقام بمراد سيده.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٧٥٠)، ابن الملقن في طبقاته (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن الملقن: «كيف اعتذارى من الذنوب».

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات في: طبقات الأولياء (صـ٢٨٣)، حلية الأولياء (١٠/١٥٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٥٧)، باختلاف في اللفظ.

يكون اسمه ما سمى به، ونعته ما حلى به. إذا سمى باسم أحاب عن العبودية؛ فلا اسم له ولا وسم. لا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده. ثم بكى أبو عبد الله، وأنشأ يقول:

لا تدعندي إلا بيا عبدها فإنها أصدق أسمائي

وبهذا الإسناد، قبال أبو عبد الله: الفقراء الراضون هم أمناء الله في أرضه، وحجته على عباده. بهم يندفع البلاء عن الخلق(٢)

وبهذا الإسناد، قال أبو عبد الله: الفقير الذي لا يرجع إلى مستند في الكون، غير الالتحاء إلى من إليه فقره، ليغنيه بالاستغناء به، كما عززه بالافتقار إليه (٧).

وبهذا الإسناد، قال أبو عبد الله: ما فطنت إلا هذه الطائفة، واحترقت بما فطنت.

## ٣٨ - ومنهم: أبو على الجوزجاني، واسمه الحسن بن على:

من كبار مشايخ حراسان له التصانيف المشهورة. تكلم في علوم الآفات والرياضات والمحاهدات. وربما تكلم أيضًا في شيء من علوم المعارف والحكم.

صحب محمد بن على المترمذي، ومحمد بن الفضل، وهو قريب السن منهم.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٧٥٣).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٧٥٣).

۳۸ - انظر: طبقات الشعراني ۱/۰۰، حلية الأولياء ۲۷۳/۱ - ۳۷۴، طبقات الأولياء ۲۲۴ - ۳۷۴، طبقات الأولياء ۲۶۶

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا على الجوزجانى يقول: ثلاثة أشياء من عقد التوحيد: الخوف، والرجاء، والمحبة. فزيادة الخوف من كثرة الذنوب لرؤية الوعيد. وزيادة الرجاء من اكتساب الخير لرؤية الوعد، وزيادة المحبة من كثرة الذكر لرؤية المنة فالخائف لا يستزيح من الهرب، والراجى لا يستريح من الطلب، والمحب لا يستريح من ذكر المحبوب. فالخوف نار منورة، والرجاء نور منور، والمحبة نور الأنوار (۱).

سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الرازى، يقول: سمعت أبا على الجوزجانى يقول فى البخل: هو ثلاثة أحرف: الباء، وهو البلاء، والخاء، وهو الخسران، واللام، وهو اللوم، فالبخيل بلاء فى نفسه، وحاسر فى سعيه، وملوم فى بخله (٢٠).

وبهذا الإسناد، سمعت أبا على، يقول: السابقون هم المقربون بالعطيات، والمرتفعون في المقامات. وهم العلماء بالله من بين البرية. عرفوا الله حق معرفته، وعبدوه بإخلاص العبادة، وآووا إليه بالشوق والمحبة. وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿وَإِنَّهُم عَنْدُنَا لَمَنَ الْمُصَطّفِينَ الْأَحْيَارِ ﴾ [ص: ٤٧].

وبهذا الإسناد، سمعت أبا على يقول: من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه، وموافقته للسُّنة في أفعاله، وصحبته لأهل الصلاح، وحسن خلقه مع الإحوان، وبذل معروفه للخلق، واهتمامه للمسلمين، ومراعاته لأوقاته.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا على يقول: الشقى من أظهر مــا كتــم الله عليـه من معاصيه.

وبهذا الإسناد، سأله بعض أصحابه: كيف الطريق إلى الله؟. فقال الطرق إليه كثيرة؛ وأصح الطرق وأعمرها، وأبعدها عن الشبه، اتباع السنة قولاً

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٣، ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٤٤)، أبو نعيم في الحلية (١٠٧٤/١).

المه الموقية وفعلاً، وعزمًا وعقدًا ونية؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَإِنْ تَطْيِعُوهُ تَهْمُ دُوا ﴾ [النور: ٤٥].

فسأله: كيف الطريق إلى اتباع السنة؟ فقال: بحانبة البدع، واتباع ما احتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، والتباعد عن بحالس الكلام وأهله، ولزوم طريق الاقتداء والاتباع؛ بذلك أمر النبي ريالي، بقوله عز وحل: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا الآية [النحل: ٢٣].

وبهذا الإسناد، سمعت أبا على، وسئل عن أبى يزيد البسطامى، وهذه الألفاظ التى تحكى عنه فقال: رحم الله أبا يزيد! له حاله، وما نطق به ولعله تكلم بها على حد الغلبة، أو حال سكر. كلامه له، ولمن تكلم عليه، وليس لمن يحكى عنه. فالزم أنت، يا أخى! أولا: مجاهدة أبى يزيد، وتقطعه ومعاملاته، ولا ترتق إلى المقام الذى بلغ به، بعد تلك المجاهدات. فإن بلغ بك إلى شيء من ذلك، فاحك إذ ذاك كلامه. فليس بعاقل من ضيع الأدنى من المقامات، وادعى الأعلى منها.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا على، يقول: الخلق كلهم في ميادين الغفلة يركضون، وعلى الظنون يعتمدون، وعن الحقيقة يتقلبون، وعن المكاشفة ينطقون.

#### \* \* \*

### ٣٩ - ومنهم: محمد وأحمد ابنا أبي الورد:

۳۹ - الأول هو - كما قال الخطيب البغدادى -: محمد بن محمد بن عيسبى بن عبدالرحمن بن عبدالصمد بن أبى الورد مولى سعيد بن العاص. قيل: توفى سنة أللاث وستين ومائتين، وقيل: اثنتين وستين ومائتين. انظر ترجمته فى: طبقات الأولياء ٢٦٤، تاريخ بغداد ١٩/٣ - ٢١، ٢١٥ مائتين الشغرائي ١١٥/١ - ١٨٦، طبقات الشعرائي ١١٥/١.

والثاني هو - كما قال الخطيب -: أحمد بن محمد بن عبسي بن عبدالرحمن بن عبــد=

وهما من كبار مشايخ العراقيين وجلتهم. وكانا من جلساء الجنيد وأقرانه. صحبا سريًّا السقطى، وأبا الفتح الحمال، وحارثًا المحاسبى، وبشرًّا الحافى. وطريقتهما في الورع قريبة من طريقة بشر. وأسند محمد الحديث.

سمعت أبا الفرج الورثاني، عبد الواحد بن بكر، يقول: سمعت أب العباس الدمشقي، يقول: سمعت الجنيد، يقول: سمعت محمد بن أبي الورد يقول: في ارتفاع الغفلة ارتفاع العبودية. ثم الغفلة غفلتان: غفلة رحمة، وغفلة نقمة. فأما التي هي رحمة، فلو كشف الغطاء، وشهد القوم العظمة، ما انقطعوا عن العبودية، ومراعاة السر. وأما التي هي نقمة، فهي الغفلة التي تشغل العبد عن طاعة الله بمعصيته.

سمعت منصور بن عبد الله، يقول: سمعت جعفرًا الخلدى، يقول: قال أحمد ابن أبى الورد: بسط بساط المجد للأولياء، ليأنسوا به، وليرفع عنهم حشمة بديهة المشاهدة؛ وبساط الهيبة بسط للأعداء، ليستوحشوا من قبائح أفعالهم، فلا يشاهدوا ما يستروحون منه إليه في المشهد الأعلى.

وبهذا الإسناد، سمعت أحمد بن أبى الورد يقول: وصل القوم بخمس: بلزوم الباب، وترك الخلاف، والنفاذ في الخدمة، والصير على المصائب، وصيانة الكرامات.

<sup>=</sup>الصمد، أبو الحسن مولى سعيد بن العاص القرشى، ويعرف بابن أبى الورد، وهو أخو حبشى بن أبى الورد، المسمى محمدًا. قيل: توفى قبل أخيه. انظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ٥/٥ ٢٦، طبقات الأولياء ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في: العلل المتناهية، تاريخ أصفهان ٢١٨/٢.

وبهذا الإسناد، سمعت محمد بن أبى الورد، وسئل: من الولى؟. فقال: من يوالى أولياء الله، ويعادى أعداءه (٢).

وبهذا الإسناد، قال محمد بن أبي الورد: من كانت نفسه لا تحـب الدنيا، فأهل الأرض يحبونه. ومن كان قلبه لا يحب الدنيا، فأهل السماء يحبونه.

وبهذا الإسناد، سمعت أحمد بن أبى الورد يقول: إذا زاد الله فى الولى ثلاثة أشياء، زاد منه ثلاثة أشياء: إذا زاد حاهه زاد تواضعه؛ وإذا زاد ماله زاد سحاؤه؛ وإذا زاد عمره زاد احتهاده (٢).

وبهذا الإسناد، سمعت محمد بن أبى الورد، وسئل عن قوله تعالى: ﴿أَفْمَنَ زِينَ لَهُ سُوءَ عَمِلُهُ فَرِآهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨]. فقال: من ظن في إساءته أنه محسن.

وبهذا الإسناد، سمعت أحمد بن أبى الورد يقول: العالم كله في حاشية من حواشي الملك، والملك في ناحية.

وبهذا الإسناد، سمعت محمد بن أبى الورد يقول: طرح الدنيا إلى من أقبل عليها، والإعراض عنها، وعمن أقبل عليها، من عمل الأكياس.

وبهذا الإسناد، سمعت بن أبى الورد، يقول: من آداب الفقير فى فقره ترك الملامة، والتعبير لمن ابتلى بطلب الدنيا، والرحمة والشفقة عليه، والدعاء له، ليريحه من تعبه فيها.

أحبرنا على بن أحمد بن واصل، قال: حدثنا عبد الحالق بن الحسن البغوى، قال: حدثنا محمد بن أبى البغوى، قال: حدثنا محمد بن هارون الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن أبي الورد، قال: سمعت بشر بن الحارث، يقول: رحلت إلى عيسى بن يونس على قدمى ماشيًا، فأكرمني وأدناني، وقال لى: ما الذي أقدمك؟. قلت: أحببت

<sup>﴿</sup>٢) ذُكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٥).

الطبقة الثانية ......

لقاءك، والنظر إليك. فبكى، وقال: يا أحى! ومن أنا؟! وأى شىء أحسن أنا؟!. ثم قال: معك شىء تسأل؟ فقلت: حدثنى حديث عبد الله بن عراك ابن مالك وحديث الحسن عن عائشة أم المؤمنين. فقال عيسى: نعم! حدثنا عبد الله بن عراك بن مالك؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة».

ثم قال عيسى: وحدثنا عمرو بن عبيد، المحدث المذموم، عن الحسن؛ عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم! جهاد بلا قتال: الحج والعمرة».

#### \* \* \*

## ٤ - ومنهم: أبو عبد الله السجزى:

صحب أبا حفص، وهو من كبار مشايخ خراسان وفتيانهم، قطع البادية مرارًا على التوكل.

سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول: قال أبو عبد الله السحزى: من لم يقدس علمه لم يقدس فعله، ومن لم يقدس فعله لم يقدس بدنه، ومن لم يقدس بدنه لم يقدس قلبه، ومن لم يقدس قلبه لم يقدس نيته، والأسور كلها مبنية على النية.

وسمعت محمدًا يقول: قال أبو عبد الله: العبرة أن تجعل كل حــاضر غائبًا، والفكرة أن تجعل كل غائب حاضرًا (١٠).

سمعت حدى يقول: دخل رجل على أبى عبد الله السحزى، فقال لـه: معى دينار، أريد أن أدفعه إليك، فما ترى؟. قال: إن دفعته إلى فهو حير لك، وإن لم تدفعه إلى فهو حير لى. وأنت أبصر.

<sup>.</sup> ٤ . - انظر: حلية الأولياء ١٠ /٣٧٤.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٤).

وسمعت حدى يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: علامة الأولياء ثلاثة: تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وإنصاف عن قوة.

قال وسمعت أبا عبد الله يقول: كل واعظ لا يقوم الغنى من محلسه فقيرًا، والفقير من مجلسه غنيًا، فليس بواعظ.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: بئس العبد عبد عصى الله بقلبه وجوارحه، واعتذر إليه بلسانه من غير رجوع عما سلف.

قال: وسمعت أبا عبد الله، يقول: أنفع شيء للمريدين صحبة الصالحين؛ والاقتداء بهم، في أفعالهم، وأحلاقهم، وشمائلهم؛ وزيارة قبور الأولياء؛ والقيام بخدمة الأصحاب والرفقاء.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا تعير أحدًا بذنب، حتى تتيقـن أن ذنوبك مغفورة.

قال: وسمعت أبا عبد الله، وقيل له: لم لا تلبس المرقعة؟. فقال: من النفاق أن تلبس لباس الفتيان، ولا تدخل في حمل أثقال الفتوة. إنما يلبس لباس الفتيان من يصبر على حمل أثقال الفتوة. فقيل له: ما الفتوة؟. فقال: رؤية أعذار الخلق وتقصيرك، وتمامهم ونقصانك، والشفقة على الخلق كلهم، برهم وفاحرهم. وكمال الفتوة هو ألا يشغلك الخلق عن الله عز وحل(٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٤).

## الطبقة الثالثة من أئمة الصوفية

۱ ٤ - ومنهم: أبو محمد الجريرى(١)، يقال إن اسمه: أحمد بن محمد بن الحسين، وكنية والده أبو الحسين:

كذلك سمعت عبد الله بن على الطوسى، يقول: سمعت أبا بكر، محمد بن دواد، الدقى، يذكر ذلك.

وسمعت عبد الله بن أحمد البغدادى، يقول: سمعت أبا الحسن السيروانى، يقول: اسم الجريرى الحسن بن محمد. ويقال: إن اسمه عبد الله بن يحيى، ولا يصح هذا.

وكان من كبار أصحاب الجنيد. وصحب أيضًا سهل بن عبد الله التسترى. وهو من علماء مشايخ القوم. أُقعِد بعد الجنيد، في محلسه؛ لتمام حاله، وصحة علمه.

مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، سمعت أبا الحسن بن مقسم يذكر ذلك ببغداد. وأسند الحديث.

أحبرنا على بن محمد القزويني الصوفي، قال: حدثنا أحمد بن نصر بن على القزويني، قال: أحمد بن محمد الجريري الصوفي؛ حدثنا أحمد بن محمد بسن

١٤ - انظر: سير أعلام النبلاء ٤١/١٤، حلية الأولياء ١٠/١٠ - ٣٧٠، تاريخ بغداد ٥/٥ ، ٢٠، المنتظم لابن الجوزى ٢٢١/١٣ - ٢٢، الرسالة القشيرية ٣٣، صفة الصفوة ٢/٤٤، ١٤٤٨، الكامل في التاريخ ٥/٥٤، الوافي بالوفيات ٧٨/٧، البداية والنهاية ١٤٨/١١، طبقات الأولياء ٧٨، نتائج الأفكار القدسية ١٧١/١ - ١٧١١، طبقات الشعراني ١٠٠/١.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقن في طبقاته الجريرى: نسبة إلى حرير بسن عباد، أحمى الحارث بسن عباد، من بني بكر بن واثل.

شاكر؛ حدثنا نصر بن على، حدثنا عبد الأعلى؛ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر؛ عن نافع؛ عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن، أو أحراهن بالتراب (٢).

قال أحمد بن محمد بن شاكر: كان معنا فى المسجد إبراهيم بن أورمة الإصبهانى، فقال لنصر بن على: يا أبا عمرو! لا يحدث به، فإنه ليس له أصل. فلا أدرى أحديث أم لا.

سمعت أبا نصر، عبد الله بن على، السراج، قال: أخبرنى أبو الطيب العكى؛ عن أبى محمد الجريرى، قال: التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة؛ والوقوف على حد الانحسار نجاة؛ واللياذ بالمهرب من علم الدنو وصلة؛ واستفتاح فقد ترك الجواب ذحيرة؛ والاعتصام من قبول دواعى استماع الخطاب تلطف؛ وخوف فوت علم ما انطوى من فصاحة الفهم في حين الإقبال مساءة؛ والإصغاء إلى تلقى ما يفضل من معدنه بعد؛ والاستسلام عند التلاقى حرأة؛ والانبساط في محل الأنس غرة.

سمعت أبا محمد الراسبي، ببغداد، يقول: سمعت أبا محمد الجريري، يقول: رأيت في النوم، كأن قائلاً يقول لى: لكل شيء عند الله حق، وإن أعظم الحقوق عند الله حق الحكمة. فمن جعل الحكمة في غير أهلها، طالبه الله بحقها، ومن طالبه بحقها خُصِم (٣).

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا محمد الجريرى، وسئل عن القراء، فقال: هـو الـذى طلب الآخرة، وسعى لها سعيها؛ وأعـرض عـن الدنيـا والاشتغال بها.

سمعت على بن سعيد الثغرى، يقول: سمعت أحمد بن عطاء، يقول: سمعت

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث في: صحيح مسلم، كتاب الطهارة ۹۳، سنن أبي داود ۷۳، سنن النسائي ۱/ ۶۵، ۱۷۷، سنن الدارمي ۱۸۸/۱، مسند أحمد ۲/۵۶. (۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲/۱۰).

الطبقة الثالثة .......... ٥٠.٧

أبا صالح، يقول: قيل لأبي محمد الجريري: متى يسقط عن العبد ثقل المعاملة؟. فقال: هيهات!. ما بد منها، ولكن يقع الحمل فيها(٤).

وبهذا الإسناد، قال الجريسرى: أدل الأشياء على الله تعالى ثلاثة: ملكه الظاهر؛ ثم تدبيره في ملكه؛ ثم كلامه الذي يستوفى كل شيء(٥).

سمعت أبا الحسين الفارسى، يقول: سمعت أبا محمد الجريسى، يقول: من استولت عليه النفس صار أسيرًا فى حكم الشهوات، محصورًا فى سجن الهوى؛ وحرم الله على قلبه الفوائد، فلا يستلذ كلامه، ولا يستحليه وإن كثر ترداده على لسانه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿سأصرف عن آياتى الذيبن يتكبرون فى الأرض بغير الحق﴾ [الأعراف: ٨]؛ أى: حتى لا يفهمونه، ولا يجدون له لذة؛ لأنه تكبرون بأحوال النفس والخلق والدنيا، فصرف الله عن قلوبهم فهم مخاطباته، وأغلق عليهم سبيل فهم كتابه، وسلبهم الانتفاع بالمواعظ، وحبسهم فى عقولهم وآرائهم؛ فلا يعرفون طريق الجيق، ولا يسلكون سبيله (١).

وسمعت أبا الحسين يقول، سمعت أبا محمد يقول: قوام الأديان، ودوام الإيمان، وصلاح الأبدان، في خلال ثلاث: الاكتفاء، والاتقاء، والاحتماء.

فمن اكتفى با لله صلحت سريرته، ومن اتقى ما نهى عنه استقامت سيرته، ومن احتمى ما لم يوافقه ارتاضت طبيعته، فثمرة الاكتفاء صفو المعرفة، وعاقبة الاتقاء حسن الخليقة، وغاية الاحتماء اعتدال الطبيعة (٧).

وبهذا الإسناد قال أبو محمد: غاية همة العوام السؤال، وبلوغ درجة الأوساط الدعاء، وهمة العارفين الذكر.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧١).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠١/١٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٨).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠١/١٠).

وبهذا الإسناد، قال أبو محمد: من توهم أن عملا من أعماله، يوصله إلى مأموله الأعلى والأدنى، فقد ضل عن طريقه؛ لأن النبي في قال: «لن ينجى أحدًا منكم عمله». فما لا ينجى من المحوف، كيف يبلغ إلى المأمول؟!. ومن صح اعتماده على فضل الله فذلك الذي يرجى له الوصول(^)

وبهذا الإسناد، قال أبو محمد: ذكبرك منوط بك، إلى أن يتصل ذكرك بذكره، إذ ذاك يرفع، ويخلص من العلل؛ فما قارن حمدت قِدمًا إلا تلاشى، وبقى الأصل، وذهبت الفروع كأن لم تكن.

وبهذا الإسناد، قال أبو محمد: رؤية الأصول باستعمال الفروع، وتصحيح الفروع بمعارضة الأصول، ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأصول إلا بتعظيم ما عظم الله من الوسائط والفروع.

وبهذا الإسناد، قسال أبو محمد: الرجماء طريق الزهماد، والحبوف سلوك الأبطال.

سمعت أبا بكر، محمد بن عبد الله الطبرى، يقول: قال رحل لأبى محمد الجريرى: كنت على بساط الأنس، وفتح لى طريق إلى البسط؛ فزللت زلة، فحجبت عن مقامى، فكيف السبيل إليه؟. دلنى على الوصول إلى ما كنت عليه. فبكي أبو محمد، وقال: يا أحى! الكل في قهر هذه الخطة، لكنى أنشدك أبياتًا لبعضهم فيها جواب مسألتك:

قب بالديار فهذه آثارهم تبكى الأحبة حسرة وتشنوقا كم قد وقفت بها أسائل مخبرًا عن أهلها أو صادقًا أو مشفقا فأحابنى داعى الهوى فى رسمها فارقت من تهوى فعزَّ الملتقى (٩)

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٧٣).

<sup>(</sup>٩) ذكر الخبر والأبيات أبو نعيم في الحلية (٣٧١/١٠)، وذكر الأبيات ابن الملقن في طبقاته (ص. ٨)، و لم يذكر الخبر.

الطبقة الثالثة .....

٢٤ - ومنهم أبو العباس بن عطاء، واسمه: أحمد بن محمد بن سهل بن
 عطاء الأدمى:

من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم. له لسان في فهم القرآن، يختص

صحب إبراهيم المارستاني، والجنيد بن محمد، ومن فوقهما من المشايخ. كان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه.

سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن مقسم المقرئ، يقول: سمعت ابن مروان النهاوندى، يقول: سمعت أبا سعيد الخراز، يقول: التصوف خلق وليس إنابة، وما رأيت من أهله إلا الجنيد وابن عطاء. مات سنة تسع وثلا ثمائة، أو إحدى عشرة وثلا ثمائة. وأسند الحديث.

اخبرنا عبد الواحد بن أحمد الهاشمى، ببغداد، قال: حدثنا أبو نعيم، أحمد ابن عبد الله بن أحمد؛ حدثنا محمد بن على بن حبيش المقرئ الصوفى؛ حدثنا أبو العباس، أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء؛ حدثنا يوسف بن موسى؛ حدثنا هاشم بن القاسم؛ حدثنا عبد الآخر بن دينار؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار؛ عن أبى واقد الليثى، قال: قدم رسول الله الملاينة، والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم؛ فقال على من البهيمة، وهى حية، فهو ميتة (١).

٢٤ - انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/٥٥/١، حلية الأولياء ٢٠٠/١ - ٣٢٠، تاريخ بغداد ٥/٥ ٢٢، سير أعلام النبلاء ٢٥٥/١، حلية الأولياء ٢٠٠/١، صفة الصفوة ٢٤٤/١ - ٤٤٠ العبر ٢٤٤/١، دول الإسلام ١٨٧/١، الوافى بالوفيات ٢٤/٨ - ٢٥، مرآة الجنان ٢٦١/٢، البداية والنهاية ١٤٤/١، طبقات الأولياء ٧١، شذرات الذهب ٢/٧٥٢ - ٢٠٠/١، المنتظم ٣١/٠٠٠ - ٢٠٠١.

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث في: سنن أبي داود، كتاب الصيد باب ۳، سنن الـترمذي ١٤٨٠، سنن ابن ماحة ٣٢١٦، ٣٣٨، مسند أحمد ٥١٨٨، سنن الدارمي ٩٣/٢، المستدرك ٢٧٧/٤، ٢٢٧، ٢٣٩، المستدرك

سمعت عبد الله بن على العكبرى، يقول: سئل ابن عطاء: ما المروءة؟. فقال: ألا تستكثر الله عملا<sup>(٢)</sup>.

سمعت عبد الواحد بن بكر، يقول سمعت محمد بن عبد العزيز، يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء، يقول: في البيت مقام إبراهيم، وفي القلب آثار الله تعالى؛ وللبيت أركان، وللقلب أركان؛ وأركان البيت من الصحر، وأركان القلب معادن أنوار المعرفة (٢)

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء، يقول: خلق الله الأنبياء للمشاهدة، لقوله تعالى: ﴿أُو القي السمع وهو شهيد﴾ [ق: ٥]. وخلق الأولياء للمحاورة، لقوله ﷺ: «عزّ حارك»؛ وخلق الصالحين للملازمة، قال الله تعالى: ﴿والزمهم كلمة التقوى﴾ [الفتح: ٤٨]. وخلق العوام للمحاهدة، قال الله تعالى: ﴿والدين جاهدوا فينا﴾ [العنكبوت: ٢٩١].

سمعت أبا سعيد، عبد الله بن محمد بن عبد الرهاب، القرشى، يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء، يقول: من ألزم نفسه آداب السنة، نـوَّر الله قلبه بنور المعرفة؛ ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه، والتأدب بآدابه قولاً وفعلاً، وعزمًا وعقدًا ونية (1).

سمعت أبا بكر الرازي، يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء، يقول: العلم

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٠/١٠) وزاد في أوله وباحتلاف يسير في اللفظ فقال: وسمعته يقول في قوله عز وحل: ﴿إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة ﴾ [آل عمران ٩٦]. فقال: في البيت مقام إبراهيم، وفي القلب آثار رب إبراهيم، وللبيت أركان وللقلب أركان، فأركان البيت الصم من الصحور وأركان القلب معادن النور.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٧١).

سمعت أبا الحسين الفارسي، يقول: سمعت العباس بن عطاء، يقول: ثلاثة مقرونة بثلاثة: الفتنة مقرونة بالمنية، والمحبة مقرونة بالاختيار، والبلوى مقرونة بالدعوى (د).

وسمعته يقول: سمعت ابن عطاء؛ وسئل: إلى ما تسكن قلوب العارفين؟. فقال: إلى قوله تعالى: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم الله هيبته، وفي اسمه ﴿الرحمن عونه ونصرته، وفي اسمه ﴿الرحميم عبته ومودته. ثم قال: سبحان من فرق بين هذه المعانى، في لطافتها، في هذه الأسامي في غوامضها(1). وأنشد:

إذا ما وجود الناس فات علومهم فعلمي لوجدي صاحب وقرين وسمعت أبا الحسين، يقول: سمعت ابن عطاء، يقول:

اسامى بنفسى ذلة واستكانة إلى الخلة العلياء من حانب الكبر إذا ما أتانى الذل من حانب الغنى سموت إلى العلياء من حانب الفقر قال: وسمعت أبا العباس بن عطاء يقول: من عامل الله تعالى على رؤية ما سبق منه إليه، لم يكن بعجيب أن يمشى على الماء، أو في الهواء. وكل أمر الله عجب، وليس شيء منه بعجب.

وسمعت أبا الحسين، يقول: سمعت أبا العباس، يقول: الإنصاف فيما بين الله وبين العبد في ثلاثة: في الاستعانة، والجهد، والأدب.

فمن العبد الاستعانة، ومن الله القربة. ومن العبد الجهد، ومن الله التوفق. ومن العبد الأدب، ومن الله الكرامة.

قال: وقال أبو العباس بن عطاء: من تأدب بآداب الصالحين، فإنه يصلح

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠)، باختلاف يسير في اللفظ. (١) ذكر الخبر أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠)، ولم يذكر البيت.

لبساط الكرامة؛ ومن تأدب بآداب الأولياء، فإنه يصلح لبساط القربة؛ ومن

تأدب بآداب الصديقين، فإنه يصلح لبساط المشاهدة؛ ومن تأدب بآداب الأنبياء؛ فإنه يصلح لبساط الأنساط (٧).

وأنشدت لأبي العباس بن عطاء، لابن الرومي:

غموض الحق حين يذب عنه يقلل ناصر الخصم الحق تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضى للمحل على المدق

سمعت أبا بكر الرازي، يقول: سمعت أبا العياس بن عطاء، ينشد:

ذكرك لى مؤنس يعارضنى يوعدنى عنك منك بالظفر فكيف أنساك يا مدى هممى وأنت منى بموضع النظر (^)

وسمعت أبا بكر، يقول: سمعت ابن عطاء، يقول: لما عصى آدم، بكى عليه كل شيء في الجنة، إلا الذهب والفضة؛ فأوحى الله تعالى إليهمنا: لِمَ لم تبكيا على آدم؟. فقالا: ما كنا نبكى على من يعصيك. فقال عز وحل: وعزتى وحلالي! لأحعلن قيمة كل شيء بكما، ولأجعلن ابن آدم حادمًا

أنشدني عبد الواحد بن بكر الورثاني، قال: أنشدني أبو على الته اوندى لأبي العباس بن عطاء:

إذا ضد من أهوى صددت عن الصد وإن حال عن عهدى أقمت على العهد فما الوحد إلا أن تذوب من الوحد وتصبح في جهد يزيد على الجهد (١٠)

 <sup>(</sup>٧) ذكره أبو تعيم في الحلية (١/١٧٠).
 (٨) انظر الأبيات في: الحلية (٢٣٣/١).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٧٢).

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٧٧).

الطبقة الثالثة .....

سمعت أحمد بن على بن جعفر، يقول: أنشدني إبراهيم بن فاتك، لابن عطاء:

أجلك أن أشكو الهوى منك إننى الحلك أن تومى إليك الأصابع وأصرف طرفى نحو غيرك عامدًا على أنه بالرغم نحسوك راجع

سمعت أبا الحسين الفارسي، يقول: سمعت ابن عطاء، يقول: إن الشفقة لم تزل بالمؤمن حتى أوفدته على خير أحواله، وإن الغفلة لم تـزل بالفـاحر حتى أوفدته على شر أحواله (١١).

قال: وقال ابن عطاء: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه، وغفلته عن أو امره، وغفلته عن أو امره، وغفلته عن آداب معاملته (۱۲).

قال: وقال ابن عطاء: أصح العقول عقــل وافــق التوفيــق، وشــر الطاعــات. طاعة أورثت عجبًا، وخير الذنوب ذنب أعقب توبة وندمًا.

قال: وقال ابن عطاء: السكون إلى مألوفات الطبائع يقطع بصاحبها عن بلوغ درجات الحقائق.

قال: وقال ابن عطاء: من وحشة القلوب عن مصادر الحق أنسها بالأجناس، ومن أنس قلبه بالله استوحش مما سواه.

قال: وقال أبو العباس بن عطاء: أدن قلبك من مجالسة الذاكرين، لعلة ينتبه غفلته. وأقم شخصك في حدمة الصالحين لعله يتعود - ببركتها - طاعة رب العالمين (١٢).

قال: وقال أبو العباس بن عطاء: السكون إلى الأسباب اغترار، والوقوف

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/١٣).

<sup>(</sup>١٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧١).

<sup>(</sup>١٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

٣٩٣ ...........طبقات الصوفية مع الأحوال يقطع بك عن محوِّلها.

\* \* \*

٤٣ - ومنهم: محفوظ بن محمود:

من أصحاب أبى حفص النيسابورى. وهو من قدماء مشايخ نيسابور وجلتهم؛ وكان - بعد موت أبى حفص - يصحب أبا عثمان، ويلازمه طول عمره، وكان من أورع المشايخ، وألزمهم لطريقتهم. وكان قد صحب أيضًا حمدونًا القصار، وسلمًا الباروسي، وعليًّا النصراباذي، وغيرهم من المشايخ.

مات سنة ثلاث - أو أربع - وثلاثمائة بنيسابور. ودفن بجنب أبسى حفص.

رأیت بخط أبی جعفر بن حمدان، قال محفوظ بن محمود: التوكل أن تـأكل بلا طمع ولا شره. وقال: التائب الذي يتوب من غفلاته وطاعاته (۱) .

وقال: لا تزن الخلق بميزانك، وزن نفسك بميزان المؤمنين، لتعلم فضلهم وإفلاسك (٢).

وقال: من ظن بمسلم فتنة، فهو المفتون<sup>(٣)</sup>.

وقال: أكثر الناس خيرًا أسلمهم صدرًا للمسلمين (<sup>1)</sup>. قال: سمعت قال: سمعت قال: سمعت

٤٣ - انظر: حلية الأولياء ٢٠٤/١٠ - ٣٧٥، طبقات الشعراني ١١٧/١، نفحات الأنس ١١٧/١ الكواكب الدرية ٥٨/٢.

(١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٤).

(۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۷۵).
 (۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (۳۷٤/۱۰)، ابن الملقن في طبقاته (صـ۲۶۲)

(٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥٧٠).

إلطيقة الثالثة .....

أبا صالح حمدونا، يقول: لا يجوز هذا الدعاء إلا للنبي ﷺ أو من دعا به متبعًا له.

وقال: من أبصر محاسن نفسه ابتلى بمساوئ الناس. ومن رأى عيب نفسه سلم من رؤية مساوئ الناس<sup>(١)</sup>.

وقال: صحح عملك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبرى من الحول والقوة.

وقال: من أراد أن يبصر طريق رشده، فليتهم نفسه في الموافقات، فضلاً عن المحالفات.

#### \* \* \*

## ٤٤ - ومنهم طاهر المقدسى:

وهو من حلة مشايخ الشام وقدمائهم. رأى ذا النون المصرى، وصحب يحيى الجلاء، وكان عالمًا. وهو الذي يسميه الشبلي: حبر أهل الشام.

سمعت أبا القاسم الدمشقى، يقول: سمعت طاهرًا المقدسى، وسئل: لم سميت الصوفية بهذا الاسم؟. فقال: لاستتارها عن الخلق بلوائح الوحد، وانكشافها بشمائل القصد(1).

قال: وقال طاهر: حد المعرفة التجرد من النفوس وتدبيرها، فيما يجل أو يصغر (٢).

قال: وقال طاهر: لا يطيب العيش إلا لمن وطئ بساط الأنس، وعلا على

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيح.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٤).

٤٤ - انظر: طبقات الشعراني ١١٧/١، حلية الأولياء ٣٣٨/١٠ - ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٣٨).

سرير القدس؛ وغيبه الأنس بالقدس، والقدس بالأنس؛ ثم غاب عن مشاهدتهما بمطالعة القدوس (٢).

أنشدني عبد الله بن محمد الدمشقى، قال: أنشدني طاهرًا المقدسي لبعضهم:

اراعـى النحـوم ولا علــم لى بعـد النحـوم بجنب الظـلام وكيف ينام فتـى لا ينام إذا نـام عنـه عيـون الجِمَام السير يسـير إليــه هـواه فيضحى الأسير قتيـل الغـرام فلـم يبـق منـه سـوى أنـه(ئ) يقـال لــه عاشـق والسـلام لفرط النحول وحر الغليــل(٥) وحزن مذيب لطول(١) السقام(٧)

قال: وقال طاهر: المفاوز عنه منقطعة، والطرق إليه منظمسة. تـوق من علالاته، واحذر أماكن الاتصال، فإنها حدع، وقف حيث وقف العوام تسلم. وأنشد:

وكذبت طرفى فيك والطرف صادق وأسمعت أذنى منك ما ليس تسمع ولم أسكن الأرض التي تسكنونها لكيلا يقولوا إننى بلك مولع فلا كبدى تهدى ولا لك رحمه ولا عنك إقصار ولا فيك مطمع (^)

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٨٨)، وذكره أبو نعيم في الحلية (٣٣٨/١٠) باحتلاف، فقال: وكان يقول: لا يطيب العيش إلا لمن وطئ بساط الأنس بالقدس، والقدس بالأنس ثم غاب عن مشاهدتهما بمطالعة القدوس.

<sup>(</sup>٤) في الحلية (١٠/٣٣٩): «سوى اسمه».

<sup>(</sup>٥) في الحلية: «بفرط النحول وحب القليل».

<sup>(</sup>٦) في الحلية: «بطول».

 <sup>(</sup>۷) انظر الأبيات في: الحلية (۱۰/۳۳۹)، طبقات ابن الملقن (ص۸۸).
 (۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۳۹).

الطبقة الثالثة .....

# ٥٤ - ومنهم: أبو عمر والدمشقى:

وهو من أجل مشايخ الشام، بل واحدها، عالم بعلوم الحقائق. صحب أبا عبد الله بن الجلاء، وأصحاب ذى النون المصرى. وهو من أفتى المشايخ. رد على من تكلم فى قدم الأرواح والشواهد.

مات أبو عمرو سنة عشرين وثلاثمائة.

سمعت أبا بكر الرازى، محمد بن عبد الله، يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقى، يقول: كما فرض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات ليؤمنوا بها، كذلك فرض على الأولياء كتمان الكرامات، حتى لا يفتئن الخلق بها(١).

سمعت أبا القاسم عبد الله بن محمد الشامى، يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقى، يقول: حواص خصال العارفين أربعة أشياء: السياسة، والرياضة، والحراسة، والرعاية. فالسياسة، والرياضة ظاهران؛ والحراسة، والرعاية باطنان.

فبالسياسة يصل العبد إلى التطهير، وبالرياضة يصل إلى التحقيق. والسياسة حفظ النفس ومعرفتها، والرياضة، مخالفة النفس ومعاداتها، والحراسة، معاينة بر الله في الضمائر، والرعاية مراعاة حقوق المولى بالسرائر. وميراث السياسة القيام على وفاء العبودية، وميراث الرياضة الرضا عند الحكم، وميراث الحراسة الصفوة والمشاهدة، وميراث الرعاية المحبة والهيبة ثم الوفاء متصل بالصفاء، والرضا متصل بالمحبة، علمه من علمه، وجهله من جهله(٢).

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢١٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٠/٣٦٩).

سمعت منصور بن عبد الله، يقول: قال أبو عمرو الدمشقى: التصوف رؤية الكون بعين النقص، بل غض الطرف عن كل ناقص؛ ليشاهد من هو منزه عن كل نقص (٢).

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقى، وسئل عن حديث النبى على : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» (أ) . فقال: أشار إلى استواء الحال؛ أى لا ترجعوا عن الحق بإفطار، ولا تقبلوا عليه بصوم؛ ليكن صومكم كإفطاركم، وإفطاركم كصومكم، عند دوام حضوركم (٥).

قال: وقال: أبو عمرو: مقام الخطرات بعيد من مقام الوطنات؛ لأن الخواطر تلمع ثم تختفى، والوطنات تبدو، وتثبت ثم تتحقق. والدعاوى تتولد من الخواطر، فإن المدعى يظن أن ما لاح ثبت، ولا دعوى لصاحب الوطنات عال.

سمعت أبا الحسين الفارسي، يقول: سمعت أحمد بن على، يقول: سمعت أبا الحير الديلمي، يقول: قال أبو عمرو الدمشقى: حقيقة الحوف ألا تخاف مع الله أحدًا.

قال: وقال أبو عمرو: علامة قساوة القلب، أن يكل الله العبد إلى تدبيره، فيألفه، ولا يسأله حسن الكلاءة والرعاية؛ والنبي الله يقول: «اكلاني كلاءة الطفل الوليد».

قال: وقال أبو عمرو: استحسان الكون - على العموم - دليل على صحة المحبة؛ واستحسانه - على الخصوص - يؤدى إلى فنن وظلمات.

سمعت أبا بكر الرازي، يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقي، يقول:

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢١٨/١٠)، وابن الملقن في طبقاته (صـ٥٥). (٤) أحرجه البحاري في صحيحه ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٦٩/١٠).

الطبقة الثالثة .....

الأشخاص بظلمها أظلم عليه وقته، ومن شاهد الأرواح بأنوراها، دلتــه علـى منورها.

قال: وقال أبو عمرو الدمشقى: إذا صفت الأرواح، أثر على الهياكل أنوار الموافقات.

#### \* \* \*

٤٦ - ومنهم: محمد بن حامد الترمذي، وهو محمد بن حامد بن محمد ابن إسماعيل بن خالد، وكنيته أبو بكر:

وهو من أعيان مشايخ حراسان، وأطهرهم خلقًا، وأحسنهم سياسة. لقى المشايخ ببلخ، مثل: أحمد بن خضرويه، ومن دونه. وله أصحاب ينتمون إليه.

نسبه وكناه إلى ابنه أبو نصر، محمد بن محمد بن حامد، وكان أبو نصر أحد فتيان خراسان. وأسند أبو بكر الحديث.

حدثنا أبو نصر، محمد بن محمد بن حامد، قال: حدثنا أبسى، قال: حدثنا أبو بكر، عمر بن عبد الرحيم؛ حدثنا فهد بن سلام؛ حدثنا سويد أبو حاتم؛ عن غالب القطان؛ عن بكر بن عبد الله المزنى، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: «من خاف الله أخاف الله منه كل شيء؛ ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء» (1).

أخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن شيظم؛ حدثنا محمد بن حامد؛ حدثنا إسحاق بن حمدان الوراق؛ حدثنا محمد بن زيد النيسابورى؛ حدثنا زيد بن أبى موسى المروزى؛ حدثنا محمد بن الفضل؛ عن ليث؛ عن محاهد؛ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «طلب الحلال جهاد. وإن الله يحب المؤمس

٤٦ - انظر: طبقات الشعراني ١١٨/١ .

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث في: إتحاف السادة المتقين ٢١١/٩، ٢٣٦/٦، الـترغيب والـترهيب ٢٦٧/٤، الأحاديث الضعيفة ٤٨٥، كشف الخفا ٢٤٤/٢، ٢٢٩، ٤٣٠.

۲۱۸ ......طبقات الصوفية المجترف» (۲).

سمعت أبا بكر، مجمد بن عبد الله، الرازى، يقول: سمعت محمد بن حامد، يقول: الفكرة على خمسة أوجه:

فكرة في آيات الله وعلاماته، يتولد منها المعرفة.

وفكرة في آلاء الله ونعمائه، يتولد منها المحبة.

وفكرة في وعد الله وثوابه، يتولد منها الرغبة في الطاعة والموافقة. وفكرة في وعيد الله وعقابه، يتولد منها الرهبة من المخالفة.

وفكرة في حفاء النفس في حنب إحسان الله إليه، يتولد منها الفكرة فيما سلف، والحياء من الله تعالى ذكره.

قال: وقال محمد بن حامد: إذا تمكنت الأنوار في السر، نطقت الجوارح بالبر.

قال، وسئل محمد بن حامد، عن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَـرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ هُو اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ

قال: وقال محمد بن حامد: لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة؛ وإنما وحدوا ذلك من اتباع السنة، ومحانبة البدعة؛ فإن رسول الله كان أعلى الخلق همة، وأقربهم زلفة.

قال: وقال محمد بن حامد: إنكار ولاية الأولياء، في قلوب الجهال، من ضيق صدورهم عن المصادر، وبعد علومهم عن موارد القدرة.

قال: وقال محمد بن حامد: الولى في ستر حاله أبدا، والكون كله ناطق عن ولايته، والمدعى ناطق به، والكون ينكر عليه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث في: كشف الخفا ٢/٢٢، إتحاف السادة المتقين ١٣١/١، ١٣١/١ كنز العمال ٥٢٠٥، الكامل لابن عدى ٢٢٦٧/٦.

قال: وقال محمد بن حامد: أقرب القلـوب إلى الله، قلب رضى بصحبة الفقراء، وآثر الباقى على الفانى، وشهد سوابق القضاء، فأيس من أفعاله.

قال: وقال محمد بن حامد الترمذى: ما عجزت عن شيء، فلا تعجز عن رؤية ضعفك.

قال: وقال محمد بن حامد: الاستهانة بالأولياء من قلة المعرفة با لله تعالى.

قال: وقال محمد بن حامد: إذا أوصلك الله إلى مقام، ومنعك حرمة أهله، والالتذاذ بما أوصلك إليه، فاعلم أنك مغرور مستدرج.

قال: وقال محمد بن حامد: العلماء بالله هم الواقفون معه على حدود الآداب، لا يتجاوزونها إلا بإذن.

قال: وقال محمد بن حامد: ما استصغرت أحدًا من المسلمين إلا وحدت نقصًا في إيماني ومعرفتي.

قال: وقال محمد بن حامد: من لم ترضه أوامر المشايخ وتأديبهم، فإنه لا يتأدب بكتاب ولا سنة.

قال: وقال محمد بن حامد: الطريق واضح، والدليل عالم، والزاد تام، والمركب قوى ولكن منع القوم من الوصول الاستدلال بغير الدليل، والركض في الطريق على حد الشهوة، وأخذ الزاد من غير وجهه، وإضعاف المركب بقلة تعهده.

قال: وقال محمد بن حامد: إذا سلم لك وقت من أوقاتك عن الغفلة، فَغُوْ على ذلك الوقت أن تتبعه بما يخالفه؛ فإن مخالفة الأوقات على المرور من اعوجاج الباطن.

قال: وقال محمد بن حامد: رأس مالك، قلبك ووقتك، وقد شغلت قلبك بهواجس الظنون، وضيعت أوقاتك بارتكاب ما لا يعنيك. فمتى يربح من خسر رأس ماله؟!.

قال: وقال محمد بن حامد: أسوأ الناس حلقا من لا يعيش بعيشة أهل صحبته، ومن لا يظهر صديقه من عدوه.

ا قال: وقال محمد بن حامد: الإنسان في حلقه أحسن منه في حديد غيره.

٤٧ - ومنهم: إبراهيم الخواص، وهو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل، كنيته أبو إسحاق:

وهو أحد من سلك طريق التوكل. وكان أوحد المشايخ في وقته؛ ومن أقران الجنيد، والنوري، له في السياحات والرياضات مقامات يطول شرحها.

مات في حامع الري، سنة إحدى وتسعين ومائتين، إن صبح وتولى أماره في غسله ودفنه يوسف بن الحسين.

سمعت محمد بن عبد الله الرازى، يقول: مرض إبراهيم الخواص بالرى، في المسجد الجامع، وكان به علة القيام، وكان إذا قام يدخل الماء، ويعتسل، ويعود إلى المسجد، ويركع ركعتين. فدخل الماء ليغتسل، فخرجت روحة، وهو في وسط الماء(1).

سمعت محمد بن الحسين البغدادي، يقول: سمعت جعفر بن محمد الخلمدي، يقول: سمعت إبراهيم الخواص، يقول: من لم يصبر، لم يطفر (٢).

قال: وسمعته يقول: من لم تبك الدنيا عليه، لم تضحك الآخرة إليه (٢).

٤٧ - انظر: تاريخ بغداد ٢/٧ - ١٠ ملية الأولياء ٣٤٧/١ - ٣٤٧، صفة الصفوة الصفوة المراد ١١٣٠ - ٣٤٧، صفة الصفوة المراد - ٨٠/٤ الرسالة القشيرية ص ٣١، نتائج الأفكار القدسية ١٧٥/١.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٤٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٤٨)، أبو نعيم في الحلية (١٠/٩٤٩).

الطقة الغالعة .....

سمعت أبا نصر، محمد بن أحمد بن يعقوب، الطوسى، يقول: سمعت جعفر ابن محمد، يقول: بتُ ليلة مع إبراهيم، فانتبهت، فإذا هو يناجى إلى الصباح، ويقول:

برح الخفاء وفي التلاقي راحة هل يشتفي خل بغير حليله (١) سمعت أبا بكر الرازي، يقول: سمعت إبراهيم الخواص، يقول: ليس العلم بكثرة الرواية؛ إنما العالم من اتبع العلم، واستعمله، واقتدى بالسنن، وإن كان قليل العلم (٥).

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا عثمان الأدمى، قال: سمعت إبراهيم الخواص، وسئل عن الورع، فقال: ألا يتكلم العبد إلا بالحق، غضب أم رضى، ويكون اهتمامه بما يرضى الله تعالى.

قال: وقال إبراهيم: العلم كله في كلمتين: لا تتكلف ما كفيت، ولا تضيع ما استكفيت.

قال: كرقال إبراهيم: المتاجر برأس مال غيره مفلس.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا عبد الله الرملى، يقول: سمعت الخواص، يقول: ليكن لك قلب ساكن، وكف فارغة، وتذهب النفس حيث شاءت.

وسمعت أبا بكر، يقول: سمعت أبا الحسين الزنجاني، يقول: سمعت إبراهيم، يقول: رأيت شيخًا من أهل المعرفة عرَّج، بعد سبعة عشر يومًا، على سبب في البرية، فنهاه شيخ كان معه، فأبي أن يقبل، فسقط و لم يرتفع عن حدود الأسباب.

<sup>(</sup>٤) انظر البيت في: طبقات ابن الملقن (صـ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٤٨).

سمعت أحمد بن على بن جعفر، يقول: سمعت الأدمى، يقول: سمعت إبراهيم، يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين(١).

قال: وقال إبراهيم على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله، يلبسه الله من عزه، ويقيم له العز في قلوب المؤمنين؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْعَزْةُ وَلُوسُولُهُ وَلِلْمُؤْمَنِينَ ﴾ [المنافقين: ٢٩] (٧).

قال: وقال إبراهيم: عقوبة القلب أشد العقوبات، ومقامها أعلى المقامات، وكرامتها أفضل الكرامات، وذكرها أشرف الأذكار، وبذكرها تستجلب الأنوار، وعليها وقع الخطاب، وهو المخصوص بالتنبيه والعتاب(^).

قال: وقال إبراهيم: احتار من احتار من عباده، لا لسابقة لهم إليه، بل لإرادة له فيهم، ثم علم ما يخرج منهم، وما يبدو عليهم، فقال عز وحل: اخترناهم على علم [الدخان: ٤٤]، أي منا، بما فيهم من أنواع المحالفات، لأن من اشترى سلعة يعلم عيوبها لا يردها.

\* \* \*

٤٨ - ومنهم: عبد الله بن محمد الخراز؛ وهو أبو محمد عبد الله بن محمد.

من كبار مشايخ الرازيين. حاور بالحرم سنين كثيرة. وهـو مـن الورعـين، القائلين بالحق، والطالبين قوتهم من وجه حلال.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٤٨).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٤٩).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٣٤٩).

٤٨ - انظر: نتائج الأفكار القدسية ١٧٥/١، طبقات الشعراني ١١٤/١، الرسالة القشيرية ص ٣١، طبقات الأولياء ٢٥١.

الطبقة الثائثة .....

صحب أبا عمران الكبير، ولقى أبا حفص النيسابورى، وأصحاب أبى يزيد وكانوا جميعا يعظمونه، ويعظمون شأنه.

حكى عن أبى حفص أنه قبال: نشأ ببالرى فتى؛ إن بقى على طريقته وسمته؛ صار أحد الرجال. مات قبل العشر وثلاثمائة.

سمعت أبا نصر الطوسى، يقول: سمعت محمد بن داود الدينورى، المعروف بالدقى، يقول: دخلت على عبد الله الخراز، ولى أربعة أيام لم آكل، فقال: يجوع أحدكم أيامًا، فيصبح ينادى عليه الجوع. ثم قال: أيش يكون، لو أن كل نفس منفوسة تلفت فيما نؤمله من الله؟!. أترى يكون ذلك كثيرًا؟!(١).

قال: وقال عبد الله: الجوع طعام الزاهدين، والذكر طعام العارفين (٢).

قال: وقال عبد الله: العبودية ظاهرًا، والحرية باطنًا، من أخلاق الكرام.

قال: وقال عبد الله: من تكرم عن الشغل بالدنيا، اشتغل بما هو مأمور به.

قال: وقال عبد الله: العبارة يعرفها العلماء، والإشارة يعرفها الحكماء واللطائف يقف عليها السادة من الشيوخ.

قال: وقال عبد الله: الهمم تختلف في الدارين، وليس من همته في المشهد الأعلى الحور والقصور، والاشتغال بنعيم الجنان وزحرفها؛ كمن همته بحالسة مولاه، والنظر إلى وجهه الكريم.

قال، وسئل عبد الله عن علامة الصير، فقال: ترك الشكوى، وإخفاء الضر والبلوى.

قال: وقال عبد الله: العبد هو العاجز عن درك منيته إلا من حهة سيده.

قال: وقال عبد الله: صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار، من علامات الإقبال على الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٥١).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص١٥١).

قال: وقال عبد الله: أحسن العبيد حالاً من أبصر نعم الله عليه، بأن أهله لمعرفته، وأذن له في قربه، وأباح له سبيل مناحاته، وخاطبه على لسان أعز السفراء محمد على، وعرف تقصيره عن القيام بمواجب أداء شكره، إذ شكره يستوجب شكرًا إلى ما لا نهاية.

وأحس العبيد عبد عد تسبيحه وصلاته، وظن أنه يستحق بها على ربه شيئا، فلولا الفضل والرحمة، لعاينت الأنبياء عليهم السلام، في مقام الإفلاس. كيف! وأحلهم حالا، وأقربهم منزلة، والقائم بمقام الصدق حيث عجز عنه الرسل، يقول: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». فمن رأى بعد هذا لنفسه مقامًا، فهو لبعده عن طريق المعارف.

\* \* \*

## 9 ٤٩ - ومنهم: بنان الحمال، وهو بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد، وكنيته أبو الحسن:

واسطى الأصل، سكن مصر، وأقام بها، وبها مات، في شهر رمضان سنة ست عشرة وثلاثمائة.

وهو من حلة المشايخ، والقائلين بالحق، والآمرين بالمعروف. لـه المقامـات المشهورة، والآيات المذكورة. صحب أبا القاسم، الجنيد بن محمد، وغيره من مشايخ وقته. وكان أستاذ أبى الحسين النورى. وأسند الحديث:

<sup>93 -</sup> انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/٨٨٤، المنتظم لابن الجوزى ١٧٣/١٣ -٢٧٤، حلية الأولياء ١٩٥/١، و٣٤٥ - ٢٤٠، الرسالة القشيرية ٢٤، الأولياء ١٩٥/١، ولا الإسلام ١٠٠١، الولياء ١٩٥/١، دول الإسلام ١٠٠١، صفة الصفوة ٢٤٨٤، ٥٥، العبر ١٦٣/١ - ١٦٤، دول الإسلام ١٠٠١، البداية ١٩١، الوافي بالوفيات (١٩٨٠ - ٢٩٠، مرآة الجنبان ٢٦٨/٢ - ٢٦٩، البداية والنهاية ١١/٨١، - ١٥٩، طبقات الأولياء ١٢٢ - ١٢٤، النحوم الزاهرة والنهاية ٢١/١، حسن المحاضرة ١٢١٥ - ١٢٠، شذرات الذهب ٢٧١/٢ -

أخبرنا الحسن بن رشيق، إحازة؛ أن بنان بن محمد الحمال، الزاهد الواسطى، أبا الحسن، حدثهم، قال: حدثنا بكار بن قتيبة القاضى؛ حدثنا أبو داود؛ عن هشام؛ عن يحيى بن أبى كثير عن أبى راشد؛ عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت النبى على يقول: «إن الفجار هم أصحاب النار. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: النساء، قالوا: يا رسول الله! أليسوا أمهاتنا، وأخواتنا، وأزواجنا؟. قال: بلى! ولكنهم إذا أعطوا لم يشكروا، وإذا ابتلوا لم يصبروا».

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت بنانًا الحمال، يقول: إن الله تعالى خلق سبع سموات، في كل سماء له خلق وجنود، وكل له مطيعون؛ وطاعتهم على سبع مقامات:

فطاعة أهل السماء الدنيا على الخوف والرجاء.

وطاعة أهل السماء الثانية على الحب والحزن.

وطاعة أهل السماء الثالثة على المنة والحياء.

وطاعة أهل السماء الرابعة على الشوق والهيبة.

وطاعة أهل السماء الخامسة على المناجاة والإحلال.

وطاعة أهل السماء السادسة على الإنابة والتعظيم.

وطاعة أهل السماء السابعة على المنة والقربة.

سمعت أحمد بن محمد بن زكريا، يقول: سمعت الحسن بن عبد الله القرشي، يقول: سمعت بنانًا الحمال، يقول: من كان يسره ما يضره، متى يفلح؟(١).

سمعت أبا الفضل العطار، يقول: سمعت ابن أبي محمد الصَّائغ، وهــو عبــد

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١ /٣٤٦).

الواحد بن بكر، يقول: سمعت بنانًا الحمال، يقول: إن أفردته بالربوبية أفردك بالعناية؛ والأمر بيدك: إن نصحت صافوك، وإن خلطت حافوك<sup>(٢)</sup>.

قال: وسئل بنان عن أحل أحوال الصوفية، فقال: الثقة بالمضمون، والقيام بالأوامر، ومراعاة السر، والتحلي عن الكونين بالتشبث بالحق.

قال: وقال بنان: من ألبس ذل العجز فقد مات من شاهده؛ ومن ألبس عز الاقتدار فقد حى بشاهده، وجعل سببًا لحياة الهياكل، فهذا هو الفرق بين النفس والروح.

قال: وقال بنان: رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة المسبب، والإعراض عن الأسباب جملة يؤدى بصاحبه إلى ركوب البواطل<sup>(٣)</sup>.

قال: وسمعت بنانًا يقول: ليس بمتحقق في الحب من راقب أوقاته، أو تحمل في كتمان حبه، حتى يتهتك فيه، فيفتضح ويخلع العذار، ولا يبالي عما يرد عليه من حهة محبوبه أو بسببه، ويتلذذ بالبلاء في الحب، كما يتلذذ الأغيار بأسباب النعم وأنشد على إثره:

لحانى العادلون فقلت مهلا فإنى لا أرى فى الحب عارا وقالوا قد خلعت فقلت لسنا بأول خالع خلع العدارا(1)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰ (۳٤٦/۱).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ١٠٨).

الطبقة الثالثة على المستعدد ال

### ه ومنهم: أبو حمزة البغدادي البزاز.

صحب السرى بن المغلس السقطى وبشرًا الحافى. كان يتكلم ببغداد، فى مسجد الرصافة، قبل كلامه فى مسجد المدينة. وكان ينتمى إلى حسن المسوحى. وكان عالما بالقراءات.

وتكلم يومًا في حامع المدينة، فتغير عليه حاله، وسقط عن كرسيه، ومات في الجمعة الثانية. ومات قبل الجنيد.

وكان من رفقاء أبى تراب النخشبى فى أسفاره، وهو من أولاد عيسى بن أبان. وكان أحمد بن حنبل، إذا حرى فى مجلسه شىء من كلام القوم، يقول لأبى حمزة: ما تقول فيها يا صوفى؟(١).

ودخل البصرة مرارا. توفى سنة تسع وثمانين ومائتين(٢) .

سمعت أبا بكر، محمد بن عبد الله الطبرى، قال: سمعت إبراهيم بن على المريدى، قال: سمعت أبا حمزة، يقول: من المحال أن تحبه ثم لا تذكره. ومن المحال أن تذكر ثم لا يوجدك طعم ذكره ثم يشغلك بغيره.

٥ - انظر: سير أعلام النبلاء ١٦٥/١٣، حلية الأولياء، ٢٤١/١٠ ٣٤٣ - ٣٤٣، تاريخ بغداد ٢٧١، ٤١٠ - ٤١، المنتظم لابن الجوزى ٢٢٢/١٢، ٢٢٧، الفهرست المقالة الخامسة: الفن الخامس، طبقات الحنابلة ٢٦٨١، الوافي بالوفيات ٣٤٤/١ - ٣٤٥. وهو: محمد بن إبراهيم البغدادي البزاز أبو حمزة. ذكر اسمه هكذا الخطيب في تاريخ بغداد، وابن الملقن في الطبقات، وأبو نعيم في الحلية.

<sup>(</sup>١) ذكره الخطيب في تاريخه (١/٧٠١).

<sup>(</sup>۲) قال الخطيب في تاريخ بغداد (۱۰/۱): قال الزيادى: توفى سنة تسع وستين ومائتين ودفن بباب الكوف. وقال: أخبرنا إسماعيل الحيرى، قال: أنبأنا محمد بن الحسين السلمى. قال: أبو حمزة البزاز عمد بن إبراهيم من أقران سرى السقطى، توفى سنة تسع وغانين ومائتين، وقول الزيادى في وفاته أصح من هذا، والله أعلم. انتهى باختصار.

سمعت أبا بكر، يقول: سمعت أبا إسحاق بن الأعمى قال: قال رحل لى: سألت أبا حمزة؛ فقلت: أسأل؟ فقال: سلا فقلت: لم أسأل. فقال: لأنك تسأل أن تسأل.

وسمعت أبا بكر، يقول: سمعت حيرًا النساج، يقول: سمعت أبا حمزة يقول: حرحت من بلاد الروم، فوقفت على راهب؛ فقلت له: عندك من حبر من قد مضى؟. قال: نعم! ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ [الشورى: ٤٢](٢).

قال: وسمعت أبا حمزة، يقول: استراح من أسقط عن قلبه محبة الدنيا، وإذا حلا القلب من محبة الدنيا، دخله الزهد، وإذا دخله الزهد، أورثه ذلك التوكل.

قال: وسمعت أبا حمزة، يقول: من رزق ثلاثة أشياء، مع ثلاثة أشياء، فقد نحا من الآفات: بطن حال، مع قلب قانع؛ وفقر دائم، مع زهد حاضر، وصبر كامل، مع ذكر دائم.

سمعت نصر بن أبى نصر، يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن المتأنق البغدادى، يقول: سمعت الجنيد، يقول: وافى أبو حمزة من مكة، وعليه وعشاء السفر؛ فسلمت عليه، وشهيته، فقال: سكباج وعصيدة، تخلينى بهما. فأحذت مكوك دقيق، وعشرة أرطال لحم، وباذنجان، وخلا، وعشرة أرطال دبس، وعملنا له عصيدة وسكباحة، ووضعناها فى حير لنا، وأسبلت الستر، فلاحل وأكله كله؛ فلما فرغ دخلت عليه، وقد أتى على كله، فقال لى: يا أبا القاسم! لا تعجب! فهذا – من مكة – الأكلة الثالثة (أ).

قال: وسمعت أبا حمزة، يقول: ليس السحاء أن يعطى الواجد المعدم، إنما السحاء أن يعطى المعدم الواجد.

<sup>(</sup>٣) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (١/٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (١/٩٠٤).

الطقة العالثة .....

قال: وسمعت أب حمزة، يقول: حب الفقر شديد، ولا يصبر عليه إلا صدّيق.

قال: وسمعت أبا حمزة، يقول: إذا فتح الله عليك طريقًا من طرق الخير فالزمه، وإياك أن تنظر إليه، وتفتحر به؛ ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك، فإن نظرك إليه يسقطك عن مقامك، واشتغالك بالشكر يوجب لك منه المزيد، لأن الله تعلل يقول: ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ [إبراهيم: ٧].

قال: وسمعت أبا حمزة يقول: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكها، وهو الذي علمها بتعليم الله إياه. ومن علمها بالاستدلال فمرة يخطئ ومرة يصيب. ومن تبع فيه أثر الدليل الصادق الناصح بلغ عن قريب إلى مقصده. ولادليل على الطريق إلى الله تعالى إلا متابعة الرسول على أحواله وأفعاله وأقواله.

قال: وسمعت أبا حمزة، يقول: إذا سلمت منك نفسك، فقد أديت حقها، وإذا سلم منك الخلق، فقد أديت حقوقهم.

\* \* \*

### ١٥ - ومنهم: أبو الحسين الوراق، واسمه محمد بن سعد:

وهو من كبار مشايخ نيسابور، ومن قدماء أصحاب أبى عثمان. وله كلام على سنن كلام أبى عثمان. وكان عالمًا بعلوم الظاهر، ويتكلم فى دقائق علوم المعاملات وعيوب الأفعال. مات قبل العشرين وثلاثمائة.

سمعت أبا بكر، محمد بن أحمد بن إبراهيم، يقول: سمعت أبا الحسين الوراق، يقول: الكرم في العفو ألا تذكر حناية صاحبك، بعد أن عفوت عنه.

١٥ - انظر: طبقات الشعراني ١١٩/١ .

قال: وسمعته يقول: اللئيم لا يوفق للعفو من ضيق صدره.

قال: وقال أبو الحسين: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت والعيش الهنيء، مع الله لا غير.

قال: وقال أبو الحسين: لا يصل العبد إلى الله إلا با لله، وبموافقة حبيبه في شرائعه. ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل، من حيث يظن أنه مهتد. ومن وصل اتصل. وما رجع من رجع من الطريق إلا من الإشفاق على النفس، وطلب الراحة؛ لأن الطريق إلى الله صعب لمن لم يدخل فيه بوجد غالب، وشوق مزعج؛ فيهون عليه إذ ذاك حمل الأثقال، وركوب الأهوال؛ فإذا انقادت له النفس على ذلك، وهان عليه ما يلقى فى طلب المحبوب، سهل الله عليه سبيل الوصول.

قال: وسمعت أبا الحسين، يقول: أحل شيء يفتح الله تعالى به على عبده التقوى؛ فإن منه يتشعب جميع الخيرات، وأسباب القربة والتقرب، وأصل التقوى والإحلاص، وحقيقته التحلى عن كل شيء إلا ممن إليه تقواك.

قال: وسمعت أبا الحسين، يقول: الصدق استقامة الطريقة في الدين، واتباع السنة في الشرع.

قال: وسمعت أبا الحسين، يقول: الشهوة أغلب سلطان على النفس، ولا يزيلها إلا الحوف المزعج.

قال: وسمعت أبا الحسين، يقول: اليقين ثمرة التوحيد؛ فمن صفا في التوحيد صفا له اليقين.

قال: وسمعته يقول: من لم يفن عن نفسه، وسره، ورؤية الخلق، لا يحياً سره لمشاهدة الخيرات والمنن.

قال: وسمعته يقول: مخافة حوف القطيعة أذبلت نفوس المحبين، وأحرقت

الطبقة الثالثة .....

أكباد العارفين، وأسهرت ليل العابدين، وأظمأت نهار الزاهدين، وأكثرت بكاء التائبين، ونغصت حياة الخائفين.

قال: وسمعته يقول: التوكل استواء الحال عنــد العـدم والوجــود، وســكون النفس عند بحارى المقدور.

قال: وسمعته يقول: علامة محبة الله تعالى متابعة حبيبه ﷺ.

قال: وسمعته يقول: أصل الفتـوة خمـس خصـال: أولهـا الحفـاظ، والثـانى: الوفاء، والثالث: الشكر، والرابع: الصبر، والخامس: الرضا.

قال: وسمعته يقول: في رؤية النفس نسيان منن الله تعالى عليك.

قال: وسمعته يقول: أنفع العلم، العلم بأمر الله ونهيه، ووعده ووعيده، وثوابه وعقابه. وأعلى العلوم العلم بالله وصفاته وأسمائه.

قال: وسمعته يقول: الأنس بالخلق وحشة، والطمأنينة إليهم حمق، والسكون إليهم عجز، والاعتماد عليهم وهن، والثقة بهم ضياع. وإذا أراد الله بعبد خيرًا حعل أنسه به وبذكره، وتوكله عليه، وصان سره عن النظر إليهم، وظاهره عن الاعتماد عليهم.

قال: وسمعته يقول: من غض بصره عن محرم، أورثه الله تعالى بذلك حكمة على لسانه، ينتفع بها سامعوه؛ ومن غض بصره عن شبهة، نور الله قلبه بنور يهتدى به إلى طرق مرضاته.

قال: وقال أبو الحسين: من أسكن نفسه محبة شيء من الدنيا، فقد قتلها بسيف الطمع، ومن طمع في شهيء ذل، وبذله هلك. وقديمًا قيل:

أتطمع في ليلى وتعلم أنما يقطع أعناق الرحال المطامع قال: وقال أبو الحسين: لا يصل العبد إلى شيء من التقوى، وعليه بقية

من الزهد والورع. والتقوى مقرونة بالراحة، قال الله تعالى: ﴿وَمِن يَسْقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْجًا ﴾ [الطلاق: ٣٣].

\* \* \*

۲۵ – ومنهم: أبو بكر الواسطى، واسمه محمد بن موسى. وأصله من فرغانة، وكان يعرف بابن الفرغانى:

من قدماء أصحاب الجنيد، وأبى الحسين النورى. وهو من علماء مشايخ القوم، لم يتكلم أحد في أصول التصوف مثل ما تكلم هو. وكان عالما بالأصول، وعلوم الظاهر.

دخل حراسان، واستوطن كورة مرو، ومات بها، بعد العشرين وثلاثمائة. وكلامه عندهم، ولم أر بالعراق من كلامه شيئا. وذلك أنه حرج من العراق وكلامه شاب، ومشايخه في الأحياء، فتكلم بخراسان: بأبيورد، ومرو. وأكثر كلامه بمرو.

سمعت محمد بن عبد الله الواعظ، يقول: سمعت أبا بكر محمد بن موسى ابن الفرغاني الواسطى بمرو، يقول: شاهد بمشاهدة الحق إياك، ولا تشهده بمشاهدتك له(١).

قال: وسمعته يقول: ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام، ولا أحلاق الجاهلية، ولا أحلام ذوى المروءة (٢).

قال: وسمعته يقول: الأسراء على وحوه: أسير نفسه وشهوته، وأسير شيطانه وهواه، وأسير ما لا معنى له: لفظه أو لحظه، هم الفساق. وما دام

٢٥ - انظر: نتائج الأفكار القدسية ١٧٨/١، المنتظم ٣٢/١٣، تاريخ بغداد ٤/٧ - ٨،
 حلية الأولياء ٢٧٢/١، الرسالة القشيرية ٣٢.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٧١).

الطبقة الثالثة .....

للشواهد على الأسرار أثر، وللأعراض على القلب خطر، فهو محجوب، بعيد من عين الحقيقة. وما تورع المتورعون، ولا تزهد المتزهدون إلا لعظم الأعراض في أسرارهم. فمن أعرض عنها أدبا، أو تورع عنها ظرفًا، فذلك الصادق في ورعه، والحكيم في أدبه.

قال: وسمعته يقول: أفقر الفقراء من سنز الحق حقيقة حقه عنه (٣).

قال: وسمعته يقول: الحب يوجب شوقًا، والشوق يوجب أنسًا، فمن فقد الشوق والأنس، فليعلم أنه غير محب<sup>(1)</sup>.

قال: وسمعته يقول: كيف يرى الفضل فضلا من لا يأمن أن يكون ذلك مكرًا؟ (°).

قال: وسمعته يقول: الموحد لا يرى إلا ربوبية صرفًا، تولت عبودية محضًا، وفيه معالجة الأقدار، ومغالبة القسمة.

قال: وسمعته يقول: الخوف والرجاء زمامان يمنعان من سوء الأدب(١٠).

سمعت محمد بن عبد الله، يقول: سمعت أبا بكر الواسطى، يقول: الخــوف حجاب بين العبد وبين الله تعالى؛ والخوف هو الإياس، والرجاء هو الطمع؛ فإن خفته بخلته، وإن رجوته اتهمته.

قال: وقال الواسطى: من حال به الحال كان مصروفا عن التوحيد، ومن انقطع به انقطع، ومن وصل به وصل. وفى الحقيقة لا فصل ولا وصل، ولذلك قيل:

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦).

ولا عن قلى كان القطيعة بيننا ولكنه دهر يشب ويجمع سمعت عبد الواحد بن على النيسابورى، يقول: سمعت أب العباس السيارى، يقول: سمعت أبا بكر الواسطى، يقول: كائنات محتومة، بأسباب معروفة، وأوقات معلومة، اعتراض السريرة لها رعونة (٧).

وسمعته يقول: سمعت الواسطى، يقول: الرضا والسخط نعتان من نعوت الحق، يجريان على الأبد بما جريا في الأزل، يظهران الوسمين على المقبولين والمطرودين؛ فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم، كما بانت شواهد المطرودين يظلمها عليهم. فأنى تنفع مع ذلك الألوان المصفرة، والأكمام المقصرة، والأقدام المنتفحة (٨).

قال: وسمعته يقول: التعرض للحق، والسبيل إليه، تعرض للبلاء، ومن تعرض للبلاء الأهوال. ومن أراد السلامة فليتباعد من مراتع الأهوال. وأنشد:

ذريني تحنني ميتتى مطمئنة ولم أتحشم هول تلك الموارد فإن عليات الأمور مشوية بمستودعات في بطون الأساود قال: وسمعته يقول: الوقاية للأشباح، والرعاية للأرواح.

سمعت أبا عثمان سعيد بن أبى سعيد، يقول: سمعت أحمد بن محمد بن حمد بن حاتم الدرابحردى، يقول: سمعت الواسطى، يقول: الوقت أقبل من ساعة، فما أصابك من نعمة أوشدة - قبل ذلك الوقت - فأنت عنه حال، إنما ينالك منه ما فى ذلك الوقت؛ وما كان بعد ذلك، فلا تدرى أيصل إليك أم لا.

سمعت الشيخ أب عبد الله الحضرمي الفقيه، يقول: سمعت أب العباس (٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٧٢/١٠).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٣).

الطيقة الثالثة .....

السيارى، يقول: سمعت أبا بكر الواسطى، يقول: الذاكرون - فسى ذكره - أكثر غفلة من الناسين لذكره، لأن ذكره سواه (٩).

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الواسطى، يقول: حياة القلب با لله تعالى، بـل بقاء القلوب مع الله، بل الغيبة عن الله با لله(١٠٠.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الواسطى، يقول: أربعة أشياء لا تليق بالمعرفة: الزهد، والصبر، والتوكل، والرضا؛ لأن كل ذلك من صفة الأشباح.

قَال: وسمعته يقول: مطالعة الأعواض على الطاعات من نسيان الفضل (١١).

سمعت أبا أحمد الحسنوبي، يقول: قال أبو بكر الواسطى: الناس على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى، مَنَّ الله عليهم بأنوار الهداية، فهم معصومون من الكفر والشرك والنفاق.

والعابقة الثانية، مَنَّ الله عليهم بأنوار العناية، فهم معصومون من الصغائر والكبائر.

والطبقة الثالثة، مَن الله عليهم بالكفاية، فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة، وحركات أهل الغفلة (١٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ /٣٧٣).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٣).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۷۳).

<sup>(</sup>۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۷۳).

وهو من أهل بيضاء فارس. ونشأ بواسط، والعراق. وصحب الجنيد، وأبــا الحسين النورى، وعمرا المكى، والفوطى، وغيرهم.

والمشايخ في أمره مختلفون. رده أكثر المشايخ، ونفوه، وأبو أن يكون له قدم في التصوف. وقبله من جملتهم أبو العباس بن عطاء؛ وأبو عبد الله، محمد بن خفيف؛ وأبو القاسم، إبراهيم بن محمد النصراباذي؛ وأثنوا عليه، وصححوا له حاله، وحكوا عنه كلامه، وجعلوه أحد المحققين؛ حتى قال محمد بن خفيف: الحسين بن منصور عالم رباني.

قتل ببغداد بباب الطاق (٢)، يوم الثلاثاء، لست بقين من ذي القعدة، سنة

<sup>00 -</sup> انظر: سير أعلام النبلاء ١١٣/١٤، صلة تاريخ الطبرى ٧٩ - ٩٤، طبقات الأولياء ١٩٤، ١٨٨، بحارب الأمم ١٧٦، فهرست ابن النديم ٢٦٩ - ٢٧٢، تاريخ بغداد ١٨٨، ١٤١، الأنساب ١٨١، الكامل في التاريخ ١٢٦٨ - ١٢٩، وفيات الأعيان ٢/٠٤، ١٤١، الأنساب ١٨١، الكامل في التاريخ ١٢٦٨ - ١٢٥، دول وفيات الأعيان ٢/٠٤، ١٤٠، العبر ١٣٨/، ميزان الاعتدال ١/ ١٥٥، دول الإسلام ١/١٨، مسرآة الجنان ٢/٣٥٦ - ٢٦١، البداية والنهاية ١/٣٢١ - ١٣٢، المختصر في أخبار البشر ٢/٠٧ - ١٧، لسان الميزان ٢/٤٢٣ - ٢٥٥، النجوم الزاهرة ٢/٢٨، ٢٠٠، ٢٠٠، شذرات الذهب ٢٥٣/٢ - ٢٥٧، روضات المختات ٢٢٠ - ٢٧٠،

<sup>(</sup>١) قال الخطيب في تاريخ بغداد، وقيل: أبو عبدا الله.

<sup>(</sup>٢) قبل: إنه قتل بسيف الشرع لأنه حرق حد من حدود الله، ولابن الحلاج في هذا الكثير من الحوادث المشهورة التي ذكرت عنه ومنها: أنه ادعى الربوبية وكان يقول للواحد من أصحابه: أنت آدم، ولهذا أنت نوح، ولهذا أنت محمد، ويدعى التناسخ، وأن أرواح الأنبياء انتقلت إليهم. قاله ابن العماد في الشذرات.

وذكر ابن العماد أيضًا في الشذرات سبب قتله وكيف قتل، وهو أن الوزير حامد، قد وحد له كتابًا فيه: أن المرء إذا عمل كذا وكدا من الجوع والصدقة ونحو ذلك،

الطبقة الثالثة ...... تسع و ثلاثمائة.

سمعت عبد الواحد بن بكر، يقول: سمعت أحمد بن فارس، يقول: سمعت الحسين بن منصور، يقول: حجبهم بالاسم فعاشوا؛ ولو أبرز لهم علوم القدرة لطاشوا؛ ولو كشف لهم الحجاب عن الحقيقة لماتوا(٢).

قال: وكان الحلاج، يقول: إلهي ا. أنت تعلم عجزى عن مواضع شكرك، فاشكر نفسك عنى، فإنه الشكر لا غير.

قال: وسمعت الحلاج، يقول: من لاحظ الأعمال حجب عن المعمول له؛ ومن لاحظ المعمول له حجب عن رؤية الأعمال.

وسمعت عبد الواحد، يقول: سمعت أحمد بن فارس، يقول: سمعت الحسين ابن منصور، يقول: أسماء الله تعالى، من حيث الإدراك اسم؛ ومن حيث الحق حقيقة.

قال: وسمعت الحسين، يقول: خاطر الحق هو الذي لا يعارضه شيء.

قال: وسمعت الحسين، يقول: إذا تخلص العبد إلى مقام المعرفة، أوحى الله تعالى إليه بخاطره، وحرس سره أن يسنح فيه خاطر غير الحق.

قال: وسئل الحسين: لم طمع موسى - عليه السلام - في الرؤية وسألها؟. فقال: لأنه انفرد للحق، وانفرد الحق به، في جميع معانيه، وصار الحق

العلماء بقتله، وبعث حامد بن العباس بخطوطهم إلى المقتدر، فتوقف المقتدر، فراسله العلماء بقتله، وبعث حامد بن العباس بخطوطهم إلى المقتدر، فتوقف المقتدر، فراسله أن هذا قد ذاع كفره وادعاؤه الربوبية، وإن لم يقتل افتتن به الناس، فأذن في قتله، فطلب الوزير صاحب الشرطة، وأمره أن يضربه الف سوط، فإن لم يمت وإلا قطع أربعته، فأحضر وهو يتبخر في قيده، فضرب الف سوط ثم قطع يده ورحله، ثم حزرأسه وأحرقت حثته.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ٢ ٥٠).

مواحهه في كل منظور إليه، ومقابله دون كل محصور لديه؛ على الكشف

الظاهر إليه، لا على التغيب؛ فذلك الذي حمله على سؤال الرؤية لا غير.

سمعت أبا الحسين الفارسي، قال: أنشدني ابن فاتك، للحسين بن منصور:

أنت بين الشغاف والقلب تجرى مثل حرى الدموع من أحفاني وتحل الضمير حوف فوادى كحلول الأرواح في الأبدان ليس من ساكن تحرك إلا أنت حركته خفي المكان يا هلا بدا لأربع عشر لتمان وأربيع واثنتان

سمعت عبد الواحد السيارى، يقول: سمعت فارسًا البغدادى، يقول: سألت الحسين بن منصور عن المريد، فقال: هـو الرامـى بقصده إلى الله عـز وحل؛ فلا يعرج حتى يصل.

وبه قال: سمعت الحسين بن منصور، يقول: المريد الخارج عن أسباب الدارين، أثرة بذلك على أهلها.

سمعت محمد بن محمد بن غالب، يقول: قال الحسين بن منصور: إن الأنبياء - عليهم السلام - سلطوا على الأحوال، فملكوها، فهم يصرفونها، لا الأحوال تصرفهم. وغيرهم سلطت عليهم الأحوال، فالأحوال تصرفهم، لا هم يصرفون الأحوال.

وبه، قال: سمعت الحسين بن منصور يقول: الحق هو المقصود إليه بالعبادات، والمصمود إليه بالطاعات، لا يشهد بغيره، ولا يدرك بسواه، بروائح مراعاته تقوم الصفات، وبالجمع إليه تدرك الراحات.

وبه، قال: سمعت الحسين بن منصور، يقول: لا يجوز لمن يـرى أحـدًا، أو يذكر أحدًا، أن يقول: إنى عرفت الأحد، الذي ظهرت منه الآحاد.

وبه، قال: سمعت الحسين بـن منصـور، يقـول: السـنة مسـتنطقات، تحـت

وبه، قال: سمعت الحسين بن منصور، يقول: حياء الرب أزال عن قلوب أوليائه سمود سرور أوليائه شهود سرور المنة؛ بل حياء الطاعة أزال عن قلوب أوليائه شهود سرور الطاعة.

وبه، قال: أنشدت للحسين بن منصور:

مواحيد حق أوحد الحق كلها وإن عجزت عنها فهوم الأكابر وما الوجد إلا خطرة ثم نظرة تشير لهيبا بين تلك السرائس إذا سكن الحق السريرة ضوعفت ثلاثمة أحوال لأهل البصائر فحال يبيد السرعن كنه وحده ويحضره للوجد في حال حاثر وحال به زمت ذرى السر فانثنت إلى منظر أفناه عن كل ناظر

وبه، قال: سمعت الحسين بن منصور، يقول: من أسكرته أنوار التوحيد، حجبته عن عبارة التجريد؛ بل من أسكرته أنوار التجريد، نطق عن حقائق التوحيد؛ لأن السكران هو الذي ينطق بكل مكتوم.

وبه، قال: سمعت الحسين بن منصور، يقول: من التمس الحق بنور الإيمان، كان كمن طلب الشمس بنور الكواكب.

وبه، قال: سمعت الحسين بن منصور، يقول لرجل من أصحاب الجبائى: لما كان الله تعالى أوجد الأحسام بلا علة، كذلك أوجد فيها صفاتها بـلا علة. وكما لا يملك العبد أصل فعله، كذلك لا يملك فعله.

وبه، قال: سمعت الحسين بن منصور، يقول: ما انفصلت البشرية عنه، ولا أتصلت به.

ع ه - ومنهم: أبو الحسن بن الصائغ الدينورى. واسمه على بن محمد ابن سهل:

كان من كبار المشايخ. أقام بمصر، ومات بها.

سمعت أبا عثمان المغربي، يقول: لم أر – فيمن رأيت من المشايخ – أننور من أبي يعقوب النهر حوري، ولا أكبر همة من أبي الحسن بن الصائغ الدينوري.

سألت الشيخ أبا عثمان: هل كان أبو الحسن من السالكين؟. فقال: كان من المعاملين، المخلصين في المعاملة.

توفى بمصر، سنة ثلاثين وثلاثمائة (١). وأسند الحديث.

أحبرنى عمر بن محمد بن عراك المصرى (٢)، إحازة، أن على بن سهل الزاهد الدينورى حدثهم، قال: حدثنى عبد الله بن محمد بن بشار، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا على بن زيد؛ عن عقبة؛ عن صهبان؛ عن أبى بكرة؛ عن النبى الله على قول الله تعالى: (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) [الواقعة: ٣٩، ٤٠]. قال: «هما في هذه الأمة».

أحبرني عمر بن محمد بن عراك، قال: سئل أبو الحسن، عن صفة المريد،

٥٤ - انظر: حلية الأولياء ١٠/٧٧، طبقات الشعراني ١١٩/١، صفة الصفوة ٢٠/٤،
 حسن المحاضرة ٢٩٤/، نتائج الأفكار القدسية ١٨٠/١ - ١٨٢، الرسالة القشيرية ص ٣٢.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن العماد في وفيات سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو حفص عمر بن محمد بن عراك المصرى، المقرئ المحود القيم بقراءة ورش، توفى يوم عاشوراء سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، وقرأ على أصحاب إسماعيل النحاس. انظر: شذرات الذهب ١٢٩/٣.

فقال: صفته ما قال الله عز وحل: ﴿ضافت عليهم الأرض بما رحبت وضافت عليهم الأرض بما رحبت وضافت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه التوبة: ١١٨].

وبهذا الإسناد، قال أبو الحسن: من توالت عليه هموم الدنيا، فليذكر همًّا لا يزول، ليستريح منها.

وبهذا الإسناد، قال أبو الحسن، وسئل: ما الذي يجب على الإحوان، إذا احتمعوا؟. فقال: التواصى بالحق، والتواصى بالصر. قال الله تعالى: ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ [العصر: ٣].

سمعت عبد الله بن على، يقول: سمعت الدقى، يقول: قال أبو الحسن بن الصائغ: ينبغى للمريد أن يترك الدنيا مرتين: يتركها مرة بنضارتها ونعيمها، وألوان مطاعمها ومشاربها، وجميع ما فيها.

ثم إذا عرف بترك الدنيا ويبحل ويكرَّم بها؛ فينبغى أن يستر إذ ذاك حاله، بالإقبال على أهلها؛ لئلا يكون ذكره - في تركه الدنيا - ذنبا هو أعظم من الإقبال على الدنيا وطلبها، أو فتنة أعظم منها(٣).

وبهذا الإسناد، قال أبو الحسن: من فساد الطبع التمني والأمل().

وبهذا الإسناد، قال: كان بعض مشايخنا يقول: من تعسرض لمحبشه، حاءته المحن والبلايا بالأوقار.

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو نعيم في الحلية (٣٧٧/١٠) حبر مثله مختلف في اللفظ؛ فقال: سمعت أبا سعيد القلانسي يقول فيما حكى لنا عن الرقى أن أبا الحسن كان يقول: حكم المريد أن يتخلى من الدنيا مرتين: أولاهما ترك نعميها ونضرتها ومطاعمها ومشاربها وما فيها من غرورها وفضولها. والثانية إذا أقبل الناس عليه مبحلين له مكرمين لتركه للدنيا أن يزهد في الناس المقبلين عليه، فيخالط أهل الدنيا وأبناءها، فإن إقبال الناس عليه وتبحيلهم له لتركه فضول الدنيا إذا سكن إليهم، ولاحظهم، ذنب عظيم، وفتنة عاجلة.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٧).

وبهذا الإسناد، قال أبو الحسن: أهل المحبة – في لهيب شوقهم إلى محبوبهم - يتنعمون في ذلك اللهيب، أحسن مما يتنعم أهل الجنة، فيما أهلوا له من النعيم.

وبهذا الإسناد، قال أبو الحسن: محبتك لنفسك هي التي تهلكها.

وبهذا الإسناد، سئل أبو الحسن: ما المعرفة؟ فقال: رؤية المنة، في كل الأجوال؛ والعجز عن أداء شكر النعم، من كل الوجوه؛ والتبرى من الحول والقوة، في كل شيء (د)

وبهذا الإسناد، سئل أبو الحسن: بماذا يتسلى المحب في المحبة؟ وبماذا يسروح فؤاده عن هيجانه؟. فأنشأ يقول:

لو أشرب السلوان ما سليت ما بى غنى عنك وإن غنيت (٤) وبهذا الإسناد، قال أبو الحسن: الأحوال كالبروق؛ فإذا ثبتت، فهو حديث النفس، وملائمة الطبع.

وبهذا الإسناد، سئل أبو الحسن، عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، فقال: كيف يستدل بصفات من يشاهد ويعاين، وهو ذو مثل، على صفة من لا يشاهد في الدنيا، ولا يعاين، ولا مثل له، ولا نظير.

\* \* \*

### ٥٥ - ومنهم: عشاذ الدينورى:

وهو من كبار مشايخهم، صحب يحيى الجلاء، ومن فوقه من المشايخ.

(٤) انظر الأبيات والخبر في: أطبقات ابن الملقة (صـ١٣٣).

٥٥ - انظر: سير أعلام النسلاء ٦٣/١٣، طبقات الشعراني ١٣/١، الرسالة القشيرية
 ٢٣، نتائج الأفكار القدسية ١٨٣/١، حلية الأولياء ٣٧٧/١ - ٣٧٨، صفة الصفوة ٤٠/١، طبقات ابن الملقن ٢٢١.

الطبقة الثالثة .....ا

عظيم المرمى في هذه العلوم، أحد فتيان الجبال، كبير الحال، ظاهر الفتوة.

ذكر أبو زرعة، أنه مات سنة تسع وتسعين ومائتين، إن كان حفظه.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت ممشاذ، يقول: طريق الحق بعيد، والصبر مع الحق شديد.

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: جماع المعرفة، صدق الافتقار إلى الله تعالى. وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: لو جمعت حكمة الأولين والآخرين، وادعيت أحوال السادة من الأولياء، فلن تصل إلى درجات العارفين، حتى يسكن سرك إلى الله تعالى، وتنق به فيما ضمن لك(١).

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت فارس الدينورى، يقول: حرج ممشاذ من باب الدار، فنبح عليه كلب، فقال ممشاذ: لا إله إلا الله، فمات الكلب مكانه.

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برِّك؛ وما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك(٢).

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: فراغ القلب في التحلي مما تمسك به أهـل الدنيا، من فضول دنياهم.

سمعت أبا بكر الرّازى، يقول: سمعت ممشاذ، يقول: للعارف مرآة، إذا نظر فيها تجلى له مولاه.

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: ما كتب صحيح إلى صحيح، وما لقى صحيح وما افترقا في الحقيقة.

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: من يكن الله تعالى همت، لم تستقطعه الأقدار، ولم تملكه الأحطار.

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٨).

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: ما دخلت قط، على أحد من شيوخي، إلا وأنا خال من جميع ما لى؛ انظر بركات ما يرد على من رؤيته أو كلامه؛ فإن من دخل على شيخ بحظه، انقطع بحظه عن بركات رؤيته، ومجالسته، وأدبه، وكلامه(<sup>1)</sup>.

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: رأيت في بعض أسفارى شيخًا، توسمت فيه الخير. فقلت: يا سيدى؛ كلمة تزودني بها. فقال: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء ومن صلحت له همته، وصدق فيها، صلح له ما وراءها: من الأعمال، والأحوال(°).

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: أدب المريد في أربعة أشياء: التزام حرمات المشايخ؛ وحدمة الإحوان، والخروج عن الأسباب، وحفظ آداب الشرع على نفسه (1).

وبهذا الإسناد، قبال ممشاذ: الأسباب علائق؛ وفي التعريب موانع؛ والاستثناء إلى مسبوق القضاء فراغة؛ وأحسن النباس حالاً من أسقط عن نفسه رؤية الحلق، ورعى سره في الحلوات، واعتمد على الله تعالى في جميع أموره.

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: صحبة أهل الصلاح، تورث في القلب الصلاح، وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد (٧).

وبهذا الإسناد، قال: سئل ممشاذ عن التوكل، فقال: التوكل حسم الطمع عن كل ما يميل إليه قلبك ونفسك.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧١).

الطبقة الثالثة .....

وبهذا الإسناد، قال ممشاذ: أرواح الأنبياء في حال الكشف والمشاهدة؛ وأرواح الصديقين في القربة والاطلاع.

\* \* \*

# ٥٦ - ومنهم: إبراهيم القصار، وهو إبراهيم بن داود الرقى، أبو اسحاق:

من حلة مشايخ الشام؛ من أقران الجنيد، وابن الجلاء، إلا أنه عمَّر. وصحبه أكثر مشايخ الشام، وكان لازمًا للفقر، مجردًا فيه، محبًّا لأهله. توفى سنة ست وعشرين وثلاثمائة.

سمعت أبا عبدا لله، الحسين بن أحمد، يقول: سمعت إبراهيم القصار الرقى، يقول: قيمة كل إنسان بقدر همته، فإن كانت همته الدنيا، فلا قيمة له، وإن كانت همته رضاء الله تعالى، فلا يمكن استدراك غاية قيمته ولا الوقوف عليها(١).

سمعت أبا الفضل، نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب العطار، قال: سمعت إبراهيم بن أحمد بن المولد، يقول: سأل رحل إبراهيم القصار الرقى، فقال: هل يبدى الحب حبه، أو هل ينطق به؟ أو يطبق كتمانه؟ فأنشأ يقول، متمثلاً:

ظفرتم بكتمان اللسان فمن لكم بكتمان عين دمعها الدهر يذرف طفرتم بكتمان اللب فوقى وإننى لأعجز عن حمل القميص وأضعف (٢)

سمعت أبا بكر بن شاذان، يقول: سمعت إبراهيم القصار، يقـول: التوكـل، السكون إلى مضمون الحق.

٥٦ - انظر: المنتظم ٣٧٤/١٣، جلية الأولياء ٣٧٨/١٠، طبقات الشعراني ١١٩/١، طبقات الأولياء ٥٤.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات والخبر في: الحلية (١٠/٣٧٨)، طبقات ابن الملقن (صـ٥٠).

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: الراضى لا يسال، وليس من شرط الرضا المبالغة في الدعاء.

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: المعرفة إثبات السرب – أو قبال: الحبق – عز وحل، حارجًا عن كل موهوم؛ لأن النبي، ﷺ قال: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله».

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: حسبك من الدنيا صحبة فقير، وحدمة لل

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: القدرة ظاهرة، والأعين مفتوحة؛ ولكن أنوار البصائر قد ضعفت.

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: الأبصار قوية، والبصائر ضعيفة (١٠).

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: من اكتفى بغير الكافى، افتقر من حيث استغنى.

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: الكفايات تصل إليك بلا تعب والاستغال والتعب، كلها في الفضول.

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: كفايات الفقراء هي التوكل، وكفايات الأغنياء هي الاستناد إلى الأملاك.

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم. أضعف الخلـق من ضعـف عـن رد شــهواته؛ وأقوى الخلق من قوى على ردها<sup>(٥)</sup>.

وبهذا الإسناد، قـال إبراهيم: مـا دام لأغراض الكون فـى قلبـك خطر، فاعلم أنه لا خطر لك عندا لله.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٧٨/١٠).

الطقة الغالغة .....

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: من تعزز بشيء غير الله، فقد ذل في عزه.

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: الأولياء مرتبطون بالكرامات والدرجات؛ والأنبياء مكشوف لهم عن حقائق الحق، فالكرامات والدرجات - عندهم -وحشة.

وبهذا الإسناد، قال إبراهيم: الأنبياء منبسطون على بساط الأنس، والأولياء على درجات الكرامة.

#### \* \* \*

## ٥٧ - ومنهم: خير النساج، وكنيته أبو الحسن:

كان أصله من سامرا(1)، وأقام ببغداد. صحب أبا حمزة البغدادي، وسأل السرى السقطى عن مسائل. وكان إبراهيم الخواص تاب في محلسه؛ وكذلك الشبلي، تاب في محلسه. عمّر طويلاً، وكان من أقران النورى وطبقته.

وكان اسمه محمد بن إسماعيل السامرى، وإنما سمى خيرًا النساج، لأنه خرج إلى الحج، فأخذه رجل على باب الكوفة؛ فقال: أنت عبدى، واسمك

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٨)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٥٠).

٧٥ - انظر: حلية الأولياء ٢٠١/١ - ٣٢٦/١ تاريخ بفداد ٢٦/٢ - ٤٦، ٨٠٠٣ - ٣٤٠/٨ الرسالة القشيرية ٢٥، المنتظم ٣٤٥/١٣ - ٣٤٦، وفيات الأعيان ٢٥١/٢ - ٢٥٢، العبر ٢٩٣/٢، مرآة الجنان ٢/٥٨٠، البداية والنهاية ١٨١/١١، سير أعمالام النبلاء ٥١/٩٢، شذرات النهب ٢٩٤/٢، طبقات الأولياء ١٥٨.

<sup>(</sup>۱) سامرا تخفیف سر من رأی وهی: مدینة بـالعراق، وهـی المدینـة الثانیـة مـن مـدن حلفاء بنی العباس. انظر: الروض المعطار ۳۰۰ – ۳۰۱، الیعقوبی ۲۵۵ – ۲۲۸.

خير؛ وكان أسود، فلم يخالفه، فأخذه الرجل، واستعمله في نسج الخز سنين.

وكان يقول له: يا حيرا فيقول: لبيك ثم قال له الرحل، بعد سنين: أنا غلطت!. لا أنت عبدي، ولا اسمك حير (٢).

فلذلك سمى خير النساج. وكان يقول: لا أغير اسمًا سماني به رحل مسلم. عاش مائة وعشرين سنة.

سمعت أبا الحسن القزويني، يقول: سمعت أبا الحسين المالكي، يقول:

المعت ابا الحسن الفزويني، يقول: سمعت أبا الحسين المالكي، يقول: سألت من حضر موت خير النساج عن أمره، فقال: لما حضرته صلاة المغرب غشى عليه، ثم فتح عينيه، وأومأ إلى ناحية باب البيت، وقال: قفا عافاك الله إنما أنت عبد مأمور، وأنا عبد مأمور، وما أمرت به لا يفوتك، وما أمرت به يفوتني، فدعني أمضى فيما أمرت به، ثم امض لما أمرت به، فدعا بماء فتوضأ، وصلى، ثم تمدد، وغمض عينيه، وتشهد ومات (٣)

وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه في النوم، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لا تسألني عن هذا، ولكني استرحت من دنياكم الوضرة(1).

سمعت أبا بكر الرزاى، يقول: سمعت حيرًا النساج، يقول: من عـرف مـن الدنيا قدرها، وحد من الآخرة حقها، قتله مـن الدنيا نزرها.

قال: وقال حير النساج: الصبر من أحلاق الرحال؛ والرضا من أحلاق الكرام.

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۳۲٦/۱، الحطيب البغدادي (۳٤١/۸)، ابن الملقسن في طبقاته (صهه ۱۵). (۳٤١/۸) (۳٤١/۸) وي طبقاته (صهه ۱۵).

 <sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٠٦/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ ١٦٠).
 (٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٢٦/١٠).

الطبقة الثالثة .....

قال، وقال خير: شرح صدور المتقين، وكشف بصائر المهتدين، بنور حقائق الإيمان.

قال: وقال خير: من لاحظ شكره، استصغر نعمه.

قال: وقال خير: من سبق بخطوة لا يدرك، إذا كان صادقًا مجتهدًا.

قال: وقال خير: الإخلاص هو الذي لا يقبل عمل عامل إلا به.

قال: وقال خير: العمل الـذى يبلـغ الغايـات، هـو رؤيـة التقصـير والعجـز والضعف.

قال: وقال حير: لا نسب أشرف من نسب من حلقه الله تعالى بيده، فلم يعصمه؛ ولا علم أشرف من علم من علمه الله الأسماء كلها، فلم ينفعه في وقت حريان القدر والقضاء عليه؛ ولا عبادة أتم ولا أكثر من عبادة إبليس؛ لم ينجه ذلك من المسبوق عليه (٥).

قال: وقال حير: توحيد كل مخلوق ناقص، لقيامه بغيره، وحاجته إلى غيره. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُم الْفُقَراءُ إِلَى الله ﴾ أى المحتاجون إليه في كل نفس ﴿وَا لله هُوَ الْغَنِيّ ﴾ عنكم، وعن توحيدكم، وأفعالكم، ﴿الحُمِيدُ ﴾ [سورة فاطر الآية: ١٠] الذي يقبل منك ما لا يحتاج إليه، ويثيبك عليه ما تحتاج إليه (١٠).

قال: وقال خير: ميراث أفعالك ما يليق بأفعالك، فــاطلب مــيراث فضله، فإنـه أتم وأحســن. قــال الله تعــالى: ﴿قُـــلْ بِفَضْــلِ الله وَبِرَحْمَتِــهِ فَبِلَــكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

قال: وقال خير: الخوف سوط الله في الأرض، يقوم به أنفسًا قد

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٢٧).

تعودت سوء الأدب، ومتى ما أساءت الجوارح الأدب، فهو من غفلة القلب، وظلمة السر(٧).

\* \* \*

### ٥٨ - ومنهم: أبو حَمْزةَ الْخُراسانِيُّ:

وكان أصله من نيسابور، من محلة ملقاباذ، صحب مشايخ بغداد. وهو من أقران الجنيد؛ سافر مع أبى تراب النحشبي، وأبى سعيد الخراز. وهو من أفتى المشايخ، وأورعهم.

سمعت أبا العباس البغدادي، يقول: سمعت أبا جعفر الفرغاني، يقول: قال أبو خمزة الخراساني؛ من نصح نفسه كرمت عليه؛ ومن تشاغل عن نصيحتها، هانت عليه.

وبهذا الإسناد، قال: سئل أبو حمزة الخراساني عن الأنس، فقال: ضيق الصدر عن معاشرة الخلق.

وبهذا الإسناد، قال أبو حمزة الخراسانى: الغريب المستوحش من الإلف. وبهذا الإسناد، قال أبو حمزة الخراسانى: من استشعر ذكر الموت، حبب إليه كل باق، وبغض إليه كل فان (١).

وبهذا الإسناد، قال أبو حمزة الخراساني: العارف يخاف زوال ما أعطى؛ والخائف يخاف نزول ما وعد؛ والعارف يدافع عيشه يومًا ليوم، ويأخذ عيشه يومًا ليوم.

وبهذا الإسناد، سئل أبو حمزة الخراساني عن الصوفى، فقال: من صفى من كل درن، فلم يبق فيه وسخ المحالفات بحال.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٥٨).

۸۰ - انظر: نتائج الأفكار القدسية ١٨٥/١ - ١٨٧، طبقات الشعرائي ١٢٠/١.
 (١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ١٣١).

سمعت أبا العباس، يقول: سمعت أبا جعفر الفرغاني، يقول: قال أبو حمزة: من استوحش من نفسه أنس قلبه بموافقة مولاه.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا حمزة، وقد سأله رحل، فقال: أوصني.

فقال أبو حمزة: هيئ زادك للسفر الذي بين يديك؛ فكأنى بك وأنت في جملة الراحلين عن منزلك! وهيئ لنفسك منزلاً تنزل فيه - إذا نزل أهل الصفوة منازلهم - لئلا تبقى متحسرًا(٢).

وبهذا الإسناد، قال أبو حمزة، لبعض أصحابه: خف سطوة العدل، وارج رأفة الفضل، ولا تأمن من مكره، وإن أنزلك الجنان؛ ففى الجنة وقع لأبيك آدم ما وقع؛ وقد يقطع بقوم فيها، فيقال لهم: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]؛ فشغلهم عنه بالأكل والشرب، ولا مكر فوق هذا، ولا حسرة أعظم منه.

وبهذا الإسناد، قال أبو حمزة الخراساني: من خصه الله تعالى بنظرة شفقة، فإن تلك النظرة تنزله منازل أهل السعادة، وتزينه بالصدق ظاهرًا وباطنًا.

وبهذا الإسناد، سئل أبو حمزة الخراساني: هل يتفرغ المحب إلى شيء سوى محبوبه؟ فقال: لا! لأنه بلاء دائم، وسرور متقطع، وأوحاع متصلة لا يعرفها إلا من باشرها.

و أنشد:

يقاسى المقاسى شحوه دون غيره وكل بلاء عند لاقيه أوجع وبهذا الإسناد، قال: سمع أبو حمزة بعض أصحابه، وهو يلوم بعض إحوانه على إظهار وحده، وغلبة الحال عليه، وإظهار سره في بحلس فيه

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٣١).

بعض الأضداد. فقال أبو حمزة: أقصر يا أحى! فالوحد الغالب يسقط التمييز، ويجعل الأماكن كلها مكانًا واحدًا، والأعيان عينًا واحدة. ولا لوم لمن غلب عليه وحده، فاضطره إلى أن يبديه. وما أحسن ما قال ابن الرومى:

فدع المحب من الملامة إنها بئس الدواء لموجع مقلاق الا تطفئن حوى بلوم إنه كالربح يغزى النار بالإحراق

\* \* \*

## ٥٩ - ومنهم: الصبيحى؛ وهو الحُسَين بن عبدا لله بن بكر، وكنيته أبو عبدا لله:

كان من أهل البصرة؛ وقيل إنه لم يخرج من سرب في داره ثلاثين سنة، يجتهد فيه ويتعبد. أخرجه أهل البصرة منها، فخرج إلى السوس، فمات بها، وبها قبره. وكان عالمًا بعلوم القوم، وبالأصول. صنف كتبًا للقوم، وكان صاحب لسان وورع.

سمعت أبا الفتح القواس، يقول: قال أبو عبداً لله الصبيحى: السماع بالتصريح حفاء؛ والسماع بالإشارة تكلف، والطفت السماع ما يشكل إلا على مستمعه.

وبهذا الإسناد، سمعت الصبيحي، وسئل عن أصول الدين، فقال: إثبات صدق الافتقار إلى الله تعالى، وحسن الاقتداء برسول الله، ﷺ

وفروعه أربعة أشياء: الوفاء بالعهود، وحفظ الحمدود، والرضا بالموحود، والصبر على المفقود.

وبهذا الإسناد، قال أبو عبدا لله الصبيحي: الربوبية سبقت العبودية، وبالربوبية ظهرت العبودية، وتمام وفاء العبودية مشاهدة الربوبية.

٥٩ - انظر: طبقات الشعراني ١٢١/١.

سمعت أبا الفتح القواس، يقول: سمعت أبا عبدا لله الصبيحي، وسئل عن التسلى والانقطاع، فقال: لا يقطعك عن الشيء ما هو مثله، أو دونه؛ وإنما يقطعك عنه ما هو أتم وأعلى؛ والنظر في عواقب الأمور من أحوال العاجزين؛ والتقحم على الموارد من أحوال الرحال؛ والخمود بالرضاء، تحت موارد القضاء، من أحوال العارفين.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا عبدا لله الصبيحي، يقول: يجب أن يكون الواحد - إذا كان وحده صحيحًا - أن يكون في حال وحده محفوظًا، لا يجرى عليه لسان الذم بحال.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا عبدا لله الصبيحي، يقول: المبقى في أوصافه يحوم حمول الشرك، لفرحه ببقائه؛ فإنه أبدًا يشاهد شاهده.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا عبدا لله الصبيحي، يقول: الغريب هو البعيد عـن وطنه، وهو مقيم فيه.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا عبدا لله الصبيحي، يقول: الغريب الذي لا جنس له.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا عبدا لله الصبيحي، مرة أخسرى، يقول: الغريب من صحب الأجناس.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا عبدا لله الصبيحى، يقول: أتم الحنوف ما كان على صفة الوحد، لا على فقد ما يرجو أو يتمنى.

وبهذا الإسناد، سمعت أبا عبدالله الصبيحي، يقول: ابتلى الخلائت، بأسرهم بالدعاوى العريضة في المغيب؛ فإذا أظلتهم هيبة المشهد حرسوا، وانقمعوا، وصاروا لا شيء. ولو صدقوا في دعاواهم لبرزوا - عند المشاهدة - كما برز نبينا على، وتقدم الخلائق بقدم الصدق حين طلب إليه الشفاعة،

فقال: أنا لها، لم ترعه هيبة الموقف، لما كان عليه من قدم الصدق. ومــا أشـبه هذه الدعاوى الباطلة إلا بقول بعضهم، حيث يقول:

ينوى العتاب لـ من قبل رؤيته فإن رآه فدمع العين مسكوب لا يستطيع كلامًا حين يبصره كل اللسان وفي الأحشاء تلهيب

وليس تخرس الألسنة - في المشاهدة - إلا لبعدها من الصدق، فمن صدق في المجبة تكلم عنه الضمير، إذا سكت عن النطق اللسان.

#### \* \* \*

٩٠ - ومنهم: أبو جَعْفر بنُ سِنان؛ وهو أحمدُ بن حَمْدان بن عَلِيّ بن سِنان:

من كبار مشايخ نيسابور. صحب أبا عثمان ولقى أبا حفص. وهـ و أحـ د الخائفين الورعين.

وبيته بيت الزهد والورع، إلى أن انتهى الأمر، وحتم بحفيده - ابن بنته - أبى بشر، محمد بن أحمد، الحلاوى، المقيم بمكة، المحاور بها - فى آخر سفره - عشرين سنة متوالية. نعى إلينا أبو بشر فى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، وكان مات فى سنة ست بمكة. وهو كان أوحد مشايخ الحرم فى وقته. ومات أبو جعفر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (١).

٦٠ - انظر: أخبار القرامطة ٣٦، المنتظم ٣١/٣١، وفيات الأعيان ١٤٨/٢ - ١٥٠ مرآة الجنان ٢٧١/٢ - ٢٥١، العبر ٢٧١/٢ - ٣٦٣، مرآة الجنان ٢٧١/٢ - ٢٧١، البداية والنهاية ٢٠٨/١١ - ٢٠٠، ابن خلدون ٣٧٧/٣ - ٣٧٩، النحوم الزاهرة ٣٧٤/٢ - ٢٠٤، سير أعلام النبلاء ١٩/١٤، الأعلام ١٩/١، تناريخ بغداد ٢٣٤/٣ - ٣٣٨، تذكرة الحفاظ ٢٠١٢ - ٢٦٢، طبقات الحفاظ ٣٢٠٠.

<sup>(</sup>۱) قال الخطيب في تاريخ بغداد: حدثت عن أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان قال: توفى أبي جعفر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة قبل أبي بكر بن حزيمة بأيام، وقبال الذهبي في السير: مولده في حدود الأربعين ومائتين، أو قبل ذلك.

الطبقة المثالثة .....ا

كتب الحديث الكثير، ورواه.

أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان؛ حدثنا أبى؛ حدثنا أبو الأزهر؛ حدثنا أسباط؛ عن الشيباني، قال: سألت ابن أبى أوفى: أرجم رسول الله، ﷺ؟ قال: نعم! قلت: بعد ما نزلت سورة النور؛ أم قبلها؟. قال: لا أدرى!.

سمعت محمد بن أحمد بن حمدان أبا عمرو، يقول: سمعت أبي، يقول: من لزم العزلة والخلوة يكون أقل لفضيحته في الدنيا، إلى أن يبلغ إلى فضيحة الآخرة (٢).

وبهذا الإسناد، قال أبو جعفر بن سنان: سئل بعض الحكماء: من أين معاشك؟ فقرأ: ﴿ كُلا نِمُدُ هَوُلاء وَهَوُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٣].

وبهذا الإسناد، قال أبو حعفر بن سنان: لو أمرك بمعرفته، ولم يتعرف إليك، كنت أحهل به ممن أنكره.

وبهذا الإسناد، قال أبو جعفر بن سنان: تكبُّر المطيعين على العصاة - بطاعتهم - شر من معاصيهم، وأضر عليهم.

وبهذا الإسناد، قال أبو جعفر بن سنان: غفلتك عن توبة من ذنب ارتكبته شر من ارتكابه.

وبهذا الإسناد، قال أبو حعفر بن سنان: جمال الرحل في حسن مقاله؛ وكماله في صدق فعاله.

وبهذا الإسناد، قال أبو جعفر بن سنان: علامة من انقطع إلى الله على الحقيقة ألا يود عليه ما يشغله عنه.

سمعت أبا عمرو، يقول: قال أبي: أنت تبغض العاصى بذنب واحد تظنه،

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٦٥).

۲۵۹ ..... ولا تبغض نفسك مع ما تتيقنه من ذنوبك<sup>(۲)</sup>.

وبهذا الإسناد، قال أبو جعفر بن سنان: ذمك لأخيك بعيوبه يوقعك فيما تذمه، وشر منه (أ)؛ ولو وفقت لدعوت له ورحمته؛ وخفت على نفسك من مثله؛ وشكرت الله تعالى، حيث لم يبلك بما بلاه به.

وبهذا الإسناد، قال أبو جعفر بن سنان: من علم من نفسه ما يعلم، ثم يحبُّها بعد ذلك، فقد أحب ما أبغض الله تعالى.

وبهذا الإسناد، قبال أبو حعفر بن سنان: كبير الإساءة - مع التوبة والندامة - أصغر من صغيرها مع الإصرار؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلُمْ يُعْلُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وقليل الإحسان - يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وقليل الإحسان - مع الإحلاص - أكثر من كثير الإحسان، مع الرياء والعجب والآفات.

وبهذا الإسناد، قال أبو جعفر بن سنان: لا يعظم حرمات الله إلا من عظم الله؛ ولا يعظ الله إلا من عرفه؛ ومن عرفه خضع له، وانقاد في خضوعه. وخضوعه، يتولد من تعظيمه لربه، فاذا عظمه صغر كل ما سواه عنده، فيتولد له من ذلك تعظيم حرمات المؤمنين، وذلك لعظيم حرمة الله في قلبه، أن يعظم كل من يطيع ربه أو يعرفه.

\* \* \*

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٦٤)، ابن الجوزى في المنتظم (٢٢٣/١٣).
 (٤) ذكره ابن الملقن (صـ٥٦) إلى هنا و لم يذكر بقية له.

## الطبقة الرابعة من أئمة الصوفية

٦١ - ومنهم: أبو بكر الشبلى، واسمه دلف، يقال: ابن جحدر،
 ويقال: ابن جعفر، ويقال: اسمه جعفر بن يونس:

سمعت الحسين بن يحيم الشافعي، يذكر ذلك؛ وكذلك رأيته ببغداد، مكتوبًا على قبره.

وهو خراساني الأصل، بغدادي المنشأ والمولد. وأصله من أسروشنة، ومولده - كما قيل - سامرا.

تماب فى بحلس حير النساج. وصحب الجنيد، ومن فى عصره من المشايخ. وصار أوحد وقته حالاً وعلمًا. وكان عالمًا، فقيهًا على مذهب مالك. عاش سبعًا وثمانين سنة. ومات فى ذى الحجة، سنة أربع وثلاثين و ثلاثمائة. ودفن فى مقبرة الخيزران. وقبره اليوم ظاهر.

كتب الحديث الكثير ورواه.

حدثنا عبدالواحد بن العباس؛ حدثنا على بن الجمال؛ قال: سمعت أبا بكر الشبلى، يقول: حدثنا محمد بن مهدى المصرى؛ حدثنا عمرو بن أبى سلمة؛ حدثنا صدقة بن عبدا لله؛ عن طلحة بن زيد؛ عن أبى فروة الرهاوى؛ عن عطاء؛ عن أبى سعيد، قال: قال رسول الله على، لبلال: «الق الله فقيرًا، ولا تلقه غنيًا»!. قال: يا رسول الله! كيف لى بذلك؟!. قال: «ما سئلت فلا

١١ – انظر: حلية الأولياء ١٠ / ٣٩٣ – ٣٠٤، المنتظم ١٠/٥٠ – ٥٠، البداية والنهاية المراه ٢١٥/١، الرسالة القشيرية ٢٥ – ٢٦، الأنساب ٢٨٢/٧ – ٢٨٤، وفيات الأعيان ٢/٣٧٧، ٢٧٦، العبر ٢/٠٤٠ – ٢٤١، مسرآة الجنان ٢/٧٣/٣ – ٢١٩، البداية النهاية ١١/٥١١ – ٢١٦، الديباج المذهب ٢١١، ١١١، النجوم الزاهرة ٢٨٩/٣ - ٢٩٠، سير أعلام النبلاء ٥٠/٣٩٠، تاريخ بغداد ١١/١٥٣ – ٣٩٨.

تمنع، وما رزقت فلا تخبأ». قال: يا رسول الله!. كيف لى بذاك؟!. قال: «هو ذاك، وإلا فالنار».

سمعت منصور بن عبدا لله الهروى، يقول: سمعت الشبلى – وقيل له: إن أبا تراب ذكر أنه حاع في البادية، فرأى البادية كلها طعامًا – فقال: عبد رفق، ولو بلغ إلى محل التحقيق لكان كمن قال: إنى أظل عند ربى يطعمنى ويسقيني.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت عمر المزوق، يقول: سمعت الشبلى - وسئل عن الوفاة - فقال: هنو الإخلاص بالنطق، واستغراق السيرائر بالصدق.

سمعت أبا بكر محمد بن عبدا لله الرازى، يقول: سمعت الشبلى، يقول: ما ظنك بعلم، علم العلماء فيه تهمة؟.

وسمعته يقول: كنان الشبلي إذا نظر إلى أصحابه، يسافرون، ويرى تقطعهم في أسفارهم، يقول: ويلكم! أبد مما ليس منه بد؟ بـل بـد ممن ليس منه بد؟.

وسمعته يقول: سمعت الشبلى، يقول: الأرواح تلطفت؛ فتعلقت عند لذعات الحقيقة؛ فلم تر غير الحق معبودًا يستحق العبادة؛ فأيقنت أن المحدث لا يدرك القديم بصفات معلولة. فإذ صفاه الحق أوصله إليه، فيكون الحق أوصله إليه، ولا وصل هو(١).

سمعت أبا القاسم النصراباذي، يقول: سمعت الشبلي، يقول: التصوف، ضبط حواسك، ومراعاة أنفاسك.

سمعت عبدالواحد بن بكر، يقول: سمعت الشبلي، يقول: التصوف

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ ٣٩٦/١).

وسمعته يقول: سمعت محمد بن الفضل، يقول: سمعت الشبلى - وسئل متى يكون الرجل مريدًا؟ - فقال: إذا استوت حاله فى السفر والحضر، والمشهد والمغيب.

سمعت محمد بن الحسن، البغدادي، يقول: سمعت الشبلي، يقول: «أنتم» منكم مخفوضة، و «أنا» منى منصوبة.

سمعت أبا القاسم، عبدا لله بن محمد، الدمشقى، يقول: كنت واقفًا يومًا على حلقة الشبلى، فجعل يبكى ولا يتكلم؛ فقال رجل: يا أبا بكر! ما هذا البكاء كله؟! فأنشأ يقول:

إذا عاتبت و عساتبوه شكا فعلى عدد سيئاتي أيا من دهره غضب وسخط أما أحسنت يومًا في حياتي

سمعت أبا سعيد الرازى، يقول: سمعت الشبلى - وسئل عن الزهد - فقال: تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء (٢).

قال: وسمعت الشبلي، يقول: من عرف الله خضع له كل شيء؛ لأنه عاين أثر ملكه فيه.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الشبلي - وسئل: ما الدنيا؟ - فقال: قدر تغلى، وكنيف يملأ.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الشبلي - وسئل: بم يقمع الهـوى؟ - فقـال: برياضات الطباع، وكشف القناع.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الشبلي، يقول: ليس يخطر الكون ببالي،

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۹۷).

وكيف يخطر الكون بيال من عرف المكون؟.

سمعت أبا العباس، محمد بن الحسن بن الخشاب، يقول: سمعت بعض أصحاب الشبلي، يقول: رأيت الشبلي في المنام، فقلت له: يا أبا بكر! من أسعد أصحابك بصحبتك؟ فقال: أعظمهم لحرمات الله، وألهجهم بذكر الله، وأقومهم بحق الله، وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله؛ وأعرفهم بنقصانه، وأكثرهم تعظيمًا لما عظم الله من حرمة عباده (٢).

وسمعت أبا سعيد الرازى، يقول: قال رحــل للشــبلى: ادع الله لى. فأنشــاً يقول:

مضى زمن والناس يستشفعون بى فهل لى إلى ليلى الغداة شفيع (١) وسمعته، يقول: قيل للشبلى: نراك حسيمًا بدينًا؛ والمحبة تضنى؟! فأنشاأ يقول:

أحب قلب وما درى بدنى ولو درى ما أقام فى السمن (٥) سمعت عبدالله، يقول: سمعت عمر بن عبدالله، يقول: سمعت الشبلى، يقول: لو قبلنى العالم بمن فيه، لكانت مصيبة على الذكو لم يكن شربهم شربى، وذوقهم ذوقى، لم يقبلونى.

وسمعت أبا نصر الطوسى، يقول: سمعت الحصرى، يقول: سمعت الله بصراً يرانى، ولا يرى فى آثار القدرة، فأنا أحد آثار القدرة، وأحد شواهد العزة، لقد ذللت حتى عزَّ فى ذلى كل ذل، وعززت حتى ما تعزز أحد إلا بى أو بمن تعززت به. وما افترقنا. وكيف نفترق، ولم يجر علينا حال الجمع أبدًا؟!.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ ٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٩٧)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٩٨/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦١).

الطبقة الرابعة ...... ٢٦١

سمعت أبا العباس النسوى، يقول: سمعت السيرواني، يقول: سمعت الشبلي، يقول: ليكن همك معك، لا يتقدم ولا يتأخر.

وسمعته يقول: سمعت أبا على الجعفرى، يقول: سمعت بعض المشايخ، يقول: سمعت إبراهيم بن ظريف، يقول: قال الجنيد للشبلى: لو رددت أمرك إلى الله لاسترحت! فقال الشبلى: يا أبا القاسم! لو رد الله أمرك إليك لاسترحت! فقال الجنيد: سيوف الشبلى تقطر دمًا.

سمعت عبدًا لله بن على البغدادي، يقول: سمعت الشبلي، يقول: سهو طرفة عين عن الله - لأهل المعرفة - شرك با لله.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الشبلى: الفرح با لله أولى من الحزن بين يــدى الله.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الشبلي، يقول: قلوب أهـل الحـق طـائرة إليـه بأجنحة المعرفة، ومستبشرة إليه بموالاة المحبة.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الشبلي، يقول: الحرية هي حرية القلب لا غير.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الشبلي، يقول: ليس من احتجب بالخلق عن الحق، كمن احتجب بالحق عن الحلق، وليس من جذبته أنوار قدسه إلى أنسه، كمن جذبته أنوار رحمته إلى مغفرته (٦).

سمعت الحسين بن عبدا لله، يقول: سمعت أجمد الخلقاني، يقول: كشيرًا ما كان الشبلي يقول:

ولی فیك یا حسـرتـــی حسـرة تقضی حیــاتـــی وما تنقضی(۲)

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٩٣).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٦٦١).

سمعت الشيخ أبا سهل، محمد بن سلمان، يقول: سمعت الشبلي، يقول: أحبك الخلق لنعمائك، وأنا أحبك لبلائك.

وبهذا الإسناد، قال: سمعت الشبلي، يقول: من كان بالحق تلف، كان الحلق خلقه.

سمعت أبا القاسم، عبدا لله بن محمد، الدمشقى، قال: كنا يومًا فى بيت الشبلى، فأحر العصر، ونظر إلى الشمس، وقد تدلت للغروب، فقال: الصلاة! يا سادتى! وقام فصلى، ثم أنشأ يقول ملاعبة، وهو يضحك: ما أحسن قول من قال:

نسيت اليوم من عشقى صلاتى فلا أدرى غداتى من عشائى فذكرك سيدى أكلى وشربسى ووجهك إن رأيت شفاء دائى وبهذا الإسناد، قال: رؤى الشبلى في يوم عيد، حارجًا من المسجد،

إذا ما كنت لى عيدًا فما أصنع بالعيد جدرى حبك في قلبي كجرى الماء في العود

وهو يقول:

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت الشبلى، يقول: ما أحوج الناس إلى سكرة! فقلت: يا سيدى! أى سكرة؟ فقال: سكرة تغنيهم عن ملاحظة أنفسهم، وأفعالهم، وأحوالهم. وأنشأ يقول:

وتحسبنی حیا و إنسی لمیت و بعضی من الهجران بیکی علی بعض (۸) و أنشدنا أبو بكر الشبلی:

إنى وإياه لفي الحب صادق عموت بما نهوى جميعًا ولا ندى

 <sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٩٩/١٠)، الخطيب فــي تــاريخ بغــداد (٣٩٩/١٤)،
 ابن الملقن في طبقاته (صــ١٦٨).

الطبقة الرابعة .....

و بهذا الإسناد، قال الشبلي:

ومن أين لى أين وإنى كما تسرى أعيش بلا قلب وأسعى بلا قصد (٩) سمعت عبدا لله بن على، الطوسى، يقول: سمعت أبا الطيب العكي، يقول: جاء رجل إلى الشبلي، فقال: كم تهلك نفسك بهذه الدعاوي، ولا تدعها؟! فأنشأ يقول، متمثلا:

إنى وإن كنت قد أسأت بي اليمو م لسراج للعطف منسك غسدا أستدفع الوقت بالرجاء وإن لم أر منك ما أرتجي أبدا أعز نفسي بكم وأحدعها النفس ترى الغبي فيكم رشدا سمعت أبا القاسم، عبدا لله بن محمد، الدمشقى، يقول: كنت واقفًا على حلقة الشبلي، في جَامِع المدينة؛ فوقف سائل على حلقته، وجعل يقول: يا الله! يا جواد!. فتأوه الشبلي؛ وصاح فقيال: كيف يمكنني أن أصف الحق بالجود، ومخلوق يقول في شكله:

ثناها لقبض لم تجبه أنامله كأنك تعطيه الذي أنت سائله(١٠) الله سائله سائله ولو لم یکن فسی کفه غنیر روحه فلجُّتُه المعروف والجـود ساحلــه هو البحر من أي النواحــي أتيتـــه

ثم بكي، وقال: بلي! يا حواد! فأنك أوحدت تلك الجوارح، وبسطت تلك الهمم، ثم مننت - بعد ذلك - على أقوام بعز الاستغناء عنهم، وعما في أيديهم بك؛ فإنك الجواد كل الجواد، لأنهم يعطون عن محدود، وعطاؤك لاحد له ولا صفة. فيا جواد يعلو كل جواد، وبه جاد كل من جاد<sup>(۱۱)</sup>

تعود بسط الكف حتى لو أنه

تراك إذا ما جئته متهال

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص ١٦٨).

<sup>(</sup>١٠) في الحلية: «أنت آمله».

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر والأبيات في الحلية (١/١٠).

قال: وسمعته يقول: رفع الله قدر الوسائط بعلو هممهم. فلو أحرى على الأولياء ذرة مما كشف للأنبياء، لبطلوا وتقطعوا.

قال أبو القاسم: وكنت يومًا في حلقته، فسمعته يقول: الحق يفني بما بـه يبقى، ويبقى بما به يفنى؛ يفنى بما فيه بقاء، ويبقى بما فيه فناء.

فإذا أفنى عبدًا عن إياه، أوصله به، وأشرفه على أسراره. وبكي، وأنشد على أثره:

لها في طرفها لحظات سحر تميت بها وتحيى من يريد وتسبى العالمين مقاتبها كأن العالمين لها عبيد الاحظها فتعلم ما أريد

قال: وسأله سائل: هل يتحقق العارف بما يبدو له؟ فقال: كيف يتحقق بما لا يشبت؟ وكيف يطمئن إلى ما لا يظهر؟ وكيف يأنس بما يخفى؟ فهو الظاهر الباطن الباطن الظاهر. ثم أنشأ يقول:

فمن كان في طول الهوى ذاق سلوة فإنى من ليلى لها غير ذائق وأكثر شيء نلته من وصالها أماني لم تصدق كلمحة بارق قال: وقال الشبلي: كيف يصح لك التوحيد، وكلما أبصرت شيئًا

قال: وقال رحل للشبلي: هل شاهده أحد بحقيقته؟ فقال: الحقيقة بعيدة؛ ولكن ظنون، وأماني، وحسبان. وأنشد:

و كذبت طرفى فيك والطرف صادق وأسمعت أذنى منك ما ليس تسمع ولم أسكن الأرض التي تسكنونها لكيلا يقولوا إنني بيك مولع فيلا كبدى تهدا ولا لك رحمة ولا عنك إقصاء ولا فيك مطمع فإذا تراءى له تحقيق حال، شوشه بالتلبيس والإشكال.

الطبقة الرابعة ...... ٢٦٥

سمعت أبا القاسم، عبدا لله بن على البصرى، يقنول: قال رجل للشبلى: إلى ماذا تستريح قلوب المشتاقين؟. قال: إلى سرور من اشتاقوا إليه، وموافقته. وأنشد:

أسر بمهلكي فيه لأني أسر بما يسر الألف حدا ولو سئلت عظامي عن بلاها لأنكرت البلي وسمعت جحدا ولو أخرجت من سقمي لنادى لهيب الشوق بي يسأله ردا

وسمعت عبدا لله، يقول: سئل الشبلي، وأنا حاضر: إلى ماذا تحن قلوب أهل المعارف؟ فقال: إلى بدايات ما جرى لهم في الغيب، من حسن العناية في الحضرة بغيبتهم عنها. وأنشأ يقول:

سقيًا لمعهدك الذي لو لم يكن ما كان قلبى للصبابة معهدا \* \* \*

# ٦٢ - ومنهم: المرتعش، وهو أبو محمد، عبدا لله بن محمد، المرتعش النيسانورى:

من محلة الحيرة. صحب أبها حفص الحداد، وأبها عثمان الحداد. ولقى الجنيد وصحبه، وأقام ببغداد حتى صار أحد مشايخ العراق وأثمتهم؛ حتى قال أبو عبدا لله الرازى: كان مشايخ العراق، يقولون: عجائب بغداد – فى التصوف – ثلاث: إشارات الشبلى، ونكت المرتعش، وحكايات جعفر الخلدى(١).

<sup>77 -</sup> انظر: تماريخ بغداد ٢٢٨/٧ - ٢٢٩، طبقات الأولياء ١٢٢، شذرات الذهب 18. ما 105/٤ مطية الأولياء ٢١١/٢، نتائج ١٥٤/٤ مطية الأولياء ٢١١/٣، المنتظم ٣٨٤/١٣، صفة الصفوة ٢١١/٢، نتائج الأفكار القدسية ١٩٨١، الطبقات الكبرى للشعراني ١٣٣١، اللباب ١٢١/٣ ذكر الخطيب البغدادي أن اسمه جعفر المرتعش أبو محمد.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في المنتظم (٢٨٤/١٣)، ابن الملقن في طبقاته (ص١٢٢).

وكان يقيم في مسجد الشونيزية. مات ببغداد، سنة ثمان وعشرين وتلاثمائة.

سمعت محمد بن عبدا لله الرازى، يقول: سمعت أبا محمد المرتعش، يقول: سكون القلب إلى غير المولى، تعجيل عقوبة من الله في الدنيا<sup>(٢)</sup>.

قال: وقال المرتعش: ذهبت حقائق الأشياء، وبقيت أسماؤها؛ فالأسماء موجودة، والحقائق مفقودة، والدعاوى فى السرائر مكنونة، والألسنة بها فصيحة؛ والأمور عن حقوقها مصروفة، وعن قريب، تفقد هذه الألسنة، وهذه الدعاوى؛ فلا يوجد لسان ناطق، ولا مدع مطنب.

سمعت أحمد بن محمد بن زكريا، يقول: سمعت أحمد بن عطاء، يقول: سمعت المرتعش، يقول: ما توجهت إلى الله تعالى بسر خاصيّ إلا في ظاهر عامِّيّ.

سمعت أحمد بن على بن جعفر، يقول: كنت عند المرتعش قاعدًا، فقال رحل: قد طال الليل، وطاب الهواء، فنظر إليه المرتعش، وسكت ساعة، ثم قال: لا أدرى ما تقول! غير أنى أقول ما سمعت بعض القوالين، في بعض هذه الليالي، يغنى ويقول:

لست أدرى أطال ليلى أم لا كيف يدرى بذاك من يتقلى لو تفرغت لاستطالة ليلى ولرعى النحوم كنت مخلى إن للعاشقين عن قصر اللي لوعن طوله من الوحد شغلا قال: فبكى من حضره، واستدلوا بذلك على عمارة أوقاته (٣).

وبهذا الإسناد، قال المرتعش: الوسوسة تؤدي إلى الحيرة، والإلهام يؤدى إلى زيادة فهم وبيان.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ۱۲۲). (۳) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ۱۲۳).

الطبقة الرابعة .....

وبهذا الإسناد، قال المرتعش: أصول التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبية؛ والإقرار له بالوحدانية؛ ونفى الأنداد عنه جملة (أ).

وبهذا الإسناد، قال المرتعش: أفضل الأعمال تصحيح العبودية على المشاهدة، وملازمة الخدمة على السنة (٥).

وبهذا الإسناد، قال: سئل المرتعش بماذا ينال العبد حب الله تعالى؟ فقال: ببغض ما أبغض الله؛ وهي الدنيا، والنفس (٧).

وبهذا الإسناد، قال: سئل المرتعش مرة أحرى: بماذا ينال العبد المحبة؟. قال: بموالاة أولياء الله، ومعاداة أعدائه. ثم نظر إلى بعض حلسائه، فقال: أنشدني الأبيات التي كنت أنشدتنيها أمس؛ فأنشأ الرحل يقول:

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظى منك حظى منهم وأشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظى منك حظى منهم وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا ما من يهون عليك ممن يكرم (^) وبهذا الإسناد، قال المرتعش: تصحيح المعاملات كلها بشينين؛ وهما: الصبر، والإخلاص، الصبر عليها، والإخلاص فيها.

وبهذا الإسناد، قال المرتعش: الإرادة حبس النفس عن مراداتها، والإقبال على أوامر الله، والرضا بموارد القضاء عليه.

وبهذا الإسناد، قال رجل للمرتعش: إن فلانًا يمشى على الماء!. فقال: عندى أن من مكنه الله من مخالفة هواه، فهو أعظم من المشى على الماء، وفي الهواء (٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠٠)، ولكنه قال: «أفضل الأرزاق».

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢١).

<sup>(</sup>A) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٢٣) ولكنه زاد على الأبيات هناك فقال: وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى متاحر عنه ولا متقدم أحد الملامة في هـواك لـذيـذة حبا لـذكـرك فليلمني اللوم (٩) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٢٢).

وبهذا الإسناد، قال المرتعش: المسلم محبوب إلى الخلق، والمؤمن عنى عن

سمعت أحمد بن على بن حعفر، يقول: سئل المرتعش عن التصوف، فقال:

الإشكال، والتلبيس، والكتمان. ثم أنشأ يقول:

سرى وسرك لم يعلم بــ أحد إلا الجليل و لم ينطق بـ نطق (١٠)

سمعت الشيخ أبا سهل، محمد بن سليمان الفقيه، يقول: قال رحل للمرتعش: أوصني!. فقال: اذهب إلى من هو خير لك منى، ودعني إلى من هو خير لى منك (۱۱).

وبهذا الإسناد، قال: جاء رجل إلى المرتعش، فقال: أى الأعمال أفضل؟. فه ل: رؤية فضل الله. وأنشأ يقول:

إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم (١٢)

سمعت أبا الفرج بن الصائع، يقول: رؤى المرتعش – في العشر الأواخر – خارجًا من المسجد؟! فقال: مشاهدة القراء، وتعظيم طاعاتهم عندهم.

وبهذا الإسناد، قال المرتعش: من ظن أن أفعاله تنحيه من النار، أو تبلغه الرضوان؛ فقد جعل لنفسه، ولفعله خطرًا. ومن اعتمد على فضل الله، بلُّغه

الله إلى أقصى منازل الرضوان. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَالِكَ فَلْيَفْرِحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨].

(۱۰) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص۱۲۲)، ولكن قبال بعد البيت: وأنشد أيضًا على إثره: على إثره: إذا حثت فامنح طرف عيسك غيرنا لكيلا يحسبوا إن الهوى حيث تنظر (۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۸۰/۱۰).

(۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/ ۳۸).

الطبقة الرابعة ......

وبهذا الإسناد، قال المرتعش: اعتمد على ضمان الله لىك فى رزقك. واجتهد فى أداء ما افترضه عليك، تكن من حواصه.

وبهذا الإسناد، قال المرتعش: السكون إلى الأسباب يقطع القلوب عن الاعتماد على المسبب.

\* \* \*

۱۳ - ومنهم: أبو على الروذبارى، واسمه أحمد بن محمد بن القاسم
 ابن منصور بن شهريار بن مهرذاذاز بن فرغدد بن كسرى<sup>(۱)</sup>:

<sup>77 -</sup> انظر: الرسالة القشيرية ٢٦، الأنساب ٢٦٦/ب، صفة الصفوة ٢/٤٥٤ - ٤٥٥، العبر ٢/٩٥١، دول الإسلام ١٩٨١، البداية ١١/١٨١ - ١٨١، النحوم الزاهرة ٢٨/٣ ، حسن المحاضرة ١/٠٠١ - ٤٠١، سير أعلام النبلاء ١١/٥٣٥، حلية الأولياء ١٨١٠، ٣٤٧، المنتظم ٣٤/٣٣ - ٣٤٥، تساريخ بغداد ١/٧٤٧، طبقات الأولياء ٢٠.

<sup>(</sup>۱) اختلف فی اسمه آهو محمد بن آحمد، أو آحمد بن محمد. وقد ذكر الخطيب ذلك الاختلاف فی تاريخ بغداد (۲۶۷/۱) فقال: أخبرنا أبو عبدالرحمن إسماعيل بن أحمد الحيری قال: أنبأنا محمد بن الحسين أبو عبدالرحمن السلمی. قال: أبو علی الروذباری الحسن بن همام ويقال أحمد بن محمد قال: وهذا أصح. أصله بغدادی كان من أبناء الرؤساء وصار شيخ الصوفية ورئيسهم بها. وقال محمد بن الحسين: سمعت عبدا لله بن علی يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: كان اسم حالی أبو علی أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريار بن معرذاذاز بن فرغدذ بن كسری. قال الشيخ أبو بكر: ولا أشك أن الذی حكی عن أحمد بن عطاء هو الواهم فی اسم أبی علی، وذلك أن اسمه: محمد بن أحمد بن القاسم، ذكره غير واحد، وحكت عنه أحمته أم سلمة فاطمة بنت أحمد، وزوجته أم اليمن عزيزة بنت محمد بن عمرو بن فارس، وحدثنی محمد بن علی الموذباری وفی الحروب: و كتب محمد بن أحمد بن القاسم. علی أن شهرة اسمه تغنی عن الاستشهاد بما ذكرته. انتهی.

كذا ذكره لى عبدالله بن على، قال: سمعت أبا عبدالله، أحمد بن عطاء، الروذبارى، يقول ذلك.

وهو من أهل بغداد، سكن مصر، وصار شيحها، ومات بها. صحب أبا القاسم الجنيد، وأبا الحسين النورى، وأبا حمزة، وحسنًا المسوحى، ومن فى طبقتهم من مشايخ بغداد، وصحب بالشام ابن الجلاء. وكان عالمًا، فقيهًا عارفًا بعلم الطريقة، حافظًا للحديث.

توفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. كذلك ذكره لى الحسين بن أحمد الرازى. وأسند الحديث.

أخبرنا أبو الفضل، نصر بن محمد بن يعقوب، الطوسى، قال: حدثنا قسيم بن أحمد، غلام الرقاق؛ حدثنا أبو على الروذبارى الصوفى؛ حدثنا الحسين بن نصر؛ عن ورقاء؛ عن أبى نجيح؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ النحل: ٥٠] ذاك مخافة الإحلال.

أخبرنا أبو الفضل، قال: حدثنا قسيم، قال: حدثنا أبو على الروذبارى؟ حدثنا مسعود بن محمد بن مسعود الرملى؟ حدثنا عمران بن هارون الصوفى؛ حدثنا سليم بن حيان؛ عن داود؛ عن أبى هند؛ عن الشعبى؛ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «إن الله تعالى ليعمر بالقوم الديار، ويكثر لهم الأموال؛ وما نظر إليهم منذ حلقهم بغضًا. قيل: يا رسول الله! وكيف ذلك؟!. قال: بصلتهم أرحاه هم».

سمعت عبدالله بن محمد الدمشقى، يقول: سمعت أبا على الروذبارى -وسئل عن الإشارة - فقال: الإشارة، الإبانة عما يتضمنه الوحد من المشار

وقد ذكر ابن العماد في الشذرات أن اسمه أبو على محمد بن أحمد بن القاسم
 الروذبارى البغدادى. وذكره أيضًا هكذا ابن الجوزى في المنتظم.

الطبقة الرابعة .....

إليه، لا غير. وفي الحقيقة، إن الإشارة تصحبها العلل، والعلل بعيدة من عين الحقائة (٢).

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا على الروذبارى – وسئل عن المريد والمراد – فقال: المريد الذى لا يريد لنفسه إلا ما أراد الله له. والمراد لا يريد من الكونين شيئًا غيره.

سمعت أبا القاسم الدمشقى، يقول: سمعت أبا على الروذبارى، يقول الصول على من دونك ضعف، وعلى من فوقك قحة.

وسمعته يقول: سئل أبو على عمن يسمع الملاهي، ويقول: هي لى حلال؟ لأنى قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في احتلاف الأحوال. فقال: نعم! قد وصل لعمرى؛ ولكن إلى سقر(٢).

سمعت منصور بن عبدالله، يقول: سمعت أبا على الروذبارى، وسئل عن التصوف، يقول: هذا مذهب كله جد، فلا تخلطوه بشيء من الهزل.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا على الروذبـارى، يقـول: فضـل المقال على الفعال منقصة؛ وفضل الفعال على المقال مكرمة.

سمعت أبا نصر الطوسى، يقول: سمعت أبا سعيد الكازرونى يقول: سمعت أبا على الروذبارى، يقول: لا رضى لمن لا يصبر؛ ولا كمال لمن لا يشكر؛ وبا لله وصل العارفون إلى محبته، وشكروه على نعمته (١).

سمعت عبدالواحد بن بكر، يقول: سمعت أبا عبدا لله الروذبارى، يقول: قال لى حالى أبو على: لو تكلم أهل التوحيد بلسان التحريد لما بقسى محق إلا مات (٥٠).

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨١).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠١/١٨٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٨٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره إبن الملقن في طبقاته (صـ٦٦).

سمعت أبا العباس النسوى، يقول: سمعت أحمد بن عطاء، يقول: حدثنا محمد الزقاق، قال: سألت أبا على الروذبارى عن التوبة، فقال: الاعتراف والندم، والإقلاع.

أنشدنی أحمد بن علی بن حعفر، قال: انشدنی إبراهیم بن فاتك، لأبی علی الرودباری:

روحى إليك بكلها قد أجمعت لو أن فيك هلاكها ما أقلعت تبكى إليك بكلها عن كلها حتى يقال من البكاء تقطعت فانظر إليها نظرة بتعطف فلطالما متعتها فتمتعلت

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا على الروذباري، يقول: والاهم قبل أفعالهم، وعاداهم قبل أفعالهم، ثم حازاهم بأفعالهم.

وبهذا الإسناد، قال أبو على الروذبارى: المشاهدات للقلوب؛ والمكاشفات للأبصار (١).

وبهذا الإسناد، قال أبو على: من نظر إلى نفسه مرة، عمى عن النظر بالاعتبار إلى شيء من الأكوان.

وبهذا الإسناد، قال أبو على الروذبارى: ما ادَّعى أحد قط إلا لحلوِّه عن الحقائق. ولو تحقق في شيء لنطقت عنه الحقيقة، وأغناه عن الدعاوي.

سمعت على بن سعيد، يقول: سمعت عبدالسلام المحرمي، يقول: انشدني أبو على الروذباري لنفسه:

بك كتمان وحده بك عنه لك منه وعنه ما لك منه وعنه ما لك منه من إذا لاح لائلح لمسوق هام وحداً إن لم تكنه وإذا أفسل الأفسول ببين بان عنه فبان إن لم تبنه

<sup>(</sup>٦) فركره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٢/١)، ولكنه لم يذكر: «والمراعات للأبصار».

الطبقة الرابعة .....الله المستعدد المست

يا فتى الحب بل يا فتى الحق سرى عنك مستودع لديك فصنه

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا على الروذبارى، يقول: أنفع اليقين ما عظم الحق فى عينيك؛ وصغر ما دونه عندك؛ وأثبت الخوف والرجاء فى قلبك.

قال: وسمعت أبا على، يقول: ما أظهر من نعمه دليل على ما أبطن من كرمه.

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا على، يقول: من الاغترار أن تسىء فيحسن إليك، فتترك الإنابة والتوبة، توهمًا أنك تسامح في الهفوات، وترى أن ذلك في بسط الحق لك(٧).

وبهذا الإسناد، قال أبو على: كيف تشهده الأشياء، وبه فنيت بذواتها عن ذواتها؟. أم كيف غابت الأشياء عنه، وبه ظهرت وبصفاته؟. فسبحان من لا يشهده شيء! ولا يغيب عنه شيء.

وبهذا الإسناد، قال أبو على: تشوقت القلوب إلى مشاهدة ذات الحق، فألقيت إليها الأسامى، فركنت إليها، والذات مسترة إلى أوان التحلى؛ وذلك قوله تعالى: ﴿و لله الأسماءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾، أى وقفوا معها عن إدراك الحقائق (^).

وبهذا الإسناد، قال أبو على: أظهر الحق الأسامى، وأبداها للخلق ليسكن بها شوق المحبين إليه، وتأنس بها قلوب العارفين له(٩).

وبهذا الإسناد، قال أبو على: أستاذي في التصوف الجنيد، وأستاذي في

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٦٦).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٢).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٨٢/١٠).

الفقه أبو العباس بن سريج، وأستاذى في الأدب تعلب، وأستاذى في الحديث إبراهيم الحربي.

\* \* \*

### ٤ - ومنهم: أبو على الثقفي؛ واسمه محمد بن عبدالوهاب:

لقى أبا حفص، وحمدونًا القصار، وكان إمامًا فى أكثر علوم الشرع، مقدمًا فى كل فن منه. عطل أكثر علومه، واشتغل بعلم الصوفية، وتكلم فيــه أحسن كلام.

وكان أبو عثمان الحيرى، يقول: إن لينفعنى فى نفسى، إذا نظرت إلى خشوع هذا الفتى. يعنى أبا على الثقفي.

وكان أبو على أحسن المشايخ كلامًا في عيوب النفس، وآفات الأعمال.

سمعت أبى، رحمه الله، يقول: مات أبو على سنة تمان وعشرين وثلاثمائة. وأسند الحديث.

أحبرنا أبو بكر، محمد بن عبدالله بن زكريا، قال: حدثنا محمد بن عبدالوهاب التقفى، قال: حدثنا أبو الأحوص، محمد بن الهيشم؛ حدثنا ابن عفير، قال: حدثنا الفضل بن المحتار البصرى؛ عن هشام بن حسان؛ عن الحسن، عن أنس؛ أن رسول الله على، قال: «مَنْ حَاءَ مِنْكُم الجمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

أحبرنا أبو الحسين، محمد بن محمد بن الحسن، الكارزى، قال: حدثنا أبو على، محمد بن عبدالوهاب الثقفى، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا عبدا لله بن سلمة؛ عن مالك؛ عن إسحاق بن عبدا لله بن أبسى طلحة؛

٦٤ - انظر: الرسالة القشيرية ٢٦، الأنساب ١٣٥/٣ - ١٣٧، العبر ٢١٤/٢، الوافيي
 بالوفيات ٤/٥٧، مرآة الجنان ٢/٠٤، طبقات الشافعية ١٩٢/٣ - ١٩٦، طبقات الأولياء ٢٢٦، النحوم الزاهرة ٢٦٧/٣، سير أعلام النبلاء ٢٨١/١٥.

الطبقة الرابعة ........... ٢٧٥

عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ، قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة».

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا على الثقفى، يقول: كمال العبودية هو العجز والقصور عن تدارك معرفة علل الأشياء بالكلية.

وبهذا الإسناد، قال أبو على الثقفى: لكل شيء حد وكمال، فمن صحب الأشياء على حدودها، فقد أفلح وأنجح؛ ومن قصر عن حدودها، فقد ضيع حقها؛ ومن تجاوز حدها، فقد أشرف على هلاك نفسه.

وبهذا الإسناد، قال أبو على الثقفي لبعض أصحابه: ينبغي ألا تفارق هذه الحلال الأربعة: صدق القول، وصدق العمل، وصدق المودة، وصدق الأمانة.

وبهذا الإسناد، قـال أبو على الثقفى: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابًا؛ ومن صوابها إلا ما كان خالصًا؛ ومن خالصها إلا ما وافق السنة.

وبهذا الإسناد، قال أبو على الثقفى: من صحب الأكابر على غير طريق الحرمة حرم فوائدهم، وبركات نظرهم؛ ولا يظهر عليه من أنوارهم شيء.

وبهذا الإسناد، قال أبو على الثقفي: تمام العلم انقطاع الرحماء عن بلوغ كنهه.

وبهذا الإسناد، قال أبو على: أف من أشغال الدنيا، إذا أقبلت! وأف من حسراتها إذا أدبرت!. والعاقل من لا يركن إلى شيء، إذا أقبل كان شغلا، وإذا أدبر كان حسرة.

وبهذا الإسناد، قال أبو على: لا تلبس تقويم ما لا يستقيم، ولا تأديب من لا بتأدب(١).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢٦).

وبهذا الإسناد، قال أبو على: العلم حياة القلب من الجهل، ونور العين من الطلمة.

وبهذا الإسناد، قال أبو على: يا من باع كل شيء، بلا شيء! واشترى لا شيء بكل شيء!

وبهذا الإسناد، قال أبو على: الفروع الصحيحة لا تتفرع إلا من أصل صحيح. فمن أراد أن تصح له أفعال على السنة، فليصحح الإحلاص من قلبه؛ فإن تصحيح ظواهر الأعمال بصحة بواطن الإحلاص.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: حضرت محلس أبى على الثقفى، فتكلم فى المحبة، وأحوال المحبين؛ وأنشد في حلال تلك الأحوال هذه الأبيات:

إلى كم يكون الصد في كل ساعة وكم لا تملّين القطيعة والهجرا رويدك إن الدهر فيه كفايه لتفريق ذات البين فارتقبي الدهر (٢) وبهذا الإسناد، قال أبو على الثقفي: من غلبه هواه، توارى عنه عقله (٣).

وبهذا الإسناد، قال أبو على: الغفلة وسعت على الخلق الطرق فلى معايشهم، وأفعالهم، والورع واليقظة ضيقت عليهم ذلك.

وبهذا الإسناد، قال أبو على: المعروف كنز لا يبعد من بر ولا فاحر.

وبهذا الإسناد، قال أبو على الثقفى: أربعة أشياء، لابد للعاقل من حفظهن: الأمانة، والصدق، والأخ الصالح، والسريرة (١٠).

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا على الثقفي، يقول: لو أن رحلاً جمع العلوم كلها، وصحب طوائف النـاس، لا يبلـغ مبلـغ الرحـال إلا

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر والأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢٦).

الطبقة الرابعة .....

بالرياضة من شيخ، أو إمام، أو مؤدب، أو ناصح. ومن لم يأخذ أدبه من آمر له، وناه يريه عيوب أعماله، ورعونات نفسه، لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات (٥٠).

وبهذا الإسناد، قال أبو على: ليس شيء أولى بأن تمسكه، من نفسك؛ ولا شيء أولى بأن تغلبه من هواك.

وبهذا الإسناد، قال أبو على: يأتى على هذه الأمة زمان لا تطيب المعيشة فيه لمؤمن، إلا بعد استناده إلى منافق(٦).

#### \* \* \*

## ومنهم: عبدا لله بن منازل، وهو أبو محمد (١)، عبدا لله بن محمد ابن منازل:

من أجل مشايخ نيسابور، له طريقة يتفرد بها. صحب أبا صالح، حمدون ابن أحمد، القصار؛ وأخذ عنه طريقته. وكان عالمًا بعلوم الظاهر. كتب الحديث الكثير، ورواه. وكان أبو على الثقفي يحترمه ويبحله، ويرفع من مقداره ومحله. مات بنيسابور، سنة تسع وعشرين وثلاثمائة (٢). وأسند الحديث.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٢٢٧)، وزاد تعليق منه على هذا القول فقال: أى: يكون عنده باطن وظاهر، ليخالط الناس الظلمة وغيرهم. فإذا غلب الفساد - كهذا الزمان ـ واستهين بأهل الخير، فلا يطيب لهم حال، ولا يسلمون من أذى، إلا إذا استندوا لمن هذه صفته.

٥٥ - انظر: العبر ٢٣٢/٢، الرسالة القشيرية ٣٤، نتائج الأفكار القدسية ١٩١/١، طبقات الأولياء ٢٥١، شذرات الذهب ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن العماد في الشذرات أنه: وأبو محمود،

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن العماد في الشذرات فيمن توفي في سنة إحدى وثلاثين وثلاثماقة.

حدثنا أبى، رحمه الله، قال: حدثنا أبو محمد، عبدالله بن محمد بن منازل، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبدالواحد؛ عن إسماعيل بن سميع، قال: حدثنا أبو رزين قال! سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله، الله المناهد ولا غنم، نقص من عمله كل يوم قيراط».

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدا لله بـن شـاذان، يقـول: سمعـت عبـدا لله بـن محمد بن منازل، يقول: لا خير فيمـن لم يـذق ذل المكاسب، وذل السـؤال، وذل الرد.

قال: وسمعته يقول: من رفع ظل نفسه عن نفسه، عاش الناس في ظله.

سمعت عبدا لله بن محمد بن فضلویه، یقول: سمعت عبدا لله بن محمد بن منازل، یقول: عبر بلسانك عن حالك، ولا تكن بكلامك حاكیا أحوال غیرك.

قال: وسمعته يقول: من ألزم نفسه شيئًا لا يحتــاج إليه، ضيع من أحــوال مثله، مما يحتاج إليه، ولابد له منه.

قال: وسمعته يقول، وسأله إنسان عن مسألة، فأحاب، فقال لـه: أعـد على . فقال: أنا في ندامة ما جرى.

قال: وسمعته يقول: من عظم قدره عند الناس يجب أن يحتقر نفسه عنده، ألا ترى أن إبراهيم على لله اتخذه الله حليلا، قال: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُكَ الْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

قال: وسمعته يقول: من دخل في هذا الأمر بضعف قوى فيه، ومـن دخلـه بقوة ضعف وافتضح.

قال: وسمعته، وسفل عن العبودية، يقول: هي اضطرار، لا احتيار فيه.

قال: وسمعته يقول: لا يجتمع التسليم والدعوى بحال.

قال: وسمعته يقول: اترك التكلف والتدبير، وانظر إلى الحال والتحويل.

قال: وسمعته يقول: لو صح لعبد في عمره نفس من غير رياء ولا شرك لأثرت بركات ذلك عليه إلى آخر الدهر.

قال: وسمعته يقول: الإنسان عاشق على شقاوة.

قَال: وسمعته يقول: يموت الإنسان ولا يخلف بعده شيئًا أكثر من التدبير.

قال وسمعته يقول: ذكر الله تعالى أنواع العبادات، فقال: والصّابرين والصّابرين والصّادقين واللّم تغفرين بالأستخار الله عمران: ١٧] فحتم المقامات كلها بمقام الاستغفار؛ ليرى العبد تقصيره في جميع أفعال وأحواله، فيستغفر منها.

قال: وسمعته يقول: كيف ينظر الإنسان إلى أمامه وورائه، وهو غائب عن مقامه ووقته؟!.

وسمعت عبدا لله بن محمد بن فضلويه، يقول: سمعت عبدا لله، يقول: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتل أحد بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتلي بالبدع.

قال: وسمعت عبدا لله، يقول: التفويض مع الكسب حير من خلوه عنه.

قال: وسمعته يقول: كان الواحب على أبى على الثقفى أن يتكلم لنفسه، لا للحلق؛ لذلك لا يصل إليه بركات كلامه.

قال: وسمعت عبدا لله، يقول: أحكام الغيب لا تشاهد في الدنيا، ولكن تشاهد فضائح الدعوى.

قال: وسمعت عبدالله، يقول لبعض أصحابه: قد عشقت نفسك، وعشقت من يعشقك ا.

قال: وسمعته يقول: العبودية الرجوع في كل شيء إلى الله تعالى على حد الاضطرار.

قال: وسمعته يقول: لا ينبغى أن يتفرغ العبد إلى السنن إلا بعد فراغـه مـن أداء الفرائض.

قال: وسمعته يقول: أنت تظهر دعوى العبودية، وتضمر أوصاف الربوبية.

قال: وسمعته يقول: كل فقر لا يكون عن ضرورة لا يكون فيه فضيلة (٣).

قال: وسمعته يقول: من احتجت إلى شيء من علومه، فلا تنظر إلى عيوبه، فإن نظرك يحرمك بركة الانتفاع بعلمه (أ).

\* \*

## ٣٦ - ومنهم: أبو الخير الأقطع(١):

وأصله من المغرب، سكن التينات. وله آيات وكرامات يطول ذكرها. صحب أبا عبدا لله بن الجلاء، وغيره من المشايخ. وكان أوحد في طريقته

(٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٥٢).

(٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ١٥١).

77 - انظر: حلية الأولياء ٢٠/١٠ ، المنتظم ٢٢/٢ - ٩٦/١ - ٩٧، البداية والنهاية المرابع الرسالة القشيرية ٢٦، الأنساب ١٠٢/٣، صفة الصفوة ١٠٢/٢، معجم البلدان ٢/٨٢، اللباب ٢٣٤/١، المختصر في أحبار البشر ٢٠/٢، طبقات البلدان ٢/٨٢، اللباب ٢٣٤/١، المختصر في أحبار البشر ٢/٢/١، طبقات المسعراني ١٠٢/١، نتائج الأفكار القدسية ٢/٣١، سير أعلام النبلاء ٢/٢١، طبقات الأولياء ١٠٤،

وذكر اسمه ابن الملقن في طبقات الأولياء: حماد بن عبدا لله، أبو الخير الأقطع.
(١) ذكر أبو نعيم في الحلية (١٠ / ٤٠٦)، ابن الجوزي في المنتظم (٤ / ٩٦/١)، لماذا سمى الأقطع وذلك لأنه عاهد الله تعالى على عهد فنكث، فأعد لصوص من الصحراء وأحد معهم، فقطعت يده.

فى التوكل. كان يأنس إليه السباع والهوام، وكان حاد الفراسة. مات سنة نيف وأربعين وثلاثمائة (٢).

سمعت منصور بن عبدالله الإصفهاني، يقول: سمعت أبا الخير الأقطع، يقول: دخلت مدينة رسول الله به وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقًا؛ فتقدمت إلى القبر، وسلمت على النبي به وعلى أبي بكر وعمر، أرضى الله عنهما، وقلت: أنا ضيفك الليلة، يا رسول الله! وتنحيت ونمت خلف المنبر، فرأيت في المنام النبي به وأبو بكر عن يمينه، وعمر عن شماله، وعلى بن أبي طالب بين يديه، رضى الله عنهم فحركني على، وقال: قم، قد جاء رسول الله، قال: فقمت إليه، وقبلت بين عينيه؛ فدفع إلى رغيفًا، فأكلت نصفه، وانتبهت، فإذا في يدى نصف رغيف (١).

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: أنشدني أبو الخير الأقطع:

أنحــل الحــب قلبــه والحنــين ومحــاه الهــوى فمــا يســـتبين مــا تـــراه الظــنـون إلا ظنونًـا وهـو أخفى من أن تراه الظنون (٤)

وبهذا الإسناد، قال أبو الخير الأقطع: القلوب ظروف: فقلب مملوء إيمانًا، فعلامته الشفقة على جميع المسلمين، والاهتمام بما يهمهم، ومعاونتهم بما يعود صلاحه إليهم؛ وقلب مملوء نفاقًا، فعلامته الحقد، والغل، والغش، والحسد(٥).

سمعت أبا الحسن، محمد بن زيد، يقول: سمعت أبا الخير الأقطع، يقول: لن يصفو قلبك إلا بخدمة أولياء الله تعالى؛

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الجوزي في المنتظم أنه توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٥٥١).

<sup>(</sup>٤) في طبقات ابن الملقن (صـ٧٥٧): العيون.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٦/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٥٥١).

وبهذا الإسناد، قال أبو الخير: ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة، ومعانقة الأدب، وأداء الفرائض، وصحبة الصالحين، وحرمة الفقراء الصادقين (٢).

وبهذا الإسناد، قال أبو الخير الأقطع: حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسيح في روح الغيب.

سمعت منصور بن عبدالله، يقول: سمعت أبا الخير الأقطع، يقول: إن الذاكر الله تعالى لا يقوم له - في ذكره - عوض؛ فإذا قام له العوض خرج من ذكره (٧).

قال: وقال أبو الخير الأقطع: من لم يكن له مع الله صحبة دائمة، بمعرفة اطلاعه عليه، ومراعاته لتصريف الموارد به، ومشاهدة منه قاطعة، اعترضت عليه الأحزان، من ظهور المحن، وتغيير الزمان.

قال: وقال أبو الخير: الدعوى رعونة، لا يحتمل القلب إمساكها، فيلقيها إلى اللسان، فتنطق بها ألسنة الحمقى، ولا يعرف الأعمى ما يبصره البصير من محاسنه وقبائحه.

#### \* \* \*

٦٧ - ومنهم: الكتانى؛ وهو محمد بن على بن جعفر الكتانى، وكنيت ه
 أبو بكر؛ ويقال: أبو عبدا لله، وأبو بكر أصح:

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠١/٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (٧/١٠).

۱۷ - انظر: تاریخ بغداد ۲۸۸/۳ - ۲۹۰، حلیة الأولیاء ۲۰/۳۸۳، الرسالة القشیریة ۲۲ - ۲۷، الأنساب ۱۹٤/۱، صفة الصفوة ۲۷۷/۲، العبر ۱۹٤/۲ - ۱۹۰، الوافی بالوفیات ۱۱۱/۱ - ۱۱۲، النجوم الزاهرة ۲٤۸/۳، سیر أعلام النبلاء ۱۲۵، العقد الثمین ۲۸/۲، طبقات الأولیاء ۲۲۶.

الطبقة الرابعة ......

أصله من بغداد، صحب الجنيد، وأبا سعيد الخراز، وأبا الحسين النورى. وأقام بمكة، بحاورًا بها، إلى أن مات.

وكان أحد الأئمة. حكى عن أبى محمد المرتعش أنه كان يقول: الكتاني سراج الحرم.

مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. كذلك ذكره لى أبو عبدا لله، الحسين ابن محمد بن جعفر، الرازى.

سمعت محمد بن عبدا لله الرازى، يقول: سمعت محمد بن على الكتانى؛ يقول: إن لله ريحًا تسمى الصبيحة، مخزونة تحت العرش، تهب عند الأسحار، تحمل الأنين والاستغفار، إلى الملك الجبار.

قال: وسمعته يقول: إذا سألت الله تعالى التوفيق، فابدأ بالعمل.

قال: وسأله بعض المريدين، فقال له: أوصنى! فقال: كن كما ترى الناس، وإلا فأر الناس ما تكون.

قال: وقال الكتاني: كن في الدنيا ببدنك، وفي الآخرة بقلبك.

قال: وسمعته يقول: الشكر في موضع الاستغفار ذنب؛ والاستغفار في موضع الشكر ذنب.

قال: وسمعت الكتاني، يقول: روعة عند انتباه عن غفلة، وانقطاع عن حظ النفسانية، وارتعاد من حوف قطيعة، أفضل من عبادة الثقلين(١).

قال: وسمعته يقول: وجود العطاء من الحق شهود الحسق بـالحق؛ لأن الحـق دليل على كل شيء؛ ولا يكون شيء – دونه – دليلاً عليه (٢).

سمعت أحمد بن على بن جعفر، يقول: سمعت الكتاني، يقول: الشهوة زمام الشيطان؛ فمن أخذ بزمامه كان عبده (۲).

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٣).

قال: وسئل الكتاني عن حقيقة الزهد، فقال: فقد الشيء، والسرور – من القلب – بفقده، وملازمة الجهد إلى الموت، واحتمال الذل صبرًا، والرضا به حتى تموت.

قال: وقيل للكتاني: من العارف؟ فقال: من يوافق معروفه في أوامره، ولا يخالفه في شيء من أحواله، ويتحبب إليه بمحبة أوليائه، ولا يفتر عن ذكره طرفة عين.

قال: وسمعت الكتاني، يقول: الصوفية عبيد الظواهر، أحرار البواطن. قال: وسمعته يقول: سماع العوام على متابعة الطبع، وسماع المريديين رغبة ورهبة، وسماع الأولياء رؤية الآلاء والنعم، وسماع العارفين على المشاهدة، وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان. ولكل واحد من هؤلاء مصدر ومقام.

قال: وسمعت الكتاني، يقول: الموارد ترد، فتصادف شكلاً أو موافقة؛ فأى وارد صادف موافقًا ساكنه.

قال، وسمعت الكتاني، يقول: المستمع يجب أن يكون في سماعه غير مستروح إليه. يهيج منه السماع وحدًا، أو شوقًا، أو غلبة وارد عليه، يفنيه عن كل مسكون ومألوف. وأنشد على أثره:

فالوحد والشوق في مكاني قد منعاني من القرار هما معي لا يفارقاني فذا شعاري وذا دئاري(١) قال: وقال أبو بكر الكتاني: إن الله نظر إلى عبيد من عبيده، فلم يرهم أهلاً لمعرفته، فشغلهم بخدمته.

سمعت أبا بكر الرازي، يقول: نظر محمد بن على الكتاني إلى شيخ كبير،

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦١).

سمعت أبا الحسن القزويني، يقول: سمعت أبا بكر الكتاني، يقول: إذا صح الافتقار إلى الله، صح العني به، لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بصاحبه.

سمعت أبا الحسين الفارسى، يقول: سمعت الكتانى، يقول: الغافلون يعيشون فى حلم الله، والذاكرون يعيشون فى رحمة الله، والعارفون يعيشون فى نطف الله، والصادقون يعيشون فى قرب الله.

وسمعت أحمد بن على بن جعفر، يقول: سئل الكتاني عن السنة التي لم يتنازع فيها أحد من أهل العلم، فقال: الزهد في الدنيا، وسحاوة النفس، ونصيحة الخلق.

قالك وسمعت أبا بكر الكتاني، يقول: من كان الله همه لا يستقطعه من الكون شيء، ولا يأسره من زينتها قليل ولا كثير.

قال: وسئل الكتاني عن المتقى، فقال: من اتقى ما لهمج به العوام، من متابعة الشهوات، وركوب المحالفات؛ ولزم باب الموافقة؛ وأنس براحة اليقين؛ واستند إلى ركن التوكل؛ وأتته الفوائد من الله عز وحل، فى كل حال، فلم يغفل عنها(1).

قال: وسُئل أبو بكر الكتاني عن الصوفي، فقال: من عزفت نفسه عن الدنيا تظرفًا، وعلت همته عن الآخرة؛ وسخت نفسه بالكل، طلبًا وشوقًا إلى من له الكل.

قال: وقال محمد بن على على الكتاني: حقائق الحق إذا تجلت لسر أزالت

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٣).

عنه الظنون والأماني؛ لأن الحق إذا استولى على سر قهره، ولا يبقى للغير معه

قال: وقال الكتاني: العلم با لله أتم من العبادة له^^.

\* \* \*

## ٦٨ - ومنهم: النهرجورى؛ وهو أبو يعقوب، إسحاق بن محمد:

من علماء مشايخهم. صحب الجنيد، وعمرو بن عثمان المكي، وأبا يعقوب السوسي، وغيرهم من المشايخ.

أقام بالحرم سنين كثيرة مجاورًا وبه مات. وكان أبو عثمان المغربي يقول: ما رأيت في مشايخنا أنور من النهرجوري. مات سنة ثلاثين وثلاثمائة.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجورى، يقول فى الفناء والبقاء: هو فناء رؤية قيام العبد لله، وبقاء رؤية قيام الأحكام.

قـال: وسمعـت النهرحـورى، يقـول: الصـدق، موافقـة الحــق فــى الســر والعلانية، وحقيقة الصدق، القول بالحق فى مواطن التهلكة.

قال: وسمعت النهرحورى، يقول: العابد يعبد الله تحذيرًا؛ والعارف يعرفه تشويقًا.

وسمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت النهرجورى، يقول فى قول (٧) ذكره أبو نعيم فى الحلية (٢٨٣/١٠).

(٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٨٣/١٠)، ولكنه قال: «العلم بالله أعلى وأولى من العبادة له».

١٨ - انظر: حلية الأولياء ١٠/١٠ - ٣٨١، طبقات الأولياء ٩٦، الرسالة القشيرية ٢٧، المنتظم ١٠/١٤، العبر ٢٢١/٢، الوافي بالوفيات ٢٣/٨ - ٤٢٤، مرآة الجنبان ٢٩٨/٢، البداية والنهاية ٢٠/١١، النحوم الزاعرة ٣/٥٧٦، سير اعلام النبلاء ٢٣٥/١، العقد الثمين ١٨٢/٣، ١٨٢٠.

الطبقة الرابعة ......الطبقة الرابعة .....

القائل: احترسوا من الناس بسوء الظن. فقال: بسوء الظن بأنفسكم، لا بالناس.

سمعت أبا الحسين الفارسي، يقول: سمعت النهرجوري، يقول: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب.

قال: وسمعته يقول: من كان شبعه بالطعام، لم ينزل حائقًا، ومن كان غناه بالمال، لم يزل مفتقرا، ومن قصد بحاجته الخلق، لم ينزل محرومًا، ومن استعان في أمره بغير الله، لم يزل مخذولا(۱)

وسمعت أبا الحسين، يقول: سمعت أحمد بن على، يقول: سمعت أبا يعقوب، يقول: الذى حصَّل أهل الحقائق فى حقائقهم: أن الله تعالى غير مفقود فيطلب؛ ولا ذو غاية فيدرك، ومن أراد موجودًا فهو بالموجود مغرور، وإنما الموجود – عندنا – معرفة حال، وكشف علم بلاحال".

وسمعت أبا الحسين، يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك، يقول سمعت النهرجورى، يقول: الدنيا بجر، والآخرة ساحل، والمركب التقوى، والناس سفر (٣).

وبإسناده، قال: سمعت أبا يعقوب النهرجورى، يقول: لا زوال للنعمـة إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت.

وبإسناده، قبال: سمعت النهرجوري، يقول في قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَحْسٍ ﴾ [يوسف: ٢٠] قال: لو جعلوا ثمنه الكونين لكبان بخسًا في مشاهدته، وما حص به.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٩٧).

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۸).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٩٧).

وباسناده، قال: سمعت النهرجوري، يقول: مشاهدة الأرواح تحقيق، ومشاهدة القلوب تعريف<sup>(1)</sup>.

وبإسناده، قال: سمعت النهرجورى، يقول: إذا اقتضانى ربى بعض حقه، الذى له قبلى، فذاك أوان حزنى، وإذا أذن فى اقتضاء بره، فذاك أوان سرورى ونعمتى؛ إذا كان بالجود والفضل، والوفاء، موصوفًا؛ والعبد بالعجز والضعف موصوفًا(٥).

وبهذا الإسناد، قال: سمعت النهرجوري، يقول: أعرف الناس بالله أشدهم تحيرًا فيه.

وسمعت أبا الحسين، يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك، يقول: سمعت النهرجورى، يقول: اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب.

قال: وسمعت النهرجوري، يقول: من عرف الله لم يغتر با لله(٦).

قال: وسمعت النهرجوري، يقول: الجمع عين الحق الـذي قـامت بــه الأشياء، والتفرقة صفوة الحق من الباطن.

وسمعت النهرجوري ينشد، ويقول:

العلم بى منك وطَّأ العدر عندك لى حتى اكتفيت فلم تعدل و لم تلم أقام علمك لى فــاحتج عندك لى مقام شــاهــد عــدل غير متهم قــال: وسمعــت النهرحـورى، يقـول: لا يصــل العــارف إلى ربه إلا بقطــع القلب عن ثلاثة أشياء: العلم، والعمل، والخلق.

قال: وسمعت النهرجوري، يقول لرجل: يا دنسيء الهمـة ا فقـال: لم تقـول

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨١/١). (٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٠).

الطبقة الرابعة ...... الطبقة الرابعة .....

هذا؟! أيها الشيخ! قال: لأن الله تعالى يقول: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ [النساء: ٧٧] فانظر كم نصيبك من ذلك القليل، وكم في يدك منها، وأنت تبخل بها، وتريد أن يكرمك الناس بسببها، لو بذلتها كنت قد بذلت قليلا، ولو منعتها كنت قد منعت قليلا، فلا أنت بالمنع ملوم، ولا أنت بالمنا محمود (٧٠).

### \* \* \*

# ٩٩ - ومنهم: المزين؛ وهو أبو الحسن، على بن محمد:

من أهل بغداد. صحب الجنيد، وسهل بن عبدا لله، ومن في طبقتهما من البغداديين. وأقام بمكة مجاورًا، ومات بها.

وكان من أورع المشايخ، وأحسنهم حالاً. توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. كذلك سمعت أبا عبدا لله الرازي، يذكر ذلك.

سمعت أبا بكر الرزاى، يقول: سمعت أبا الحسن المزيس، يقول: الذنب - بعد الحسنة - ثواب الحسنة (۱).

لقال: وسئل المزين عن المعرفة، فقال: أن تعرف الله تعالى بكمال الربوبية، وتعرف نفسك بالعبودية، وتعلم أن الله تعالى أول كل شيء، وبه يقوم كل شيء، وإليه مصير كل شيء، وإليه مصير كل شيء،

سمعت عبدالواحد بن بكر الورثاني، يقول: سمعت محمد بن أحمد النحار، يقول: سمعت أبا الحسن المزين، يقول: الطرق إلى الله تعالى بعدد النحوم، وأنا مفتقر إلى طريق إليه، فلا أجده.

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٣).

٦٩ - انظر: المنتظم ٣٨٨/١٣، البداية والنهاية ١٩٣/١١، صفة الصفوة ٢٠٥٠/١ حلية الأولياء ٣٧٨/٨، الرسالة القشيرية ٣٥، سير أعلام النبلاء ٢٠/١/١٠، العقد الثمين ٥/٦، تاريخ بغداد ٢٢/١/١، الأنساب ٧٧٥، طبقات الأولياء ١٢٠.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ١٢١)، الفاسي في العقد الثمين (٣٠٧/٥).

قال: وسمعت المزين يقول: من طلب الطريق إليه بنفسه تاه في أول قدم؛ ومن أريد به الخير دل على الطريق، وأعين على بلوغ المقصد، فطوبي لمن كان قصده إلى ربه، دون عرض من أعراض الأكوان.

قال: وسمعت أبا الحسن المزين، يقول: من استغنى با لله أحـوج الله الحلـق الله (۲).

سمعت أبا بكر بن شاذان، يقول: سمعت أبا الحسن المزين يومًا، وهو بالتنعيم، يريد أن يحرم بعمرة، يبكى طول طريقه، وينشد:

أنافعى دمعى فأبكيك هيهات ما لى طمع فيك فلم يزل كذلك، حتى بلغ باب مكة (٢).

وسمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت المزين، يقول: متى ظهرت الآخرة فنيت فيها الدنيا؛ ومتى ظهر ذكر الله فنيت فيه الدنيا والآخرة، فإذا تحققت الأذكار فنى العبد وذكره، وبقى المذكور بصفاته.

قال: وسمعت المزين يقول: للقلوب حواطر، يشوبها شيء من الهوى لكن العقول – المقرونة بالتوفيق – تزجر عنها وتنهى.

قال: وسئل أبو الحسن المزين عن التوحيد، فقال: أن توحد الله بالمعرفة، وتوحده بالعبادة، وتوحده بالرحوع إليه في كل ما لك وعليك؛ وتعلم أن ما خطر بقلبك، أو أمكنك الإشارة إليه، فا لله تعالى بخلاف ذلك؛ وتعلم أن أوصافه مباينة لأوصاف خلقه، باينهم بصفاته قدمًا كما باينوه بصفاتهم حدثًا.

سمعت عبدالواحد بن بكر، يقول: سمعت محمد بـن أحمـد النحـار، يقـول:

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص١٢١).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ١٢١).

سمعت أبا الحسن المزين، يقول: من افتقر إلى الله تعالى، وصحح فقره إليه، علازمة آدابه، أغناه الله به عن كل ما سواه (٤).

قال: وسمعت المزين، يقول: مِلاكُ القلبِ في التبرى من الحول والقوة.

قال: وسمعت المزين، يقول: من أعرض عن مشاهدة ربه، شغله الله بطاعته وخدمته، ولو بدا له نجم الاحتراق لغيبه عن وساوس الافتراق.

قال: ورؤى أبو الحسن يومًا متفكرًا، ثم اغرورقت عيناه، فقيل له: ما لك! أيها الشيخ!. قال: ذكرت أيام تقطعى في إرادتي، وقطعى المنازل يومًا فيومًا، وخدمتي لأولئك السادة من اصحابي؛ وتذكرت ما أنا فيه من الفترة عن شريف الأحوال. وأنشأ يقول:

منازل كنت تهواهما وتألفهما أيام أنت على الأيام منصور (٥)

قال: وسمعت أبا الحسن المزين، يقسول: المعجب بعمله مستدرج، والمستحسن لشيء من أحواله ممكور به، والذي يظن أنه موصول فهو مغرور، وأحسن العبيد حالاً من كان محمولا في أفعاله وأحواله؛ لا يشاهد غير واحد، ولا يأنس إلا به، ولا يشتاق إلا إليه.

قال: وسئل المزين عن الفقير الصادق، فقال: الذي يسكن إلى مضمون الله له؛ ويزعجه دحول الأرفاق عليه، من أي وجه كان.

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صدا١٢).

<sup>(</sup>٥) سبق ذكر هذا البيت في ترجمة أحمد بن محمد بن مسروق رقم (٣٦)، ولم ينسب إلى أحد ولكنه نسبه السلمي هنا إلى المزين، وكذلك نسبه له ابن الملقن في طبقاته (ص٢١١)، والفاسي في العقد الثمين (٣٠٧/٥).

# ٧٠ - ومنهم: أبو على بن الكاتب؛ واسمه: الحسن بن أحمد:

من كبار مشايخ المصريين. صحب أب بكر المصرى، وأب على الروذبارى، وغيرهما من المشايخ.

وهو أوحد مشايخ وقته. وكان أبو عثمان المغربي يقول: كان أبو على ابن الكاتب من السالكين. وكان يعظمه، ويعظم شأنه. مات سنة نيف وأربعين وثلاثمائة

سمعت أحمد بن على بن حعفر، يقول: سمعت أبا على بن الكاتب يقول: إذا انقطع العبد إلى الله بكليته، فأول ما يفيده الله الاستغناء به عن سواه (١)

سمعت أبا العباس، أحمد بن محمد بن زكريا، يقول: سمعت معاذ بن محمد التنيسي، يقول: سمعت أبا على بن الكاتب، يقول: المعتزلة نزهوا الله تعالى من حيث العلم، فأصابوا.

قال: وسمعت أبا على بن الكاتب، يقول: يقول الله تعالى: وصل إلينا، من صبر علينا.

قال: وسمعت أبا على بن الكاتب، يقول: إذا سمع الرحل الحكمة، فلم يقبلها، فهو مذنب؛ وإذا سمعها، ولم يعمل بها، فهو منافق.

قال: وسمعت أبا على يقول: صحبة الفساق داء، ودواؤها مفارقتهم (٢). وبهذا الإسناد، قال أبو على: إذا سكن الخوف في القلب، لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه (٤).

<sup>·</sup> ٧ - انظر: حلية الأولياء · ١ / ٣٨٥ - ٣٨٦، المنتظم ٤ / /٩٤ - ٩٥، طبقات الأولياء · ٧، البداية والنهاية ٢ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٥)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٠).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الملقن في طبقاته (صد، ٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٧٠).

الطبقة الرابعة ......ا

سمعت أبا القاسم البصرى، يقول: قيل لأبى على بن الكاتب: إلى أى الجنبتين أنت أميل؟ إلى الفقر أو إلى الغنبي؟ فقال: إلى أعلاهما رتبة؛ وأسناهما قدرًا. ثم أنشأ يقول:

ولست بنظار إلى حانب الغنى إذا كانت العلياء في حانب الفقر وإني لصبار على ما ينوبنك وحسبك أن الله أثني على الصبر (٥)

وبهذا الإسناد، قال أبو على: إن الله تعالى يرزق العبد حلاوة ذكره؛ فإن فرح به وشكره، آنسه بقربه؛ وإن قصر في الشكر، أحمري الذكر على لسانه، وسلبه حلاوته (١).

وبهذا الإسناد، قال أبو على بن الكاتب: روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين، وإن كتموها؛ وتطهر عليهم دلائلها، وإن أخفوها، وتدل عليهم، وإن ستروها. وأنشد على أثره:

إذا ما أسرت أنفس الناس ذكرها تبينه فيهم ولم يتكلموا تطيب به أنفاسهم فينيعها وهل سر مسك أودع الريح يكتم (٧)

وبهذا الإسناد، قال أبو على بن الكاتب: الهمة مقدمة الأشياء، فمن صحح همته بالصدق، أتت عليه توابعه على الصحة والصدق؛ فإن الفروع تتبع الأصول، ومن أهمل همته، أتت عليه توابعه مهملة، والمهمل من الأحوال والأفعال، لا يصلح لبساط الحق(^).

\* \* \*

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٥ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٨٦/١٠).

<sup>(</sup>٧) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (ص٠٧).

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٦).

## ٧١ - ومنهم: أبو الحسين بن بنان:

وهو من حلة مشايخ مصر. صحب أبا سعيد الخراز، وإليــه ينتمــي. مــات في التيه.

سمعت أبا عثمان المغربي، يقول: كان أبو الحسين يتواجد، وأبو سعيد الخراز يصفق له.

وحكى أبو عثمان أيضًا، قال: كان أبـو الحسـين يقـول: النـاس يعطشـون في البراري، وأنا عطشان وأنا على شط النيل!(١).

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا بكر الزقاق، يقول: سمعت أبا الحسين بن بنان، يقول: كل صوفى يكون هم الرزق قائمًا في قلبه، فلزوم العمل أقرب له إلى الله. وعلامة ركون القلب، والسكون إلى الله، أن يكون قويًا عند زوال الدنيا وإدبارها عنه، وفقده إياها؛ ويكون بما في يده (٢).

قال: وقال أبو الحسين: احتنبوا دناءة الأخلاق، كما تحتنبون الحرام. قال: وقال أبو الحسين: الحرية أن يكون السر حرًّا إلا من عبودية سيده، يصح له بذلك العبودية للحق، والحرية عن الخلق.

قال: وقال أبو الحسين: ذكر الله باللسان يورث الدرجات؛ وذكره بالقلب يورث القربات(").

٧١ - انظر: حلية الأولياء ٢٠/١، الرسالة القشيرية ٣٦، نتائج الأفكار القدسية ١٩٠١، طبقات الأولياء ٢٧٢.

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۸۸/۱۰)، ولكنه فيها: النياس يعطشون في المفاوز السحيقة، والبوادي المتلفة، وأنا عطشان وأنا على شط النيل والفرات.

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۰/۸۸۰).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٨٨١) ولكنه أبدل «القربات» بـ «البركات».

الطبقة الرابعة ...... ١٩٥٠

قال: وقال أبو الحسين: والوحدة جليس الصديقين.

قال: وسمعت أبا الحسين يقول: آثار المحبة إذا بدت، ورياحها إذا هاجت، أماتت قومًا، وأحيت قومًا، وأفنت أسرارًا، وأبقت أسرارًا، تؤثر آثارًا مختلفة، وتبدى سرائر مكنونة، وتكشف عن أحوال مسترة (1).

وأنشد على أثره:

وإذا الرياح مع العشى تناوحت نبهن حاسدة وهسحن غيسورا قال: وسمعت أبا الحسين يقول: لا يعظم أقدار الأولياء إلا من كان عظيم القدر عند الله تعالى (٥).

### \* \* \*

٧٢ - ومنهم: أبو بكر طاهر الأبهرى؛ اسمه عبدا لله بن طاهر بن حاتم الطائى:

كان من أجل المشايخ بالجبل، وهو من أقران الشبلي. كان عالمًا ورعًا. صحب يوسف بن الحسين، ورافق مظفرًا القرميسيني وغيرهما من المشايخ.

سمعت عبدا لله بن على يقول: سمعت مهلب بن أحمد المصرى، يقول: ما نفعنى صحبة أبو بكر، نفعنى صحبة أبو بكر، عبدا لله بن طاهر، الأبهرى.

مات قرب الثلاثين وثلاثمائة (١). وأسند الحديث.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ /٣٨٨) و لم يذكر بيت الشعر.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٧٢).

۲۲ - انظر: المنتظم لابس الجموزى ١٥/١٤، ١٦، طبقات الشعرانى ١٩٨/١، طبقات
 الأولياء ١٧٢، حلية الأولياء ٣٧٥/١٠ - ٣٧٦.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزى فيمن توفى سنة تسعة وعشرين وثلاثمائة.

أخبرنا أبو يعقوب، يوسف بن إبراهيم بن عامر الأبهرى المقرئ، المعروف بالشافعي، قال: حدثنا أبو بكر، عبدا لله بن طاهر الأبهرى الصوفي، قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن المطعم بن المقدام؛ وعنبسة بن سعيد الكلاعي؛ عن نصيح العنسي، عن ركب المصرى، قال: قال رسول الله على: «طوبي لمن تواضع في غير منقصة؛ وذل في نفسه، في غير مسكنة؛ وأنفق مالاً جمعه في غير معصية، وحالط أهل الفقه والحكمة، ورجم أهل الذل والمسكنة. طوبي لمن ذل نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره، طوبي لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله».

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدا لله الرازى، يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر، يقول: الجمع جمع المتفرقات، والتفرقة تفرقة المحموعات. فإذا جمعت، قلت: الله، ولا سواه. وإذا فرقت، نظرت إلى الكون.

قال: وسمعته يقول: جمعهم في آدم، وفرقهم في ذريته.

سمعت عبدالواحد بن محمد، يقول: سمعت بندار بن الحسين، يقول: استحسنت لأبى بكر بن طاهر قوله فى الإغانة: إن الله تعالى أطلع نبيه، الله على ما يكون فى أمته – من بعده – من الحلاف، وما يصيبهم فيه؛ فكان إذا ذكر ذلك وجد إغانة فى قلبه منه، فاستغفر لأمته، الله

سمعت محمد بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا بكر بـن طـاهر يقـول: احتيـاج الأشرار إلى الأشـوار فتنـة الطائفتين.

قال: وسمعته وسئل: ما بال الإنسان يحتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ فقال: لأن أبويه سبب حياته الفانية، ومعلمه سبب حياته الباقية؟

الطبقة الرابعة .....

وتصديق ذلك، قول النبى ﷺ: «اغد عالمًا، أو متعلمًا، ولا تكن فيما بين ذلك، فتهلك».

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر، يقول: من حكم الفقير ألا يكون له رغبة؛ فإن كان ولابد، فلا تحاوز رغبته كفايته (٢).

وسمعته يقول: سمعت أبا بكر يقول: إذا أحببت أخًا في الله، فأقل مخالطته في الدنيا<sup>(٣)</sup>.

سمعت على بن سعيد الثغرى، يقول: سمعت أحمد بن على الواسطى يقول: , سمعت أيا بكر بن طاهر ينشد.

كل العذاب الذي في الناس مسترق مما بقلبي (١) من شــوق وتذكـــار

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر، يندرل: فى المحن ثلاثة أشياء: تطهير، وتكفير، وتذكير، فالتطهير من الكبائر؛ والنكفير من الصغائر؛ والتذكير لأهل الصفاء(٥).

سمعت الحسين بن أحمد، يقول: سألت أبا بكر بن طاهر عن الحقيقة؛ فقال: الحقيقة كلها علم. فسألته عن العلم. فقال: العلم كله حقيقة.

قال: وقال أبو بكر: رأيت رجلا يودع الكعبة، ويبكى، وينشد:

الا رب من يدنو ويسزعهم أنه يجبك والنائسي أود وأقرب قال: وقال أبو بكر: من خاف على نفسه شق عليه ركوب الأهوال. ومن شق عليه ركوب الأهوال، لا يرتقى إلى سمو المعالى في الأحوال.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص١٧٣).

 <sup>(</sup>٤) في طبقات ابن الملقن (صـ١٧٣): «مما ألاقيه».

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٧٦).

قال النبي: ﷺ: «إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية».

قال: وقال أبو بكر: التوكل ألا تعجز عن حكم وقتك، والمعرفة ألا تضيع وقتك.

سمعت عبدالواحد بن بكر، يقول: سمعت بعض أصحابنا، يقول: حضرت مع أبى بكر بن طاهر جنازة، فرأى إحوان الميت يكثرون البكاء، فنظر إلى أصحابه، وأنشد:

ويبكى على الموتى ويترك نفسه ويزعم أن قد قل عنهم عزاؤه ولو كان ذا عقل ورأى وفطنة لكان عليه لا عليهم بكاؤه (١)

\* \* \*

### ٧٣ - ومنهم: مظفر القرميسيني:

وهو من كبار مشايخ الجبـل وجلتهـم، ومـن الفقـراء الصـادقين، صحـب عبدا لله الخراز، ومن فوقه من المشايخ، وكان أوحد المشايخ في طريقته.

قال مظفر القرميسيني: الصوم ثلاثة: صوم الروح، بقصر الأمل؛ وصوم العقل، بخلاف الهوى؛ وصوم النفس، بالإمساك عن الطعام والمحارم (١).

وقال: التواضع قبول الحق ممن كان.

وقال: إذا صحت لك مودة أحيك، فلا تبال متى يكون الالتقاء.

وسئل عن التصوف، فقال: الأحلاق المرضية.

وقال مظفر: من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة، أداه

<sup>(</sup>٦) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ١٧٣)، الحلية (١٧٦/١).

٧٣ - انظر: حلية الأولياء ٢٨٦/١ - ٣٨٧، طبقات الأولياء ٢٦٤، الرسالة القشيرية ٣٥٠ نتائج الأفكار القدسية ٢٧٢/١، طبقات الشعراني ١٣٢/١.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٤).

ذلك إلى البلاء؛ فكيف بمن صحبهم على غير شروط السلامة؟!.

وقال مظفر: أحس الأرفاق، أرفاق النسوان، على أي وجه كان.

وقال مظفر: من عامل الله بالصدق، استوحش من صحبة المخلوقين.

وقال مظفر: العارف قلبه لمولاه، وحسده لخلقه(٢).

وقال مظفر: من أفقره الله إليه أغناه به؛ ليعرفه بالفقر عبوديته، وبالغنى ربوبيته (۲).

وقال مظفر: من قتله الحب، أحياه القرب().

وقال مظفر: الجوع - إذا ساعدته القناعة - مزرعة الفكرة، وينبوع الحكمة، وحياة الفطنة، ومصباح القلب<sup>(٥)</sup>.

وقـال مظفـر: يحاسب الله المؤمنين - يـوم القيامــة - بالمنــــة والنضــل، ويحاسب الكفار بالحجة والعدل(٦).

وقال مظفر: أفضل ما يلقى به العبد ربه نصيحة من قلبه، وتوبة من ربه (۷).

وقيال مطفر: ليكن نظرك إلى الدنيا اعتبارًا، وسعيك فيها اضطرارًا ورفضك لها احتيارًا.

وقال مظفر: خير الأرفاق ما فتح الله لك بـه مـن وجـه حـلال، مـن غـير طلب ولا سعى.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٨٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٤)، أبو نعيم في الحلية (١٠/٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٧).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٦).

رقال مظفر؛ في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَل عَمَلاً صَالِحًا ﴾ [الكهف: ١١]. قال: عملا يصلح أن يلقى به ربه.

وقال مظفر: من آواه الله إلى قربه أرضاه بمجارى المقدور عليه، فإنه ليس على بساط القربة تسخط.

وقال مظفر: بصحة الإيمان، وكمال التقوى، يفتح الله تعالى على العبد خير الدنيا والآخرة؛ قال الله عز وحل: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُورَى آمَنُوا واتَّقُوا لَقُونَا لَكُونَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ الاعراف: ٩٦].

وسئل مظفر: ما حير ما أعطى العبد؟. قال: فراغ القلب عما لا يعنيه، ليتفرغ إلى ما يعنيه (^).

وقال مظفر: ليس لك من عمرك إلا نفس واحدة؛ فإن لم تفنها فيما لك، فلا تفنها فيما عليك (٩).

وقال مظفر: أفضل أعمال العبيد حفظ أوقاتهم. وهو ألا يقصروا في أمر، ولا يتحاوزوا عن حد<sup>(١١)</sup>.

وقال مظفر: من تأدب بآداب الشرع، تأدب به متبعوه، ومن تهاون بالآداب هلك وأهلك.

وقال مظفر: من لم يأحذ الأدب عن حكيم، لا يتأدب به مريد(١١).

\* \* \*

 <sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ (٣٨٦/١).
 (٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ /٣٨٦/١).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٨٦/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٤). (١١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٤).

الطبقة الرابعة ......ا

٧٤ - ومنهم: أبو الحسين بن هند؛ وهو على بن هند الفارسى القرشي:

من كبار مشايخ الفرس وعلمائهم. صحب جعفرًا الحذاء، ومن فوقه من المشايخ بفارس. وصحب أيضًا الجنيد وعمرًا المكى، ومن فى طبقتهم، وكان له الأحوال العالية، والمقامات الزكية.

سمعت محمد بن أحمد بن إبراهيم، يقول: سمعت أبا الحسين، على بـن هنـد القرشي، يقول: ليس حكم ما وصفنا حكم ما نازلنا.

وقال: سمعت أبا الحسين بن هند، يقول: المتمسك بكتاب الله، هو الملاحظ للحق على دوام الأوقات، والمتمسك بكتاب الله لا يخفى عليه شيء من أمور دينه ودنياه، بل يجرى - في أوقاته - على المشاهدة، لا على الغفلة؛ يأخذ الأشياء من معدنها، ويضعها في معدنها(١).

سمعت أبا الحسين الفارسي، يقول: سمعت أبا الحسين بن هند، يقول: استرح مع الله نحا، ومن استراح مع الله نحا، ومن استراح عن الله هلك. والاستراحة مع الله تروح القلب بذكره؛ والاستراحة عن الله مداومة الغفلة (٢).

قال: وسمعته يقول: أصلو الخيرات أربعة: السنحاء، والتواضع، والنسك، وحسن الخلق.

قال: وسمعته يقول: أصل كل خير ملازمة الأدب في جميع الأحوال والأفعال.

قال: وسمعته يقول: عمارة القُلِب في أربعة أشـياء: فـي العلـم، والتقـوى، ٧٤ - انظر: حلية الأولياء ٣٨٨/١٠ - ٣٨٩.

(۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۸۹).

(۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۳۸۹).

والطاعة، وذكر الله وحرابه من أربعة أشياء: من الجهل، والمعصية،

والطاعمة، ودكر الله وخرابه من اربعة اشياء: مــن الجهــل، والمعصيــة والاغترار، وطول الغفلة.

قال: وسمعته يقول: دُمُّ على الصفاء، إن كنت تطمع في الوفاء.

قال: وسمعته يقول، في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا ﴾ [الكهف: ١١٠]. قال: عملا يصلح أن يلقى به ربه عز وجل.

قال: وسمعته يقول: من آواه الله إلى قربه، أرضاه بمحارة المقدور عليه؛ فإنه ليس على بساط القربة تسخط.

قال: وسمعته يقول: الاستقامة تقوّم العبيد في أحوالهم، لا الأحــوال نقوّمهم.

قال: وسمعته يقول: من أكرمه الله تعالى بمعرفة الحرمة والاحترام للأكابر، أوقع حرمته في قلوب الخلق؛ ومن حرم ذلك، نزع الله حرمته من قلوبهم، فلا تراه إلا ممقوتًا، وإن حسنت أخلاقه، وصلحت أحواله، لأن النبيي عليه، يقول: «من تعظيم حلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم».

قال: وسمعت أبا الحسين بن هند، يقول: من عظم قدر الخلق كلهم عنده، فذاك لعلمه بتخصيص خلقهم من بين الحيوانات؛ وذلك من تعظيم الله في أن يعظم ما خصصه الله عز وجل.

قال: وسمعته يقول: حسن الخلق على معان ثلاثة: مع الله بنزك الشكوى، ومع أوامره بالقيام إليها بنشاط وطيب نفس، ومع الخلق بالبر والحلم.

قال: وسمعت أبا الحسين بن هند، يقول: القلوب أوعية وظروف. وكل وعاء وظرف يصلح لنوع من المحمولات: فقلوب الأولياء أوعية المعرفة، وقلوب العارفين أوعية المحبة، وقلوب المحبين أوعية الشوق، وقلوب المشتاقين

قال: وسمعته يقول: احتهد ألا تفارق باب سيدك بحال، فإنه ملحاً الكل؛ فمن فارق تلك السدة لا يرى - بعدها - لقدميه قرارًا ولا مقامًا.

قال: وسمعت أبا الحسين بن هند، يقول منشدًّا:

كنت من كربتسي أفر إليهم فهم كربتسي فأيسن المفسر(1)

# ٥٧- ومنهم: إبراهيم بن شيبان؛ وهو أبو إسحاق القرميسيني(١):

شيخ الجبل في وقته. له مقامات في الورع والتقوى يعجز عنها الخلق، إلا مثله. صحب أب عبدالله المغربي، وإبراهيم الخواص. وكان شديدًا على المدعين، متمسكًا بالكتاب والسنة، لازمًا لطريقة المشايخ والأثمة.

سمعت عبدا لله بن محمد المعلم، يقول: سئل عبدا لله بن محمد بن منازل عن

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠ /٣٨٩).

٥٧ - انظر: حلية الأولياء ٢٠/١٠، الرسالة القشيرية ٢٧، الأنساب ٢٠/١٠، ابن عساكر ٢٠/٢، أولياء ٢٠/١٠، المنتظم ١١٩/١، العبر ٢٤٤/٢ - ٢٤٥، الوافى بالموفيات ٢٠/١، مرآة الجنان ٣٩٢/١، البداية ٢٣٤/١، سير أعلام النبلاء ٣٩٢/١٥ شدرات الذهب ٣٩٤/٢.

واختلف في سنة وفاته فقال ابن الملقن في طبقاته: مات سنة ثلاثين وثلاثمائــة وذكره ابن العماد في «الشذرات» فيمن توفي في سنة سبع وثلاثـين وثلاثمائـة. وذكـره ابـن الجوزى في «المنتظم»: فيمن توفي في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى بلدة قرميسين وهى: بلد حليل من كور الجبل، بينه وبين آمد ثلاث مراحل، وأصلها بالفارسية كرمان شاهان، فعرب. انظر: الروض المعطار ٤٥٦، معجم ما استعجم وقرميسين».

إبراهيم بن شيبان، فقال: إبراهيم حجة الله تعالى على الفقراء، وأهل الآداب والمعاملات. وأسند الحديث.

حدثنا الشيخ أبو زيد، محمد بن أحمد، الفقيه المروزى، قال؛ حدثنا إبراهيم ابن شيبان الزاهد، بقرميسين، قال: حدثنا على بن الحسن بن أبى الغمر، قال: حدثنا منصور بن أبى مزاحم، قال: حدثنا أبو شيبة؛ عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس، قال: «نظر رسول الله على الى حنظلة الراهب، وحمزة تغسلهما الملائكة».

وسمعت الشيخ أبا زيد، يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان، يقول: من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرحص (٢).

سمعت أبا بكر الرازى، يقول سمعت إبراهيم يقول: إن الحوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات فيه، وطرد عنه رغبة الدنيا، وبعده عنها؛ فإن الذي قطعهم، وأهلكهم، محبة الراكنين إلى الدنيا.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: علم الفناء والبقاء يدور على إحلاص الوحدانية، وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو المغاليط والزندقة (٢).

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: السفلة من لا يخاف الله تعالى.

قال: وسمعته مرة أحرى، يقول: السفلة من يعصي الله تعالى.

قال: وسمعته مرة، يقول: السفلة من يعطى لعوض.

<sup>(</sup>٢) ذكر أبو نعيم في الحلية (٣٨٧/١٠) خبر في نفس المعان ولكنه زاد فيه فقال: المتعطل من لزم الرخص معتنقا للملاذ والملاهي ، وأحلى قلبه من الخوف والحذر ، لأن الخوف يدفع عن الشهوات ، ويقطع عن السلو والغفلات.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٧)، باحتلاف في اللفظ فقال: الفناء والبقاء مداره على إحلاص الوحدانية والتحقق بالعبودية، وكل علم يعدو هذا ويخالفه فمرجعه إلى الأغاليط والأباطيل.

قال: وسمعته مرة أخرى، يقول: السفلة من يمن بعطائه على آخذه.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت إبراهيم بـن شـيبان، يقـول: التوكـل سر بين الله وبين العبد، فلا ينبغى أن يطلع على ذلك السر أحد<sup>(١)</sup>.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: من أراد أن يكون حرًا من الكون، فليخلص في عبادة ربه؛ فمن تحقق في عبادة ربه صار حرًا مما سواه (٥٠).

سمعت أبا على، محمد بن إبراهيم، القصرى، يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن شيبان، يقول: قال لى أبى: يا بنى تعلم العلم لآداب الظاهر؛ واستعمل الورع لآداب الباطن؛ وإياك أن يشغلك عن الله شاغل؛ فقل من أعرض عنه، فأقبل عليه! (١).

قال: وسمعت إسحاق، يقول: قلت: يا أبي! بماذا أصل إلى الورع؟ فقال لى: بأكل الحلال، وخدمة الفقراء. فقلت له: من الفقراء؟. فقال: الخلق كلهم فقراء؛ فلا تميز في خدمة من يمكنك من خدمته، واعرف فضله عليك في ذلك (٧).

قال: وسمعت إسحاق، يقول: سمعت أبى، يقول: التواضع - من تصفية الباطن - تلفى بركاته على الظاهر. والتكبر - من كدورة الباطن - تظهر ظلمته على الظاهر (^).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٥٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٨٧/١٠)، باعتلاف فقال: من أراد أن يكون معدودًا في الأحرار، مذكورًا عند الأبرار، فليخلص عبادة ربه، فإن المتحقق في العبودية مسلم من الأغيار.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٥١)، أبو نعيم في الحلية (٢٨٧/١٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٥).

<sup>(</sup>A) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٥).

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: أهل المشاهدة لا يغيبون عنه قيامًا ولا قعودًا، ولا نائمين ولا منتبهين. ولهم أحوال، يشتمل عليهم أنوار قربه، فيغرقون فيها، ولا يتفرغون إلى الخلق، وما هم فيه. وتلك أحوال الدهشة، تراهم دهشين متحيرين، غائبين حاضرين؛ غائبين بأسرارهم، حاضرين بأبدانهم.

سمعت الشيخ أبا زيد الفقيه، يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان، يقول: عوض الله المؤمنين - في الدنيا - مما لهم، في الآخرة، بشيئين: عوضهم عن الجنة بالجلوس في المساحد؛ وعوضهم عن النظر إلى وجهه تعالى، النظر إلى إخوانهم من المؤمنين.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: من ترك حرمة المشايخ، ابتلى بالدعاوى الكاذبة، وافتضح بها(٩).

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: من تكلم في الإخلاص، ولم يطالب نفسه بذلك، ابتلاه الله بهتك ستره عند إحوانه وأقرانه (١٠).

\* \* \*

٧٦- ومنهم: ابن يزداليار؛ وهو أبو بكر، الحسين بن على بن يزدانيار:

من أهل أرمية. له طريقة في التصوف يختص بها؛ وكان ينكر على بعض مشايخ العراق أقوالهم. وكان عالمًا بعلموم الظاهر، وعلموم المعاملات والمعارف. وأسند الحديث.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صد١٥).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (٣٨٧/١٠) باحتلاف يسير فسي اللفظ، وذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٥٠).

٧٦ - انظر: حلية الأولياء ٣٨٩/١٠ - ٣٩٠، الرسالة القشيرية ٣٦، نتائج الأفكار القدسية ١/١٠، طبقات الأولياء ٢٤٠.

أحبرنا أبو بكر، محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن شاذان الرازى، قال: اخبرنا أبو بكر، الحسين بن على بن يزدانيار، الصوفى، قال: حدثنا محمد بسن يونس بن موسى البصرى، قال: حدثنا أبو عاصم، الضحاك بن مخلد، النبيل، قال: حدثنا ابن حريج؛ عن أبى الزبير؛ عن جابر، أن النبى على قال: «المؤمن يأكل فى معى واحد، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء».

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا بكر بن يزدانيار، يقول: إياك أن تطمع فى الأنس بالله، وأنت تحب الأنس بالناس، وإياك أن تطمع فى حب الله، وأنت تحب الفضول، وإياك أن تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس (1)

سمعت أبا الفرج الورثاني، يقول: سمعت أبا عبدالرحمن الموصلي، يقول: رأيت ابن يزدانيار في القوم، وهو يحدث أصحابه، ويقول: وردت القيامة، فرأيت آدم عليه السلام، والناس يسلمون عليه، ويصافحونه. فذهبت لأصافحه، وأسلم. فقال: أغرب عنى! أنت الذي وقعت في أولادي الصوفية؟!. لقد قرت عيناى بهم!. فحاء قوم، فحالوا بيني وبينه.

سمعت أبا الفرج، يقول: سمعت على بن إبراهيم الأرموى، يقول: سمعت أبن يزدانيار، يقول: ترانى تكلمت بما تكلمت به، إنكارًا على التصوف والصوفية؟!. والله ما تكلمت إلا غيرة عليهم؛ حيث أفشوا أسرار الحق، وأبدوها إلى غير أهلها؛ فحملنى ذلك على الغيرة عليهم، والكلام فيهم، وإلا فهم السادة، وبمحبتهم أتقرب إلى الله تعالى.

وسمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا بكر بن يزدانيـــار - وســـــــــل: مـــا

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صه ٢٤)، أبو نعيم في الحلية (٣٨٩/١) النصف الأعير منه، فقال: سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت محمد بن شاذان الرازى يقول: سمعت ابا بكر بن يزدانيار يقول: إياك والطمع في المنزلة عند الله وكنت تحب المنزلة عند الله وكنت تحب المنزلة عند الناس.

الفرق بين المريد، والعارف؟ - فقال: المريد طالب، والعارف مطلوب؛ والمطلوب مقتول، والطالب مرعوب.

قال: وسمعت ابن يزدانيار، يقول: المحبة أصلها الموافقة؛ والمحـب هـ و الـ ذى يؤثر رضا محبوبه على كل شيء.

قال: وسمعت ابن يزدانيار، يقول: الروح مزرعة الخير، لأنها معدن الرحمة؛ والنفس والجسد مزرعة الشر، لأنها معدن الشهوة؛ والروح مطبوعة بإرادة الخير؛ والنفس مطبوعة بإرادة الشر؛ والهوى مدبر الجسد، والعقل مدبر الروح؛ والمعرفة حاضرة فيها بين العقل والهوى؛ والمعرفة في القلب؛ والهوى والعقل يتنازعان ويتحاربان؛ والهوى صاحب حيش النفس؛ والعقل صاحب حيش القلب؛ والتوفيق من الله مدد العقل؛ والخذلان مدد الهوى؛ والظفر لمن أراد الله شقاوته (٢).

قال: وسمعت ابن يزدانيار، يقول: رضا الخلق عن الله رضاهم بما يفعله؛ ورضاه عنهم أن يوفقهم للرضا عنه.

قال: وسمعت ابن يزدانيار، يقول: المعرفة صحة العلم با لله، واليقـين النظـر بعين القلب إلى ما عند الله تعالى، مما وعده وادخره(٢).

قال: وسمعت ابن يزدانيار، يقول: المعرفة تحقق القلب بوحدانيـة الله تعالى.

قال: وسمعت ابن يزدانيار، يقول أيضًا: المعرفة ظهور الحقائق وتلاقى الشواهد.

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٣٨٩، ٣٩٠) ولكنه لم يذكر: «والحذلان لمن أراد الله شقاؤه». وأنهى الفقرة كالتالى: «والظفر لمن أراد الله سعادته أوشقاوته». (٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

الطبقة الرابعة .....ا

قال: وسمعت ابن يزدانيار، يقول: من استغفر الله - وهو ملازم للذنب - حرم الله والإنابه تعالى عليه التوبة، والإنابة إليه (<sup>1)</sup>.

### \* \* \*

# ٧٧ - ومنهم: إبراهيم بن المولد؛ وهو أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن المولد:

من كبار مشايخ الرقة (١) وفتيانهم. صحب أبا عبدا لله بن الجلاء الدمشقي، وإبراهيم بن داود القصار الرقى. وكان من أفتى المشايخ، وأحسنهم سيرة. وأسند الحديث.

أخبرنا نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب العطار، بطوس ؟ قال: حدثنا إبراهيم بن المولد الصوفى بالرقة، قال: حدثنا محمد بن يوسف بدمشق، قال: حدثنا سلمان بن العباس بن الوليد الحمصى، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أيوب بن سعيد السكونى، قال: حدثنا العطاف بن حالد؛ عن نافع؛ عن ابن

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢٠/١٠)، ولكنه قال: من استغفر الله وهـو مـلازم للذنب محجوب عن التوبة والإنابة.

٧٧ - انظر: سير أعلام النبلاء ٥١/٤٧٨، حلية الأولياء ١٠/ ٣٩٠ - ٣٩٢، طبقات الأولياء ٨٥، ٨٦، شذرات الذهب ٣٦٢/٣.

وذكر ابن العماد في الشذرات وقال: إبراهيم بن المولد، وهو إبراهيم بن أحمد بن عمد بن المولد الرقي، أبو الحسن، ولم يذكر أبو إسحاق.

<sup>(</sup>۱) الرقة: مدينة بالعراق مما يلى الجزيرة، وكل أرض إلى حانب واد ينبسط عليها الماء عند المد فهى رقة، وبه سميت المدينة. والرقمة واسطة بلاد مضر، ومن مدنها الرها وسروج وشمساط ورأس العين وغيرها، والرقة على شارعة الفرات فى الشمال منه، وعليها سوران، وهى فى فحص يبعد عن الجبال على مسافة أكثر من يومين، وفى شرقيها حبلان يسميان المنخرين. وفتح الرقة عياض بن غنم سنة لمان عشرة. انظر: الروض المعطار ٢٧١، ٢٧١، معجم ما استعجم ٢٦٦/٢.

عمر، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أذن الله لأهل الجنة فى التجارة، لاتجروا بالبز والعطر» (٢).

سمعت على بن سعد، يقول: سمعت أحمد بن عطاء، يقول: سمعت إبراهيم ابن المولد، يقول: من كانت بدايته نهايته، ونهايته بدايته في الاحتهاد، يلزمه في البداية النهاية.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: من تولاه رعاية الحق أحلُّ ممن تؤدبه سياســة العلم.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: القيام بآداب العلم وشرائعه يبلغ بصاحبه إلى مقام الزيادة والقبول

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: إن العبد إذا أصبح، كان مطالبًا من الله بالطاعة، ومن نفسه بالشهوة، ومن الشيطان بالمعصية. لكن الله تعالى رفق به حيث أمره في ابتداء صباحه بأمر، وبعث إليه مناديًا يناديه، ويندبه إلى أمر الله، وهم المؤذنون؛ يؤذنون ويكبرون في أذانهم، تكبيرات مكررات، يقولون له: الله أكبر، الله أكبر. فيكبر في قلبه أمر سيده؛ فيبادر إلى طاعته، ويخالف هوى نفسه وشيطانه، فإن بادر إليه، أكرمه الله بالظفر على نفسه، وغلبته لشهوته، وأعانه على عدوه، بقطع الوساوس من قلبه؛ فإن من بادر إلى بابه، ودحل في حرزه، صار غالبًا لا مغلوبًا.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: حلاوة الطاعة بالإخلاص، تذهب بوحشة العجب (٢).

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: عجبت لمن عرف أن له طريقًا إلى ربه كيف

 <sup>(</sup>٢) انظر الحديث في: المعجم الصغير للطبراني ١ /٢٤٩، العلل المتناهية ٢/٤٠.
 الأحاديث الضعيفة ٩٨٩، مجمع الزوائد ١٣/٤، ١٦/١٠، كنز العمال ٩٣٤٩.
 (٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

الطبقة الرابعة .....الطبقة الرابعة .....

يعيش مع غير الله تعالى، والله يقول: ﴿وَأَنْيَبُوا إِلَى رَبِكُم وأَسَلَمُوا لَهُ ﴾ [الزمر: ٤٥](٤).

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: حبلت الأرواح من الأفراح؛ فهى تعلوا أبدًا الله محل الفرح من المشاهدة، والأحساد خلقت من الأكماد؛ فهى لا تـزال ترجع إلى كمدها، من طلب هذه الفانية، والاهتمام بها ولها.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: من قال: «به»، أفناه عنه؛ ومن قال: «منه» أبقاه له (٥).

أنشدني منصور بن عبدا لله، قال: أنشدني إبراهيم بن المولد لبعضهم:

لولا مدامع عشاق ولوعتهم لبان في الناس عز الماء والنار فكل نار فمن أنفاسهم قدحت وكل ماء فمن دمع لهم حارى(٢)

قال: وسمعت إبراهيم بن المولد، يقول: ثمن التصوف فناؤك فيه، فإذا فنيت فيه بقيت بقاء الأبد؛ لأن من فنى عن حسوسه، بقى بمشاهدة المطلوب، وذلك بقاء الأبد (٧).

قال: وسمعت إبراهيم بن المولد، يقول: الأدب في الأكل ألا يمدوا أيديهم إلى الأرفاق إلا في أوقات الضرورات، ثم على قدر إمساك الرمق.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: من قام إلى أوامر الله، كان بين قبـول ورد، ومن قام إليها بالله، كان مقبولاً لا شك.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: السياحة - بالنفس - لآداب الظواهر علمًا،

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١/١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر الأبيات في طبقات ابن الملقن (صـ٨٦)، الحلية (٣٩١/١٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١/١٠٣).

وخلقًا؛ والسياحة - بالقلب - لآداب البواطن حالاً، ووحدًا، وكشفًا.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: الفترة - بعدد المحاهدة - من فساد الابتـداء، والحجب، بعد الكشف، من السكون إلى الأحوال.

قال: وسمعت إبراهيم، يقول: نفسك سائرة بك، وقلبك طائر بك؛ فكن مع أسرعهما وصولاً (^).

\* \* \*

٧٨ - ومنهم: ابن سالم البصرى؛ وهو أبو عبدا لله، محمد بـن أحمـد بـن سالم:

صاحب سهل بن عبدا لله التسترى، وراوى كلامه؛ لا ينتمى إلى غيره من المشايخ. وهو من أهل الاحتهاد؛ وطريقته طريقة استاذه سهل. ولــه بــالبصرة أصحاب ينتمون إليه، وإلى ابنه أبى الحسن.

سمعت محمد بن عبدالله الرازى، يقول: سأل رحل: أبا عبدالله بن سالم، وأنا أسمع: أنحن مستعبدون بالكسب، أم بالتوكل؟. فقال: التوكل حال رسول الله على والكسب سنة رسول الله على وإنما استن الكسب لمن ضعف عن حال التوكل، وسقط عن درجة الكمال، التي هي حال على فمن أطاق التوكل، فالكسب غير مباح له بحال، إلا كسب معاونة، لا كسب اعتماد عليه. ومن ضعف عن حال التوكل، التي هي حال رسول الله على، أبيح له طلب المعاش والكسب، لئلا يسقط عن درجة سنته، حيث سقط عن درجة حاله (١)

<sup>(</sup>۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٠٩٠). ۷۸ - انظر: حلية الأولياء ٤٠٧/١٠، طبقات الشعراني ١٣٦/١، اللباب ٥٢٣/١،

الأنساب ٢٨٦، مرآة الجنان ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

الطبقة الرابعة .....ا

قال: وسمعت أبا عبدا لله بن سالم، يقول: من عامل الله تعالى على رؤية السبق ظهرت عليه الكرامات(٢).

قال: وسمعت أبا عبدا لله بن سالم، يقول: يزول عن القلب ظلم الرياء بنور الإخلاص، وظلم الكذب بنور الصدق(٣).

قال: وسمعت أبا عبدا لله بن سالم، ويقول: من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أنسه (1).

قال: وسمعت ابن سالم، وسئل: بماذا يعرف الأولياء في الخلق؟. فقال: ر بلطف لسانهم، وحسن أخلاقهم، وبشاشة وجوههم، وسخاء أنفسهم، وقلة اعتراضهم، وقبول عذر من اعتذر إليهم، وتمام الشفقة على جميع الخلائق، برهم، وفاجرهم.

قال: وسمعت ابن سالم، يقول: من توكل على الله، أسكن الله قلبه نور الحكمة، وكفاه كل هم، وأوصله إلى كل مجبوب، فإنه عز وجل، يقول: ﴿وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] أى هـو القائم لـه بكـل كفاية.

قال: وسمعت ابن سالم يقول: التوكل على الله فريضة، لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكُّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣] والحركة في طلب الرزق مباح لمن عجز عن التوكل؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ كُلُوا مِنْ طُيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. فما يفتح بالطلب والكسب، منه طيب وحبيث، وما يفتح بالتوكل لا يكون إلا طيبًا، لأن ذلك من معدن طيب.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٨٧)، أبو نعيم في الحلية (١٠٧/١٠).

قال: وسمعت ابن سالم، يقول: رؤية المنة مفتاح التودد<sup>(٥)</sup>.

قال: وسمعت ابن سالم، يقول: يستر عورات المرء عقله، وحلمه، وسحاؤه. ويقومه في كل أحواله الصدق(١).

قال: وسمعت ابن سالم، يقول: احتهد في المراعباة لتلحقك الرعاية، فإن من كان في رعاية الحق في حصن حصين.

قال: وسمعت ابن سالم، يقول: من توحد ببثه، وتفرد بهمه، أورده ذلك إلى رياض تكشف عنه بثه، وتزيل عنه همه، ومن شكا بثه كان مرددًا في الشكوى إلى أن يحكم الله فيه حكمه.

قال: وسمعت ابن سالم، يقول: العاقل من تبرم بعشرة المحالفين، وزهد في صحبة أبناء الدنيا، فإنهم إن لم يشغلوه بها، شغلوه عما هو فيه.

قال: وسمعت ابن سالم، يقول: ارفع قدرك عن ملازمة الطباع الدنيئة تدس بين ربع الكرم، وتعش في محل النعم، فإن الفتها قطعت بك؛ وإن سئمتها بلغ بك إلى ما لا أين، ولا حد، ولا خبر، ولا استحبار إذ ذاك، إن حصلت ثم حصلت لك قيمة، وكنت إذ ذاك.

### \* \* \*

# ٧٩- ومنهم: محمد بن عليان النسوى؛ وهو محمد بن على:

من كبار مشايخ نسا، من قرية بيسمة، من حلة أصحباب أبى عثمان. وكان محفوظ، يقول: مجمد بن عليان، إمام أهل المعارف.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

٧٩ - انظر: حلية الأولياء ١٠٥/١ - ٤٠٦، طبقات الشعراني ٣٧/١، طبقات الأولياء

الطبقة الرابعة ...... ١٠٠٠ الطبقة الرابعة .....

كان يخرج من نسا، قاصدًا إلى أبى عثمان - فى مسائل واقعات - فلا يأكل ولا يشرب فى الطريق، حتى يرد نيسابور، فيسأله عن تلك المسائل. وهو من أعلى المشايخ همة. له الكرامات الظاهرة.

سمعت محمد بن أحمد الفراء، يقول: سمعت محمد بن عليان، يقول: الزهادة في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة (١).

قال: وسمعت ابن عليان، يقول: من لم يتحقق في وداد ربه ومحبته، جعل مكان الوفاء في المحبة، غدرًا، ومكان الألفة نفارًا.

قال: وسمعت ابن علیان، یقول: کیف لا تحب من لم تنفك من بره طرفه عین؟!. و کیف تدعی محبة من لم توافقه طرفة عین؟! (۲).

قال: وسمعت ابن عليان – وسئل: ما علامة رضا الله عن العبد؟ – فقال: نشاطه في الطاعات، وتثاقله عن المعاصي.

قال: وسمعت ابن عليان، يقول: من أظهر كراماته، فهو مدع؛ ومن ظهرت عليه الكرامات، فهو ولي.

قال: وسمعت محمد بن عليان، يقول: الفقر لباس الأحرار؛ والغنى لباس الأبرار.

قال، وسمعت محمد بن عليان، يقول: من صحب الفقراء فليصحبهم على سلامة السر، وسخاء النفس، وسعة الصدر، وقبول المحن بالنعم.

قال: وسنمعت محمد بن عليان، يقول: أفقر الفقراء من لا يهتدى إلى من يقدر على أن يغنيه.

قال: وسمعت محمد بن على، يقول: آيات الأولياء وكراماتهم، رضاهم بما يسخط العوام عن مجارى المقدور (٢٠).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٥)، أبو نعيم في الحلية (١٠/٥٠١).

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥٠١).

قال: وسمعت محمد بن على، يقول: لا يصفو للسحى سحاؤه إلا بتصغيره، ورؤية فضل من يقبل منه.

قال: وسمعت محمد بن على، يقول: البر والمروءة حفظ الدين، وصيانة النفس، وحفظ حرمات المؤمنين، والجود بالموحود، وقصور الرؤية عنه وعن جميع أفعالك.

قال: وسمعت محمد بن عليان، يقول: الخوف له أثر في القلب، يؤثر على ظاهر صاحبه الدعاء والتضرع والانكسار.

قال: وسمعت محمد بن عليان، يقول: علامة الأولياء حوف الانقطاع عنه؛ لشدة في قلوبهم، من الإيثار له، والشوق إليه.

قال: وسمعت ابن عليان، يقول: من حدم الله تعالى لطلب ثواب، أو حوف عقاب، فقد أظهر حسته، وأبدى طمعه، فقبيح بالعبد أن يخدم سيده لعوض.

قال: وسمعت محمد بن عليان، يقول: من سكن إلى غير الله تعالى، أهمله تعالى وتركه؛ ومن سكن إلى الله تعالى، قطع عليه طريق السكون إلى شيء سواه.

## \* \* \*

# ٨٠ ومنهم: أبو بكر بن أبي سعدان؛ وهو أحمد بن سعدان:

بغدادى من أصحاب الجنيد والنورى. وهو أعلم مشايخ الوقت بعلوم هذه الطائفة. وكان عللًا بعلوم الشرع مقدمًا فيه. ينتحل مذهب الشافعى. وكان أحد أستاذى الشيخ أبى القاسم المغربى؛ ويعرف من علوم الصنعة، وغير ذلك. وكان ذا لسان وبيان. وبلغنى أنه كان بطرسوس، فطلب من يرسل ذلك. وكان ذا لسان وبيان. وبلغنى أنه كان بطرسوس، فطلب من يرسل

٨٠ – انظر: تاريخ بغداد ٥/٢٤، حلية الأولياء ٢٠١/٠، طبقات الأولياء ٢٧٠.

الطبقة الرابعة ......

إلى الروم، فلم يجدوا مثله في فضله وعلمه، وفصاحته وبيانه ولسانه.

سمعت أبا القاسم، جعفر بن أحمد، الرازاى، يقول: سمعت أبا الحسن بن حديق، وأبا العباس الفرغانى، يقولان: لم يبق - فى هذا الزمان - لهذه الطائفة إلا رجلان: أبو على الروذبارى بمصر، وأبو بكر بن أبى سعدان بالعراق؛ وأبو بكر أفهمهما.

سمعت أبا القاسم الرازى، يقول: سمعت أبا بكر بن أبى سعدان، يقول: من صحب الصوفية فليصحبهم بلا نفس، ولا قلب، ولا ملك؛ فمتى نظر إلى شيء من أسبابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده.

قال: وسمعت أبا بكر بن أبى سعدان، يقول: من علم بعلم الرواية، ورث علم الدراية؛ ومن عمل بعلم الدراية؛ ومن عمل بعلم الرعاية، ومن عمل بعلم الرعاية، هدى إلى سبيل الحق(١).

قال: وسمعت ابن أبى سعدان، يقول: الشكر أن يشكر على البلاء، شكره على النعماء.

قال: وسمعت أبا بكر بن أبي سعدان، يقول: من سمع بأذنه حكى، ومن سمع بقلبه وعي؛ ومن عمل بما يسمع هدى واهتدى (٢).

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: قال ابن أبى سعدان: الانقطاع عن الأحوال سبب الوصول إلى الله تعالى.

قال: لو سمعت ابن أبى سعدان، يقول: من قابله بأفعاله، قابله بعدله؛ ومن قابله بإفلاسه، قابله بفضله، ولا عمل أتم من الصدق، ولا أنور ولا أبلغ منه؛ وقد قال الله عز وحل: ﴿لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٨]

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠١/٠٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

تراه يقوم بحقيقة صدقه؟ أو بالجواب عن سؤاله؟ والأنبياء عجزوا حيث سألوا: ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لاَ عِلْم لَنَا﴾ [المائدة: ١٠٩].

قال: وسمعته يقول: الصابر على رجائه، لا يقنط من فضله (٣).

قال: وسمعت أبا بكر بن أبى سعدان، يقول: الاعتصام با لله هــو الامتناع به من الغفلة والمعاصى، والبدع والضلالات.

قال: وسمعته يقول: من حلس للمناظرة – على الغفلة – لزمته ثلاثة عيوب:

أولها: حدال وصياح، وهو المنهى عنه. وأوسطها: حب العلو على الخلق، وهو المنهى عنه. وآخرها: الحقد والغضب، وهو المنهى عنه. ومن حلس للمناصحة، فإن أول كلامه موعظة، وأوسطه دلالة، وآخر بركة.

قال: وسمعت أبا بكر بن أبى سعدان، يقول: مـن لم ينظـر فـى التصـوف، فهو غبى.

قال: وسمعت أبا بكر بن أبي سعدان، يقول: إذا بدت الحقائق سقطت آثار الفهوم والعلوم، وبقى لها الرسم الجارى لمحل الأمر، وسقط منه حقائقها.

قال: وسمعت ابن أبى سعدان، يقول: حلقت الأرواح من النور، وأسكنت ظلم الهياكل، فإذا قوى الروح حانس العقل، وتواترت الأنوار، وأزالت عن الهياكل ظلمتها؛ فصارت الهياكل روحانية بأنوار الروح والعقل؛ فانقادت، ولزم طريقتها؛ ورجعت الأرواح إلى معدنها من الغيب، تطالع محارى الأقدار. فهذه تطالع الحارى من الأقدار، وهذه ترضى بموارد القضاء والقدر، وهذا من لطائف الأحوال.

قال: وسمعت ابن أبي سعدان، يقول: الصوفى هـو الخـارج عـن النعـوت

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٠٦).

الطبقة الرابعة ......ا

والرسوم. والفقير هو الفاقد للأسباب، ففقد السبب أوجب له اسم الفقر، وسهل له الطريق إلى المسبب، وصفاء الصوفى عن النعوت والرسوم ألزمه اسم التصوف؛ فصفى عن ممازجة الأكوان كلها، بمصافاة من صافه - فى الأزل - بالأنوار والمبار.

قال: وسمعت أبا بكر بن أبى سعدان، يقول: أول قسمة قسمت للنفس من الخيرات الروح، ليتروح به من مساكنة الأغيار؛ ثم العلم، ليدله على رشده، ثم العقل، ليكون مشيرًا للعلم إلى درجات المعارف، ومشيرًا للنفس إلى قبول العلم، وصاحبًا للروح في الجولان في الملكوت<sup>(1)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠١/١٠).

## الطبقــة الفامســة من أئمة الصوفية

۸۱ ومنهم: سعید بن الأعرابی؛ واسمه: أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم العنزی:

بصرى الأصل، سكن بمكة، وكان - في وقته - شيخ الحرم، ومات بها. صنف للقوم كتبًا كثيرة. وصحب أبا القاسم، الجنيد بسن محمد، وعمرو بن عثمان المكي، وأبا الحسين النورى، وحسنًا المسوحي، وأبا جعفر الحفار، وأبا الفتح الحمال. وكان من حلة مشايخهم وعلمائهم. مات سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة (١). وأسند الحديث ورواه. وكان ثقة.

أحبرنا محمد بن الحسن بن الخشاب، البغدادي، قال: أحبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي الصوفي بمكة، قال: أحبرنا أبو يحيى، محمد ابن سعيد بن غالب، الضرير، قال: حدثنا وكيع؛ عن الأعمش؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: «لا تسبوا

۱۸ - انظر: حلية الأولياء ١٠٤/١٠ - ٤٠٤، الرسالة القشيرية ٢٨، ابن عساكر ٢٨/٢٠ أو ١٨٥٠ بن عساكر ٢٨/٢٠ أو ١٨٥٠ بن ١٨٥٢/٢ بن ١٨٥٢/٢ بنظم ١٨٥٢/٣ - ١٨٥٣ - ١٨٥٣ النحوم الزاهرة ٣٠٦/٣ بالبداية والنهاية ١١/٢٦٢، لسان الميزان ١٨٥١ - ٣٠٩، النحوم الزاهرة ٣٠٦/٣ - ٣٠٠، سير أعلام النبلاء ١٠٧/١٠؛ العقد الثمين الترجمة ٢٢٦، طبقات الأولياء ١٨٠٠.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقن في طبقاته (ص۸۱): مات سنة أربعين وثلاثمائة ذكر ابن الجوزى في المنتظم (۸۸/۱٤) أنه توفي في سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، وذكر ذلك أيضًا الفاسي في العقد الثمين (۸۸/۳)، وقال: وذكر وفاته، هكذا، أبو القاسم القشيري، وذكر الذهبي: «..... لقيت بمكة جماعة منهم أبو سعيد بين الأعرابي، توفي في التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة أربعين، وصلينا عليه ومولده سنة ست وأربعين ومائتين». انتهى باحتصار.

اصحابی، فوالدی نفسی بیده! لو آن احد هم آنفق مثل احد دهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه».

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا سعيد بن الأعرابى، يقول: إن الله تعالى طيب الدنيا للعارفين بالخروج منها، وطيب الجنة لأهلها بالخلود فيها. فلو قيل للعارف: إنك تبقى فى الدنيا، لمات كمدًا؛ ولو قيل لأهل الجنة إنكم تخرجون منها، لماتوا كمدًا. فطابت الدنيا بذكر الخروج منها، وطابت الجنة بذكر الخلود فيها (٢).

قال: وسمعت ابن الأعرابي، يقول: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد<sup>(۲)</sup>.

سمعت محمد بن الحسن بن الخشاب، يقول: سمعت ابن الأعرابي، يقول: المعرفة كلها الاعتراف بالجهل، والتصوف كله ترك الفضول، والزهد كله أخذ ما لابد منه، وإسقاط ما بقى، والمعاملة كلها استعمال الأولى فالأولى من العلم، والتوكل كله طرح الكنف، والرضا كله ترك الاعتراض، والحبة كلها إيثار المحبوب على الكل، والعافية كلها إسقاط التكلف، والصبر كله تلقى البلاء بالرحب، والتفويض كله الطمأنينة عند الموارد، واليقين كله ترك الشكوى عندما يضاد مرادك، والثقة با لله علمك أنه بك، وبمصالحك، أعلم منك بنفسك.

سمعت محمد بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا سعيد، يقول: إن الله تعالى أعار بعض أخلاق أوليائه أعداءه، ليستعطف بهم على أوليائه (٤).

قال: وسمعت أبا سعيد، يقول: القلوب إذا أقبلت روِّحت بالأرفاق، وإذا

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٨٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٤/١٠).

۳۲۲ ..... طبقات الصوفية أدبرت ردت إلى المثلاق.

قال: وسمعت أبا سعيد، يقول: من أصلح الله همته، لا يتعبه بعد ذلك ركوب الأهوال، ولا مباشرة الصعاب؛ وعلا بعلو همته إلى أسنى المراتب؛ وتنزه عن الدناءة أجمع.

قال: وسمعت أبا سعيد، يقول: اشتغالك بنفسك يقطعك عن عبادة ربك، واشتغالك بهموم الدنيا يقطعك عن هموم الآخرة، ولا عبد أعجز من عبد نسى فضل ربه، وعد عليه تسبيحه وتكبيره، الذى هو إلى الحياء منه، أقرب من طلب ثواب عليه، أو افتخار به.

سمعت أبا بكر، محمد بن عبدالله الرازى، يقول: سمعت أبا سعيد بن الأعرابي، بمكة، يقول: ثبت الوعد والوعيد من الله تعالى، فإن كان الوعد قبل الوعيد، فالوعيد تهديد، وإن كان الوعيد قبل الوعيد، فالوعيد منسوخ، وإذا احتمعا معًا، فالغلبة والثبات للوعد، لأن الوعد حق العبد، والوعيد حقه عز وحل، والكريم يتغافل عن حقه، ولا يهمل ويترك ما عليه.

قال: وسمعت أبا سعيد بن الأعرابي، يقول: إن الله تعالى جعل نعمته سببًا لمعرفته، وتوفيقه سببًا لطاعته، وعصمته سببًا لاحتناب معصيته، ورحمته سببًا للتوبة، والتوبة سببًا لمغفرته والدنو منه.

قال: وسمعت أبا سعيد، يقسول: إن الله تعالى خلق ابن آدم من الغفلة، وركب فيه الشهوة والنسيان، فهو كله غفلة، إلا أن يرحم الله عبدًا فينبهه، وأقرب الناس إلى التوفيق من عرف نفسه بالعجز والذل، والضعف وقلة الحيلة، مع التواضع لله، وقل من ادعى في أمره قوة، إلا خذل ووكل إلى قوته.

سمعت محمد بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا سعيد، يقول: مدارج العلوم بالوسائط، ومدارج الحقائق بالمكاشفة. الطبقة الخامسة .....ا

قال: وسمعت أبا سعيد، يقول: من طلب الطريق إليه، وصل إلى الطريق بجهد واحتهاد ومجاهدة؛ وكمان الحق دليله إليه، وموصله لا غير.

قال: وسئل أبو سعيد: ما الذي ترضى من أوقاتك؟. فقال: الأوقات كلها لله تعالى وأحسن الأوقات وقت يجرى الحق فيه على ما يرضيه عنى (°).

قال: وسئل أبو سعيد عن أخلاق الفقراء، فقال: أخلاقهم السكون عنـد الفقر، والاضطراب عند الوجود، والأنس بالهموم، والوحشة عند الأفراح(١).

قال: وسمعت أبا سعيد، يقول: العارفون بين ذائق، وشائق، ووامق. فالمقة شاقتهم والشوق ذوَّقهم، فمن ذاق - في شوق - فروى، سكن وتمكن؛ ومن ذاق - فيه - من غير رى، أورثه إلا نزعاج والهيمان.

#### \* \* \*

٨٧ - ومنهم: أبو عمرو الزجاجي؛ واسمه: محمد بن إبراهيم بن يوسف ابن محمد:

نيسابورى الأصل؛ صحب أبا عثمان، والجنيد، والنورى، ورويمًا، وإبراهيم الخواص. دخل مكة، وأقام بها، وصار شيخها، والمنظوم إليه فيها. حج قريبًا من ستين حجة.

سمعت جدى، رحمه الله، يقول: كنت بمكة، وكان بها الكتاني، والمنعش، وغيرهم من المشايخ، فكانوا يعقدون حلقة، وصدر

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٨٢).

٨٢ - انظر: خلية الأوليساء ١٠/٥٠، المنتظم ١٢٠/١ - ١٢١، البدايسة والنهايسة ٨٢ - ١٢٥، العقد الثمين الترجمة رقم ٨٧، ٣٢٣٨.

الحلقة لأبي عمرو. وإذا تكلموا في شيء رجع جميعهم إلى ما يقول أبو عمرو.

وسمعت أبا عثمان المغربي، يقول: كان أبو عمرو من السالكين.

وآیاته وفضائله أکثر من أن تحصی وتعد. وقیل إنه لم یبل، و لم یتغوط فسی الحرم أربعین سنة، وهو مقیم به. توفی بمکة سنة ثمان وأربعین وثلاثمائة.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا عمرو الزحاجى، يقول: المعرفة على ستة أوجه: معرفة الوحدانية، ومعرفة التعظيم، ومعرفة المنة، ومعرفة القدرة، ومعرفة الأزل، ومعرفة الأسرار.

سمعت حدى، يقول: سئل أبو عمرو الزحاحى: ما بالك تنغير عن التكبيرة الأولى فى الفرائض؟. فقال: لأنى افتتح فريضتى بخلاف الصدق؛ فمن يقل: الله أكبر، وفى قلبه شيء أكبر منه، أو قد كبر شيئًا سواه على مرور الأوقاتف كذب نفسه على لسانه.

قال: وسمعت أبا عمرو الزحاجي، يقول: من تكلم على حال لم يصل الله، كان كلامه فتنة لمن يسمعه، ودعوى تتولىد في قلبه؛ وحرمه الله الوصول إلى ذلك الحال وبلوغه.

سمعت محمد بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا عمرو، يقول: قسم الله الرحمــة لمن اهتم بأمر دينه (١).

قال: وسئل أبو عمرو عن الحمية، فقال: الحمية - في القلوب - تصحيح الإحلاص وملازمته. والحمية - في النفوس - ترك الدعوى وبحانبتها<sup>(٢)</sup>.

قال: وسمعت أبا عمرو، يقول: الحمية ترك الشكوى من البلوى، بـل

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥٠٤).

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۵/۱).

الطبقة الحنامسة ......

استلذاذ البلوى؛ إذ الكل منه، فمن أسخطه وارد من محبوبه يبين عليه نقصـــان محبته.

قال: وسئل أبو عمرو عن السماع، فقال: ما أدون حال من يحتاج إلى مرعج يزعجه إليه! السماع من ضعف الحال، ولو قوى لاستغنى عن السماع والأوتار.

سمعت منصور بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا عمرو الزجاجي، يقــول: من حاور بالحرم، وقلبه متعلق بشيء سوى الله تعالى، فقد أظهر حسارته.

قال: وسمعت أبا عمرو الزحاجي، يقول: من تشوف - بالحرم - رفقًا من غير من حاوره، بعَده الله تعالى عن حواره، ووكل بقلبه الشح، وأطلق لسانه بالشكوى، ومسح قلبه عن المعارف، وأظلمه عن أنوار اليقين، ووكله إلى حوله وقوته، ومقته عند حلقه.

قال: وسمعت أبا عمرو الزجاجى، يقول: الضرورة مـا تمنع صاحبهـا عـن القال والقيل، والخبر والاستخبار؛ وتشغله بالاهتمــام بوقتــه، عــن التفــرغ إلى أوقات غيره.

سمعت محمد بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا عمرو الزحاجي، يقول: كان الناس – في الجاهلية – يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم، فحاء النبي ودهم إلى الشريعة والاتباع، فالعقل الصحيح، هو الذي يستحسن محاسن الشريعة، ويستقبح ما تستقبحه (٣).

سمعت أبا عبدا لله الكرماني، يقول: قال رحل لأبى عمرو الزجاجي: كيف الطريق إلى الله تعالى؟. فقال له أبو عمرو: أبشر! فشوقك إليه أزعجك لطلب دليل يدلك عليه.

<sup>. (</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥٠٥).

قال: قال أبو عمرو: قلبك أعرف أدلتك، إذا ساعده التوفيق، فدع سا أنكره قلبك، فقلَّ قلب يسكن إلى المحالفة على دوام الأوقات.

\* \* \*

۸۳ ومنهم: جعفر الخلدى؛ وهو: جعفر بن محمد بن نصير، أبو محمد الخواص:

بغدادى المنشأ والمولد. صحب الجنيد بن محمد، وعرف بصحبته، وصحب أبا الحسين النورى، وروعًا، وسمنون، وأبا محمد الجريسرى، وغيرهم من مشايخ الوقت. وكان المرجع إليه في علوم القوم وكتبهم، وحكاياتهم وسيرهم.

سمعت الحسين بن محمد بن جعفر الرازى، يقول: سمعت جعفر بن محمد ابن نصير، يقول: عندى مائة ونيف وثلاثون ديوانًا، من دواوين الصوفية. قال: فقلت له: عندك من كتب محمد بن على الترمذى شيئًا؟ فقال: لا! ما عددته في الصوفية.

كان من أفتى المشايخ وأحلهم، وأحسنهم قولاً. حج قريبًا من ستين حجة (١).

وتوفى ببغداد، سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، وقبره بالشونيزية، عند قبر

۸۳ - انظر: حلية الأولياء ١١/١٠ - ٢١٤، تاريخ بغداد ٢٣٤/٧ - ٢٣٨، الرسالة القشيرية ٢٨، الأنساب ١٦٥/٠ - ١٦٢، المنتظم ١١٩/١٤، معجم البلدان ٢٣٨/٣، العبر ٢٩/٢، مرآة الجنان ٢٣٤/١، البداية والنهاية ٢٣٤/١، غايسة النهاية ١٧/١٦، النحوم الزاهرة ٣٢٢/٣، سير أعلام النبلاء ٥١/٥٥، شذرات الذهب ٢٧٨/٣، طبقات الأولياء ١٤١ - ١٤٤.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزى في المنتظم، وابن العماد في الشذرات، وقال: قــال فـي العـبر: عج سنًا وخمسين حجة، وعاش خمسًا وتسعين سنة.

أخبرنا يوسف بن عمر بن مسرور الزاهد، ببغداد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدى، إملاء، قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أزهر بن سنان القرشى، قال: حدثنا محمد بن واسع، قال: قدمت مكة، فلقيت بها سالم بن عبدالله بن عمر؛ فحدثنى عن أبيه؛ عن جده عمر: عن رسول الله في ، قال: امن دخل السوق؛ فقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حى لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شىء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف فرجة. أو قال: بنى له بيتًا في الجنة ، شك يزيد.

قال: فقدمت خراسان، فلقيت قتيبة بن مسلم؛ فقلت: أتيتك بهدية!؛ فحدثته بالحديث؛ فكان قتيبة يركب في موكبه؛ فياتي السوق؛ فيقولها شم ينصرف.

سمعت أبا الفتح القواس الزاهد، ببغداد، يقول: سمعت جعفر بن محمد الخلدى، يقول: لا يجد العبد لذة المعاملة مع لذة النفس، لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق التي تقطعهم عن الحق قبل أن تقطعهم العلائق (٢).

قال: وقال جعفر: الفرق بين الرياء والإخلاص أن المرائي يعمل ليرى، والمخلص يعمل ليصل (٢).

قال: قال جعفر: الفتوة احتقار النفس وتعظيم حرمة المسلمين (1).

سمعت أبا القاسم، العباس بن محمد بن العباس الخلال، بمرو، يقول: سمعت

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٤٢)، أبو نعيم في الحلية (١٢/١٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

٣٢٨ .....

جعفر الخلدى، يقول: سمعت الجنيد، وسئل عن التصوف، يقول: العلو إلى كل حلق شريف، والعدول عن كل حلق دنىء. فسأله السائل؛ فقال: ما تقول أنت؟. فقال: مثل قوله. ثم قال: المتناهى - فى حاله - يتوقى كل شىء، ويدخل فى كل شىء، ويأخذ من كل شىء، ولا يسترقه شىء، ولا يأخذ منه شىء. واستدل بأمر النبى في أوليته، إذا رأى نزول الوحى عليه، يقول: دثرونى! دثرونى! حتى تمكن.

قال: وسمعت جعفر الخلدى، يقول: كن الله عبدًا حالصًا، تكن عن الأغيار حرًا.

سمعت الحسين بن يحيى الشافعي، يقول: سمعت جعفر الخلدي، وسئل عن التوكل، فقال: استواء القلب عند الوحود والعدم، بـل الطرب عند العدم، والخمول عند الوحود، بل الاستقامة مع الله تعالى على الحالين.

قال: وسمعت بعض أصحاب حعفر، يقول: مررت معه بمقبرة الشونيزية، وامرأة تبكى بكاء، وتندب على قبر. فقال لها جعفر: ما لـك؟!. فقالت: ثكلى بولدى! فأنشد لحعفر، يقول:

يقولون تُكلى ومن لم يذق فراق الأحبة لم يتكلل لله لله من الحنظل (°) لقد حرعتنى ليالني الفراق شرابًا أمر من الحنظل (°)

سمعت أبا القاسم الخلال بمرو، يقول: سمعت جعفر، يقول لرحل: كن شريف الهمة؛ فإن الهمم تبلغ بالرحال، لا الجحاهدات.

قال: وسمعت جعفر يقول: سعى الأحرار لإخوانهم، لا لأنفسهم.

قال: قال جعفر لبعض أصحابه: احتنب الدعاوي، والتزم الأوامر، فكثيرًا

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٤٣)، وزاد على البيتين بيت آخر وهو المحمد المسلم الم

الطقة الخامسة .....

ما كنت أسمع سيدنا الجنيد، يقول: من لـزم طريقـة المعاملـة علـي الإحــلاص أراحه الله من الدعاوي الكاذبة(١).

سمعت محمد بن عبدا لله بن شاذان، يقول: سمعت حعفر الخلدى، يقول: إن ما بين العبد وبين الوجود أن تسكن التقوى قلبه، فإذا سكن التقوى قلبه، نزل عليه بركات العلم، وطردت رغبة الدنيا عنه.

قال: وسئل جعفر عن الزهد، فقال: من أراد أن يزهد، فليزهد أولاً في الرياسة، ثم ليزهد في قدر نصيب نفسه ومراداتها.

قال: قال جعفر: المجاهدات في السياحات، والسياحة سياحتان: سياحة النفس، ليجول في الملكوت، فيورد على صاحبه بركات مشاهدات الغيوب؛ فيطمئن القلب عند الموارد، لمشاهدة الغيوب؛ وتطمئن النفس عن المرادات، لم كة آثار القدرة عليه.

قال: وسئل جعفر عن العقل، فقال: العقل ما يبعدك عن مراتع الهلكة (٧).

قال: وقال جعفر: المحب يجهد في كتمان حبه، وتأبى المحبة إلا الاشتهار، وكل شيء ينم على الحب حتى يظهره.

قال: وأنشدنا جعفر في خلال كلام لبعضهم:

زائر نمَّ عليه حسنه كيف يخفى الليل بدرًا طلعا راقب الغفلة حتى أمكنت ورعا الحارس حتى هجما ركب الأهوال في زورته ثم ما سلم حتى ودعا(^) قال: وسئل عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بالإِيمَان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه﴾

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>A) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٤٣).

[المائدة: ٥] فقال: من لا يجتهد في معرفته لا يقبل حدمته (٩).

قال: وقال حعفر: من ألقى إليه الصلاح التزم الحرمة للحلق، ومن ألقى إليه روح الصديقية، طالب نفسه بالصدق فى أحواله، ومن ألقى إليه روح المعرفة، عرف موارد الأمور ومصادرها، ومن ألقى إليه روح المشاهدة أكرم بالعلم اللدنى.

\* \* \*

٨٤ ومنهم: أبو العباس السيارى؛ واسمه القاسم بن القاسم بن مهدى؛ ابن بنت أحمد بن سيار:

كان من أهل مرو، وشيحهم؛ وأول من تكلم عندهم من أهل بلدهم فى حقائق الأحوال. صحب أبا بكر، محمد بن موسى الفرغانى الواسطى، وإليه ينتمى فى علوم هذه الطائفة. وكان أحسن المشايخ لسانًا فى وقته، يتكلم فى علوم التوحيد، على لسان الجبر. وجميع من بكورته من أهل السنة، فهم أصحابه. كان فقيهًا علمًا. كتب الحديث الكثير ورواه. توفى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة. وأسند الحديث.

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (٢/٢٠).

٨٤ – انظر: حلية الأولياء ١٠/١٠ – ٤١١، الرسالة القشيرية ٢٨، الأنساب ٢١٢/٧ – ٢١٠ . - ٢١٣، المنتظم ٢/١٤، العبر ٢٠٠/٢، النحوم الراهرة ٣٠٩/٣ – ٣٠٠.

وأخبرنا عبدالواحد بن على، قال: أخبرنا خالى، أبو العباس، قال: حدثنا أحمد بن عباد بن سليمان، وكان من الزهاد، قال: حدثنا محمد بن عبيدة النافقاني، قال: حدثنا عبدا لله بن عبيد بن العامري؛ حدثنا سورة بن شداد الزاهد؛ عن سفيان الثورى؛ عن إبراهيم بن أدهم؛ عن موسى بن يزيد؛ عن أويس القرني؛ عن على بن أبي طالب، كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تسعة وتسعين اسما، مائة غير واحد، ما من عبد يدعو بهذه الأسماء إلا وحبت له الجنة، إنه وتر يجب الوتر، هو الله الذي لا إلـــه إلا هــو، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، السُكور، العلى، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، الجنيب، الواسع، الحكيم، الودود، الجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوى، المتين، الولى، الحميد، المحصى، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالى، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرءوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغنبي، المغنبي، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الرشيد، الصبوره(١). مثل حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

سمعت عبدالواحد بن على السيارى، يقول: سمعت حالى، أبا العباس السيارى، يقول: كيف السبيل إلى ترك ذنب كان عليك - في اللوح

<sup>(</sup>۱) انظر الحدیث فی: صحیح البخاری ۲۰۹/۳، ۱۵۰۹، صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء ۲، فتح الباری ۳۷۷/۱۳، ۳۷۷/۱۳.

المحفوظ – محفوظًا؟!. أو إلى صرف قضاء كان به العبد مربوطًا؟!(٢٠).

قال: وسمعته يومًا - وقيل له: بم يروض المريد نفسه؟. وكيف يروضها؟. فقال: بالصبر على الأوامر، واحتناب النواهي، وصحبة الصالحين، وحدمة

الرفقاء، ومحالسة الفقراء، والمرء حيث وضع نفسه، ثم تمثل وأنشد يقول: صبرت على اللذات حتى توليت وألزمت نفسي هجرها(٢) فاستمرت

وما النفس إلا حيث بجعلها الفتى فإن أطعمت تاقت وإلا تسلت وكانت على الأيام نفسس عزيزة فلما رأت عزمي على الذل ذلت<sup>(١)</sup>

قال: وقال أبو العباس: الأغنياء أربعة: غنى بالله؛ وغنى بغنى الله، قال النبى الله: «كفى باليقين النبى النبى الغنى غنى القلب»، وغنى باليقين غنى القلب، وغنى لا يذكر غنى ولا فقرًا، لما ورد على سره من هيبة القدرة.

سمعت عبدالواحد بن على، قال: سعل أبو العباس عن المعرفة، فقال: حقيقة المعرفة الخروج عن المعارف(°).

قال: وقال أبو العباس أيضًا: حقيقة المعرفة ألا يخطر بالقلب ما دونه (٦).

قال:وقال أبو العباس: ما التذ عاقل بمشاهدة قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لذة ولا التذاذ، ولا حظ ولا احتظاظ.

قال: وقال أبو العباس: من عرف الله، خضع له كل شيء، لأنبه عباين أثر ملكه فيه (٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١/١٠).

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن الملقن: «صبرها».

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات في: طبقات ابن الملقن (صـ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/١٠).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/١٠)..

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/١٠):

الطبقة الخامسة .....

قال: وقال أبو العباس: ما نطق أحد عن الحق إلا من كان محجوبًا.

قال:وقال أبو العباس: الحق إذا لاحظ عبدًا ببره، غيبه عن كل مكروه في وقته، وإذا لاحظه بسخطه، أظهر عليه من الوحشة ما يهرب منه كل أحد.

قال: وقال أبو العباس: من حفظ قلبه مع الله بالصدق، أحرى الله على لسانه الحكمة (^).

قال، قال أبو العباس، الخطرة للأنبياء، والوسوسة للأولياء، والفكرة للعوام، والعزم للفيتان.

قال: وسئل أبو العباس عن قوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كُلَمَةَ النَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦]. فقال: أهَّلهم في الأزل للتقوى، فأظهر عليهم - في الوقت - كلمة الإيمان والإخلاص.

قال: وقال أبو العباس: ما استقام إيمان عبد حتى يصبر على الذل مشل ما يصبر على العز.

قال: وقال أبو العباس: حسوس قصرت عن أوائلها فتخلفت عن أواخرها؛ وغذيت بما لا خطر له، كيف يمر بها ذكر بارئها؟.

قال: وقال أبو العباس: ظلم الأطماع تمنع أنوار المشاهدات(٩) .

سمعت عبدالواحد بن على، يقول: قال أبو العباس: الربوبية نفاذ الأمر والمشيئة، والتقدير والقضية، والعبودية معرفة المعبود، والقيام بالعهود (١٠٠).

قال: وسمعت أبا العباس، يقول في قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِـى شَـانٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]. قال: إظهار غائب وتغييب ظاهر.

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص١٦٦)، أبو نعيم في الحلية (١١/١٠).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (ص٢٦١).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

قال: وقال له رجل: أوصنى!. فقال: كن شريف الهمة، قريب المنظر، بعيد المأحذ، عزيزًا غريبًا.

قال: وقال أبو العباس: لباس الهداية للعامة، ولباس الهيبة للعارفين، ولباس الزينة لأهل الحضور، قال الزينة لأهل الحضور، قال الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٍ ﴾ [الأعراف: ٢٦].

قال: وقال أبو العباس: قيل لبعض الحكماء: من أين معاشك؟. قال: من عند من ضيق المعاش على من شاء، من غير علة؛ ووسع على من شاء، من غير علة (١١).

قال: وقال أبو العباس: من دقق النظر في أمر دينه، وسَّع عليه الصراط في وقته، ومن غاب وقته، ومن أمر دينه ضيق عليه الصراط في وقته. ومن غاب عن كل شدةً وعقوبة.

سمعت عبدالواحد بن على السيارى، يقول: سمعت أب العباس السيارى، يقول: لو حاز أن يصلى ببيت من الشعر لجاز أن يصلى بهذا البيت:

أتمنى على الزمان محالاً أن ترى مقلتاى طلعة حر(١٢)

قال: وسمعت أبا العباس السيارى، يقول: ما أظهر الله تعالى شيئًا، إلا تحت سنره، وسنر سيئة الأشياء عن الأشياء، حتى لا يستوى علمان، ولا معرفتان، ولا قدرتان (١٢).

قال: وكثيرًا ما كان أبو العباس ينشد هذين البيتين:

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/١٠).

<sup>(</sup>١٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٢٦٢).

<sup>(</sup>۱۳) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۱/۱۰).

الطبقة الحنامسة ......

فلما استنار أدرج ضوؤه بأسفاره أنوار ضوء الكواكب يجرعهم كأسًا لو ابتلى اللظى يتحريقه طارت كأسرع ذاهب (۱۶)

\* \* \*

## ۵۸ ومنهم: أبو بكر الدقى؛ وهو أبو بكر، محمد بن داود، الدينورى:

أقام بالشام، وعُمِّر فوق مائة سنة. وكان من أقران أبي على الروذبارى، إلا أنه عُمِّر. صحب أبا عبدا لله بن الجلاء، وإليه كان ينتمى. وكان من أجل مشايخ وقته، وأحسنهم حالاً، وأقدمهم صحبة للمشايخ. وصحب أيضًا أبا بكر الزقاق الكبير، وأبا بكر المصرى. مات بعد الخمسين وثلاثمائة (١).

سمعت عبدالواحد بن بكر، يقول: سمعت محمد بن داود الدقى، وسئل عن الفرق بين الفقر والتصوف، فقال: الفقر حال من أحوال التصوف<sup>(٢)</sup>.

فقيل له: ما علامة الصوفى؟. فقال: أن يكون مشغولاً بكل ما هو أولى به من غيره، ويكون معصومًا عن المذمومات.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا بكر الدقى، يقول: علامة القرب الانقطاع عن كل شيء سوى الله تعالى.

<sup>(</sup>١٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٦٢).

٥٥ - انظر: تاريخ بغداد ٣١٨/٢ - ٣٢٠، المنتظم ٢٠٩/١، البداية والنهاية والنهاية الر ٢٠٩/١، الرسالة القشيرية ٢٨، الأنساب ٣٢٨، ٣٢٧، اللباب ٥٠٥/١ المختصر في أحبار البشر ٢١١/١، الوافي بالوفيات ٣٣٣، طبقات الشعراني ١/٤٠، نتائج الأفكار ٣/٢، طبقات الأولياء ٢٣١.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقن فى طبقاته: مات سنة ستين وثلاثمائة، قبال الخطيب فى تباريخ بغداد (۳۱ ، ۳۱، ۳۲۰): حدثنى محمد بن أبى الحسن عن أبى العباس أحمد بن محمد ابن زكريا النسوى قال: مات أبو بكر اللقى بدمشق سنة تسع و شمسين وثلاثمائة.
(۲) ذكره ابن الملقن فى طبقاته (صـ۲۳۲).

سمعت أبا عبدا لله الرازى، يقول: سمعت الدقى، يقـول: كـم مـن مسـرور سروره بلاۋه، وكم من مغموم غمه نجاته.

قال: وسمعت الدقى، يقول: الفقير هو الذى عدم الأسباب من ظاهره، وعدم طلب الأسباب من باطنه.

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت الدقى، يقول: من عرف ربه لم ينقطع رجاؤه، ومن عرف نفسه لم يعجب بعلمه، ومن عرف الله لجأ إليه، ومن نسى الله لجأ إلى المحلوقين، والمؤمن لا يسهو حتى يغفل، فإذا تفكر حزن واستغفر (٢).

وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الدقى، يقول: كلام الله تعالى، إذا أضاء على السرائر بإشراقه، أزال البشرية برعوناتها.

سمعت أبا نصر الطوسى، يقول: سئل الدقى عن سوء أدب الفقراء مع الله تعالى في أحوالهم، فقال: ذاك انحطاطهم عن حقيقة العلم إلى ظاهر العلم.

قال: وسمعت الدقى، يقول: المعدة موضع لجمع الأطعمة، فإذا طرحت فيها الحلال صدرت الأعضاء الصالحة، وإذا طرحت فيها السبهة، اشتبه عليك الطريق إلى الله تعالى، وإذا طرحت فيها الحرام، كان بينك وبين الله

سمعت أبا عبدا لله الرازى، يقول: سمعت أبا بكر الدقى، يقول: إن القلوب التي نزهت عن العيوب لتأييد ورد عليها من الغيوب.

قال: وسمعت أبا بكر الدقى، يقول: الإخلاص أن يكون ظاهر الإنسان وباطنه، وسكونه وحركاته، خالصًا لله، لا يشوبه حظ نفس، ولا هـوى، ولا خلق، ولا طمع.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٣٣٢).

قال: وسمعته يقول: خلق الله تعالى الخلائق كلهم متحركين، يدبون على الأرض؛ وجعل الحياة منهم لأهل المعرفة . فالحلق متحركون في أسبابهم، وأهل المعرفة أحياء بحياة معروفهم، فلا حياة - حقيقة - إلا لأهل المعرفة، لا غير

#### \* \* \*

# ٨٦ - ومنهم: عبدا لله الرازى؛ وهو أبو محمد، عبداً لله بن محمد بن عبدا لله بن محمد بن عبدالرحن، الرازى الشعراني:

رازی الأصل، ومولده ومنشأه بنیسابور. صحب الجنید بن محمد، وأبا علی عثمان، ومحمد بن الفضل، ورویمًا، وسمنون، ویوسف بن الحسن، وأبا علی الجوزجانی، ومحمد بن حامد، وغیرهم من مشایخ القوم. وهو من حلة أصحاب أبی عثمان. وكان أبو عثمان یكرمه ویجله، ویعرف له محله.

وهو من أحل مشايخ نيسابور في وقته. له من الرياضات ما يعجز عنها إلا أهلها وكان عالمًا بعلوم الطائفة؛ وكتـب الحديث الكثير، ورواه، وكان ثقة. مات سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. وأسند الحديث.

أحبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن، الرازى الصوفى، قال: حدثنا يحيى بن أحمد بن حبلة، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة؛ عن أيوب؛ عن أبى قلابة؛ عن أنس، رضى الله عنه، قال: أُمِرْ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

سمعت أبا على بن جمشاد الصائغ، يقول: سمعت عبدا لله الرازى، يقول، وسئل، أو سألته: ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ولا يرجعون إلى طريق الصواب؟. فقال: لأنهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم، ولم يشتغلوا باستعماله بآداب الطواهر، وتركوا آداب

٨٦ - انظر: طبقات الشعراني ١٤٠/١، طبقات الأولياء ١٢٠.

البواطن؛ فأعمى الله قلوبهم عن النظر إلى الصواب، وقيد حوارجهم عن

العبادات (۱).

سمعت عبداً لله بن محمد، المعلم، يقول: سمعت عبداً لله الرازي، يقول: العارف لا يعبد الله على موافقة الخلق، بل يعبده على موافقته عز وجل.

سمعت أبا نصر، محمد بن أحمد يقول: سمعت عبدا لله الرازي، يقول: دلائل المعرفة العلم، والعمل بالعلم، والخوف على العمل.

قال: وقال عبدا لله: المعرفة تهتك الحجب بين العبيد وبين مولاهم، والدنيا هي التي تحجبهم عن مولاهم.

قال: وقال عبدا لله الرازى: الخلق كلهم يدَّعون المعرفة، ولكنهم عن صدق المعرفة بمعزل، وصدق المعرفة حص بها الأنبياء – صلوات الله عليهم – والسادة من الأولياء، رضى الله عنهم.

سمعت عبدا لله بن محمد المعلم، يقول: سمعت عبدا لله الرازى، يقول: من أراد أن يعرف محل نفسه، ومتابعتها للحق، أو مخالفتها له، فلينظر إلى من يخالفه في مراد له، كيف يجد نفسه عند ذلك؛ فإن لم تتغير، فليعلم أن نفسه متابعة للحق (٢).

قال: وسمعت عبدا لله الرازى، يقول: قيل لبعض العارفين: ما الذى حبـب إليك الخلوة؟. ونفى عنك الغفلة؟ قال: وثبة الأكياس من فخ الدنيا.

قال: وسمعت عبدالله الرازى، يقول: من لم يغتنم السكوت، فإنه إذا نطق، نطق بلغو.

سمعت أبا نصر الحراني، يقول: قلت لعبدا لله الرازي: علمنسي دعاء أدعو

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ ١٢)

الطبقة الخامسة .....

به! فقال لى: قل: اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة بيننا وبينك على السنة، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا منك، مقرونًا بالعوافي في الدارين.

#### \* \* \*

۸۷ ومنهم: أبو عمرو بن نجيد، وهو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد، السلمى، جدى لأمى، رحمه الله:

صحب أبا عثمان الحيرى، وهو من كبار أصحابه، وهـو آخر من مات من أصحاب أبى عثمان؛ ولقـى الجنيـد. وكـان مـن أكـبر مشـايخ وقتـه. لـه طريقة ينفرد بها: من تلبيس الحـال، وصـون الوقـت. سمـع الحديـث، ورواه، وأسند الحديث، وكان ثقة. مات سنة ست وستين وثلاهمائة.

حدثنا حدى، إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن فضيل؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة، رضى الله عنها: أن النبى كان يقبل الهدية ويثيب عليها.

وسمعته يقول: من لم تهذبك رؤيته، فأعلم أنه غير مهذب(١).

وسمعت حدى، وسئل: ما التصوف؟. فقال: الصبر تحت الأمر والنهى (٢). وسمعته، وسئل: ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن الظن با لله عز وحل (٢).

۸۷ - انظر: المنتظم لابس الحوزى ٢٤٨/١٤ - ٢٤٩، البداية والنهاية ٢٨٨/١، شذرات الذهب ٣٤٣/٤، سير أعلام النبلاء ٢١٤٦/١، طبقات الأولياء ٩٧، الرسالة القشيرية ٢٨، دول الإسلام ٢٦٢/١، العبر ٣٣٦/٢، طبقات السبكى ٣٢٢/٣ - ٢٢٢٨ النجوم الزاهرة ٢٧/٤، طبقات الشعراني ٢١٤١، نتائج الأفكار القدسية ٢٢٤.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٩٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٩٨).

وسمعته، يقول: من أراد أن يعرف قـدر معرفتـه بـا لله تعـالى، فلينظـر قـدر هيبته له، وقت حدمته له (<sup>د)</sup>.

وسمعته، يقول: إنما تتولد الدعاوي من الاغترار، وتستوطن الأسرار.

سمعت حدى، إسماعيل بن نجيد، يقول: كـل حـال لا يكـون عـن نتيجـة علم، وإن حلَّ: فإن ضوره على صاحبه أكثر من نفعه.

وسمعته، يقول: من كرمت عليه نفسه، هان عليه دينه.

وسمعته، يقول: من ضيع – في وقـت مـن أوقاتـه – فريضـة افترضهـا الله تعالى عليه، في ذلك الوقت، حرم لذة تلك الفريضة، إلا بعد حين (٥). وسمعته، يقول: المتوكل الذي يرضى بحكم الله تعالى فيه.

وسمعته، يقول: تربية الإحسان حير من الإحسان.

وسمعته، يقول: لا يصفو لأحد قدم في العبودية، حتى تكون أفعال كلها - عنده - رياء، وأحواله كلها - عنده - دعاوى.

وسمعته، يقول، وسنل: ما الذي لابد للعبد منه؟. فقال: ملازمة العبودية على السنة، ودوام المراقبة.

سمعت أبا القاسم الحوزى، يقول: سمعت أبا عمرو بن نجيد، يقول: إذا أراد الله بعبد خيرًا، رزقه خدمة الصالحين والأخيار، ووفقه لقبول ما يشيرون به عليه، وسهل عليه سبل الخير، وحجبه عن رؤيتها(١).

وسمعت حدى – حين ستل: من أين تتولد الدعاوى؟ – يقول: إنما تتوليد

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٩٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٩٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص٩٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٩٨)، و لم يذكر: ﴿وحجبه عن رؤيتها﴾.

الدعاوى من فساد الابتداء؛ فمن صحت بدايته، تصح له النهاية؛ ومن فسدت بدايته، قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ فسدت بدايته، فإنه يهلك في أرجاء أحواله، وقتًا ما؛ قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفِ هَارِ ﴿ التوبة: ١٠٩].

وسمعته، يقول: التهاون بالأمر من قلة المعرفة بالآمر.

وسمعته، يقول: لا يكون لملامتي دعوى، لأنه لا يرى لنفسه شيئًا، فيدعسى به؛ قال تعالى: ﴿إِنْمَا يُخشَى الله من عباده العلماء﴾ [فاطر: ٢٨].

سمعت عبدالواحد بن على السيارى - بمرو - يقول: قلت لأبى عمرو بن نجيد، آخر ما فارقته: أوصنى! فقال لى: الزم مواجب العلم؛ واحترم لجميع المسلمين؛ ولا تضيع أيامك، فإنها أعز شيء لك؛ ولا تتصدر، ما أمكنك؛ وكن خاملاً فيما بين الناس؛ فبقدر ما تتعرف إليهم، وتشتغل بهم، تضيع حظك من أوامر ربك.

وسمعت عبدالواحد، يقول: سمعت أبا عمر بن نجيد، يقول: من قــــدر على إسقاط جاهه عند الخلق، سهل عليه الإعراض عن الدنيا وأهليها.

وسمعت عبدالواحد، يقول: سمعت أبا عمرو، يقول: من أظهر محاسنه لمن لا يملك ضره ولا نفعه، فقد أظهر جهله.

قال: وقال أبو عمرو: الهمم توصل النفوس إلى سنيِّ الرتب.

قال: وقال أبو عمرو: من استقام لا يعوج به أحد، ومن اعوج لا يستقيم به أحد.

قال: وقال أبو عمرو: الأنس بغير الله تعالى وحشة.

قال: وقال أبو عمرو: من صح تفكره، صدق نطقه، وخلص عمله.

قال: وقال أبو عمرو: الطمأنينة إلى الخلق عجز.

### ٨٨ - ومنهم: أبو الحسن البوشنجي(١)، واسمه على بن أحمد بن سهل:

كان أوحد فتيان حراسان لقى أبا عثمان؛ وصحب - بالعراق - ابن عطاء، والجريرى؛ وبالشام: طاهرًا، وأبا عمرو الدمشقى. وتكلم مع الشبلى في مسائل.

وهو من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد، وعلموم المعاملات، وأحسنهم طريقة في الفتوة والتحريد. وكان ذا خلق، متدينًا، متعهدًا للفقراء. مات سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة. وأسند الحديث.

أحبرنا محمد بن عبدا لله بن محمد الحافظ، قال: حدثنا أبو الحسن، على بن أحمد بن سهل، البوشنجى الصوفى، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الشامى، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أبى قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة؛ عن داود بن الحصين؛ عن عكرمة، عن ابن عباس، رضى الله عنهما، قال: كان رسول الله علمنا من الأوجاع كلها أن نقول: «بسم الله الكبير، أعوذ با لله العظيم، من شر عرق نعار، ومن شر حر الناره.

سمعت أبا العباس، محمد بن الحسن بن الخشاب، يقول: سمعت أبا الحسن البوشنجي، وسألته عن السنة، فقال: البيعة تحت الشجرة، وما وافق ذلك من الأفعال والأقوال(٢).

۸۸ - انظر: حلية الأولياء ١٠٩/١٠، المنتظم ١٢٠/١، الرسالة القشيرية ٣٧، نتائج الأفكار القدسية ٢/٥ - ٧، طبقات الشعراني ١٤١/١، طبقات الشافعية ٢٤٤/٢، النحوم الزاهرة ٣/٠٣٠.

<sup>(</sup>۱) في حلية الأولياء البوسنجي، والبوشنجي – بضم الباء الموحدة، وفتح الشين المعجمة، وسكون النون، وفي آخرها الجيم – هذه النسبة إلى بوشنج، وهي بلدة على سبع فراسخ من هراة يقال لها: بوشنك، وقد تعرب فيقال: فوشنج (اللباب 1/١٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

الطقة الخامسة .....ا

قال: وسألته عن التصوف، فقال: اسم ولا حقيقة. وقد كان قبـل حقيقة ولا اسم (٢٠).

قال: وسألته عن المروءة، فقال: ترك استعمال ما هو محرم عليك مع الكرام الكاتبين (٤).

سمعت أبا بكر الرازى، يقول: سمعت أبا الحسن البوشنجى، يقول: الناس على ثلاث منازل: الأولياء، وهم الذين باطنهم أفضل من ظاهرهم. والعلماء، وهم الذين سرهم وعلانيتهم سواء. والجهال، وهم الذين علانيتهم تخالف أسرارهم؛ لا ينصفون من أنفسهم، ويطلبون الإنصاف من غيرهم (٥).

قال: وسئل أبو الحسن عن التصوف، فقال: هـو الحريـة والفتـوة، وتـرك التكلف في السنحاء، والتظرف في الأخلاق.

سمعت أبا عثمان، سعيد بن أبى سعيد، يقول: سئل أبو الحسن البوشنجى: من الظريف؟. فقال: الخفيف فى ذاته، وأخلاقه، وأفعاله، وشمائله، من غير تكلف.

قال: وقال أبو الحسن: ليس في الدنيا أسمج من محسب لسبب أو عوض (١).

قال: وسئل أبو الحسن البوشنجي: ما المروءة؟. فقال: حسن السروالبشر.

قال: وقال أبو الحسن السراج - يومًا - للبوشنجي: ادع الله لي ا فقال:

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٨/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠٨/١٠)، ابن الملقن في طبقاته (صـ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٩٧).

أعاذك الله من فتنتك وبلائك لأن الفتنة والبلاء ليسا إلا من نفسه.

قال: وسئل عن المجبة، فقال: بذلك مجهودك، مع معرفة محبوبك؛ لأن محبوبك مع بذل مجهوك - يفعل ما يشاء (٧).

قال: وقال البوشنجي: التوحيد – حقيقة – معرفته، كما عرف نفسه إلى عباده؛ ثم الاستغناء به عن كل ما سواه (^).

قال: وقال أبو الحسن البوشنجى: أول الإيمان منبوط بآخره، ألا تبرى أن عقد الإيمان: لا إله إلا الله، والإسلام منبوط بأداء الشريعة بالإخلاص؛ قال الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [البينة: ٥٦٥٠).

سمعت أبا عبدا لله، محمد بن عبدا لله، قال: سمعت أبا الحسن البوشنجى -وسعل عن الفتوة - يقول: حسن المراعاة، ودوام المراقبة، وألا ترى من نفسك ظاهرًا يخالفه باطنك (١٠).

قال: وسمعته يقول: الخير منا زلة، لأن الشر لنا صفة(١١).

قال: وقال أبو الحسن البوشنجي: من ذل في نفسه، رفع الله قدره، ومن عزَّ في نفسه، أذله الله في أعين عباده (١٢).

\* \* \*

 <sup>(</sup>۷) ذكره أبورنعيم في الحلية (۱۹/۱۰)، ابن الملقن في طبقاته (ص۱۹۸).
 (۸) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>۹) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۹/۱، ٤). (۱۰) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۹/۱، ٤).

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٩٠٤)، ابن الملقن في طبقاته (صـ١٩٧).

<sup>(</sup>۱۲) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص۱۹۷).

# ٨٩ ومنهم: أبو عبدا لله بن خفيف؛ واسمه محمد بن خفيف بن إسفكشاذ، الضبى، المقيم بشكراز:

كانت أمه نيسابورية، وكان شيخ المشايخ في وقته.

صحب رويما، والجريرى، وأبا العباس بن عطاء، وطاهرًا المقدسى، وأبا عمرو الدمشقى. ولقى الحسين بن منصور. وكان عالمًا بعلوم الظاهر، وعلوم الحقائق. أوحد المشايخ – فى وقته – حالا، وعلمًا، وخلقًا. مات سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. وأسند الحديث.

أخبرنا أبو عبدا لله، محمد بن حفيف، إجازة، قال: حدثنا أحمد بن سمعان، قال: حدثنا الفضل بن حماد، قال: حدثنا عبدالكريم بن معالى بن عمران، قال: حدثنا صالح بن موسى الطلحى؛ عن أبى حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله على: «لو عدلت الدنيا – عند الله – حناح بعوضة، ما أعطى كافرًا منها شربة».

وأخبرنا أبو عبدا لله، محمد بن خفيف، إحازة، قال: أخبرنا محمد بن أحمد ابن شاذ هرمز، قال: حدثنا زيد بن أحسزم؛ عن أبى داود؛ عن شعبة؛ عن عبدا لله بن دينار؛ عن ابن عمر، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على الما عرج بى إلى السماء سمعت تذمرا فقلت: يا جبريل! من هذا؟. قال:

۸۹ - انظر: حلية الأولياء ١١٧/١٠ - ٤١٩، طبقات الأولياء ٢٢١، المنتظم لابسن الجوزى ١٨/١٤، البداية والنهاية ٢٩٩/١، الرسالة القشيرية ٢٩، الأنساب الجوزى ٢٥٤، تبيين كذب المفترى ١٩٠ - ١٩٢، معجم البلدان ٣٨١/٣، اللباب ٢٢٢/٢، العبر ٢/٠٣٠ - ٣٦١، تاريخ الإسلام ٤ الورقة ٤/ب، دول الإسلام ٢٢٢/٢، الوافى بالوفيات ٣٤٢، طبقات السبكى ٣٩٤، طبقات الشعرانى ١٢٢/١، شذرات الذهب ٣٢٢/٠ نتائج الأفكار ٢/٢، سير أعلام النبلاء ٢٢٢/١٣. وقال ابن الجوزى في المنتظم: إنه ذكره في كتاب «تلبيس إبليس» وذكر حكايات عنه تدل على أنه كان يذهب مذهب الإباحة.

موسى، يتذمر على ربه!. فقلت: ولم ذلك؟! قال: عرف ذلك منه، فاحتمله (١).

أحبرنى محمد بن حفيف، إجازة، أنه سئل عن التصوف، فقال: تصفية القلب عن موافقة البشرية، ومفارقة أحلاق الطبيعة، وإخماد صفات البشرية، ومحانبة دعاوى النفسانية، ومنازلة صفات الروحانية، والتعلق بعلوم الحقيقة، واستعمال ما هو أولى على السرمدية؛ والنصح لجميع الأمة، والوفاء لله على الحقيقة، واتباع الرسول على الشريعة.

وقال ابن خفيف: لما حلق الله تعالى الملائكة والجن والإنس، حلق العصمة والكفاية والحيلة: فقال للملائكة: اختاروا. فاختاروا العصمة .

ثم قال للحن: احتاروا فاحتاروا العصمة. فقال: قد سبقتم. فاحتاروا الكفاية، ثم قال للإنس: اختاروا. فقالوا: نختار العصمة. فقال: قد سبقتم. فقالوا: نختار الكفاية، فقال: قد سبقتم. فأحذوا الحيلة. فبنو آدم يحتالون بجهدهم.

وقال محمد بن حفيف: السكر غليان القلب عند معارضات ذكر الحبوب(٢).

وقال ابن حفيف: الرياضة كسر النفوس بالخدمة، ومنعها عن الفترة (١٣) وقال ابن حفيف: الانبساط سقوط الاحتشام عند السؤال.

وقال محمد بن حفيف: قدم علينا بعض أصحابنا، فاعتل، وكانت بـ علـ قد البطن؛ فكنت أحدمه، وآخذ منه الطست، طـول الليـل؛ فغفـوت عنـ ه مـرة.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في: كنز العمال ٣٢٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/۱۷).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١١).

الطبقة الحنامسة .....

فقال لى: نمت! لعنك الله!. فقيل له: كيف وجدت نفسك، عند قوله: لعنك الله؟. فقال: كقوله: رحمك الله(ئ).

وقال محمد بن حفيف: الإيمان تصديق القلب بما أعلمه الحق من الغيوب (٥).

وقال محمد بن خفيف: الخوف اضطراب القلوب، بما علمت من سطوة المعبود (١).

وقال محمد بن خفيف: التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى(٧).

وقال محمد بن خفيف: التوكل هو الاكتفاء بضمانه، وإسقاط التهمة عن قضائه (^).

وقال أبو عبدا لله محمد بن حفيف: حقيقة الإرادة استدامة الكد، وترك الراحة (١).

وقال أبو عبدا لله: المطالبات شتى: فمطالبة الإيمان ما حداك عليه، من صحة التصديق بوعده ووعيده. ومطالبة العلم ما تبين به أحكامه، فظهرت دلائله، وطالبك الحق باستعماله. ومطالبة الحق وهو الذي إذا بدا قهرك، وحذبك إلى ما أراد بصولته.

وقال أبو عبدا لله: ليس شيء أضر بالمريد من مسامحة النفس في ركوب الرخص، وقبول التأويلات (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٨/١٠).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٧/١٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>. (</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٢٢٢).

٣٤٨ ........... طبقات الصوفية وقال أبو عبدا لله بن خفيف: اليقين تحقق الأسرار بأحكام

المغيبات (١١١).

وقال أبو عبدا لله: المشاهدة اطلاع القلوب بصفاء اليقين إلى ما أحبر الحق عن الغيوب(١٢)

وقال أبو عبدا لله: القرب، طيُّ المسافات بلطيف المداناة.

وسئل أبو عبدا لله، محمد بن حفيف، عن القرب، فقال: قربك منه بملازمة الموافقات؛ وقربه منك بدوام التوفيق.

وقال أبو عبدا لله: الواصل من اتصل بمحبوبه دون كل شيء سواه، وغاب عن كل شيء سواه.

وقال أبو عبدا لله: الدنف من احترق في الأشجان، ومنع من بن الشكوى.

وقال أبو عبدا لله: الهمة حذب شواهد المهموم، بالذهاب إليه.

وسئل محمد بن حفيف: لم صار بالاء الحبين أعظم من سائر الأحوال؟. فقال: لأنهم آثروه على أرواحهم، فابتلاهم بحبه لهم، فقال: ﴿ يُحِبُهُم ﴾ [المائدة: ٤٥] ومن يطيق سماع هذا الكلام؟!. إلا أن يبدو له فيه الحقائة..

وكل هذه الحكايات أحبرنيه أبو عبـدا لله، محمـد بـن خفيـف، رضـى الله عنه، إحازة لى بخطه.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۱/۱۰). (۱۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۱/۱۰).

# ٩ - ومنهم: بندار بن الحسين؛ وهو: بندار بن الحسين بن محمد بن المهلب، كنيته أبو الحسين:

من أهل شيراز، سكن أرجان (١). وكان عالمًا بالأصول؛ له اللسان المشهور في علم الحقائق. وكان أبو بكر الشبلي يكرمه، ويعظم قدره. وبينه وبين أبي عبدا لله بن خفيف مفاوضات في مسائل شتى. مات سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. وغسله أبو زرعة الطبرى(١).

سمعت عبدالواحد بن محمد، الإصبهاني، يقول: سمعت بندار بن الحسين - وسألته عن الفرق بين المتصوفة والمتقرية - يقول: إن الصوفي من احتاره الله لنفسه فصافاه، وعن نفسه برَّاه، ولم يرده إلى تعمل وتكلف بدعوى. وصوفى

أحبرنا محمد بن الحسين في كتابه، حدثنا على بن عبد الله بن مبشر الواسطى، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد المقبرى، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله والله الله الله الله والله والله

<sup>.</sup> ٩ - انظر: حلية الأولياء ١٥/١٠ - ٢١٥، المنتظم ٧/٥، طبقات الشعراني ١٩/١، المرسالة القشيرية ٣٨، نشائج الأفكار القدسية ٢/١، طبقات الشعراني ١٦/١، طبقات الشافعية ٢/١، طبقات الأولياء ١٩٠/٠.

<sup>(</sup>١). أرجان بالفتح أوله وتشديد الراء وحيم وألف ونون وعامة العجم يسمونها أرغان، بينها وبين البحر مرحلة وبينها وبين شيراز ستون فرسخا، وبينها وبين سوق الأهواز ستون فرسخا، انظر: معجم البلدان «أرجان».

<sup>(</sup>٢) المصنف لم يذكر إذا كان أسند الحديث أو رواه وكان دائمًا يذكر ذلك قبل ذكر أخبار المترجم له وكلامه. وقال أبو نعيم في الحلية: أنه أسند الحديث وذكر له هذا الحديث، فقال:

على زنة عوفى، أى: عافاه الله؛ وكوفى، أى: كافأه الله؛ وحوزى، أى: حازاه الله، ففعل الله تعالى ظاهر على اسمه.

وأما المتقرى، فهـ و المتكلف بنفسه، المظهر لزهده، مع كمـ ون رغبته، وتربيته لبشريته، فاسمه مضمر في فعله، لرؤية نفسه ودعواه (٣).

قال: وسمعت بندار بن الحسين، يقول: البكاء شتى: بكاء فرح، لوجود حال عدمها فيما قيل؛ وبكاء أسف، لفقد حال كان مقرونًا بها. قال الله تعالى: في بكاء الفرح: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْـزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَـرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الَحْقِ ﴾ [المائدة: ٨٣].

وقال الله تعالى في بكاء الأسف: ﴿تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا﴾ [التوبة: ٩٢].

سمعت عبدالواحد بن محمد، يقول: سمعت بندار، يقــول: الجمـع مـا كـان بالحق، والتفرقة ما كـان للحق<sup>(٤)</sup>.

قال: وسمعت بندار، يقول: لا تخاصم لنفسك، فإنها ليست لك. دعها لمالكها يفعل بها كل ما يريد.

قال: وقال بندار: ليس من الأدب أن تسأل رفيقك: إلى أين؟. وفي أيش؟(٥).

قال: وسمعت بندار، يقول: اترك ما تهوى لما تأمل(٦).

قال: وسمعت بندار – وسألته عن الفرق بين المحبة والحياء – يقول: المحبـة

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٦/١٠). (٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٦/١٠).

 <sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٦/١٠).
 (٥) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٦٠٦).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

رغبة، وهي مزعجة؛ والحياء حجلة. والمحب طالب غائب، والمستحى حاضر. وبينهما فرقان: لأن المحبة تصح مع الغيبة، والحياء يصح مع المشاهدة. فشتان بين غائب غريب، وحاضر قريب.

قال: وسمعت بندار، يقول: الإغانة ثقل مطالبة الحق، عز وحل، على قلب النبى على، فإنه كان مطالبًا بالأوامر؛ فكان إذا أمر بـأمر التزمـه؛ وكان يثقل عليه إلى أن يدخل فيه؛ قـال الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً﴾ [المزمل: ٥].

قال: وسمعت بندار، يقول: الصوفية متفقون في الوحدانية - في الجملة - قولا، متفرقون في الوصول إليها معاينة ومنازلة. وكل واحد يستحق اسم ما ظهر عليه، من حاله، الذي هو به موصوف، بعد اتفاقهم في الوحدانية قولا؛ فمن بين محتهد، وزاهد، وعابد، وحائف، وراج، وغني، وفقير، ومريد، ومراد، وصابر، وراض، ومتوكل، وعب، ومستهتر، ومستأنس، ومشتاق، وواله، وهائم، وواحد، ويسمى بما عليه من الجميع.

قال: وسمعت بندار، يقول: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق (٧).

قال: وسمعت بنـدار، يقـول: مـن لم يجعـل قبلتـه – علـى الحقيقـة - ربـه، فسدت عليه صلاته.

قال: وسمعت بندار، يقول: من لم يــترك الكــل رسمــا فــى جنــب الحــق، و يحصل له الكل حقيقة، وهو الحق، عز وجل.

أنشدني محمد بن عبدا لله الرازي، قال: أنشدني بندار:

نوائب الدهر أدبتني وإنما يوعضظ الأريب

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص١٠١).

قد ذقت حلوا وذقت مرا كذاك عيش الفتى ضروب ما مر بروس ولا نعيم إلا ولى فيهما نصيب(٨)

### ٩١- ومنهم: أبو بكر الطمستاني الفارسي:

وهو من أحل المشايخ، وأعلاهم حالاً. متفرد بحاله ووقته، لا يشاركه فيـه أحد من المشايخ ولا يدانيه. وكان أبو بكر الشبلي يبحله، ويعرف له محله.

صحب إبراهيم الدباغ، وغيره من مشايخ الفرس. وكان مشايخ وقته يحترمونه. ورد نيسابور، ومات بها، بعد سنة أربعين وثلاثمائة.

قال أبو بكر الطمستاني: الدنيا كلها حكمة واحدة، وكل واحد منهم أصاب على قدر ما كشف له.

وقال أبو بكر: ما الحياة إلا في الموت، أي: ما حياة القلب إلا فني إماتية النفس.

وقال أبـو بكـر: اليقظـة - فـي أهـل اليقظـة - لعمـارة الآحـرة؛ كمـا أن الغفلة، في أهـل الغفلة، لعمارة الدنيا.

وقال أبو بكر الطمستاني: لا يمكن الخروج من النفس بالنفس، وإنما يمكن الخروج من النفس بالله تعالى؛ وذلك بصحة الإرادة لله عز وحل(١).

وقال أبو بكر: الطريق إلى الله تعالى بعدد الخلق. ثم قال: الطريق لـــه، ولا طريق إليه.

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٧٠١).

٩١ - انظر: طبقات الأولياء ٢٥٤، حلية الأولياء ١٠/١٠ - ٤١٣، الرسالة القشيرية

٣٨، نتاثج الأفكار القدسية ٨/٢، طبقات الشعراني ١٤١/١.

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

الطبقة الخامسة .....

وكان أبو بكر الطمستاني، يقول: كيف أصنع والكون كله عدو لي؟ا(٢).

وقال أبو بكر: الوصل بلا فصل، فإذا حاء الفصل فلا وصل.

وقال أبو بكر: من فضل الفقر على الغنى، والغنى على الفقر، فهو مربوط بهما، وهما محلا علل.

وقال أبو بكر: إياك أن تغتر بلعل، وعسى! (٣).

وقال أبو بكر: النعمة العظمى الخروج من النفس، لأن النفس أعظم حجاب بينك وبين الله تعالى(1).

وقال أبو بكر: ما الحقيقة إلا في موت النفس.

وقال أبو بكر: كل من فر من إماتة النفس، فقد رجع إلى تأويل العلم.

وقال أبو بكر الطمستاني: الموت باب من أبواب الآخرة، ولن يصل العبـ د إلى الله تعالى إلا بدخوله.

وقال أبو بكر: جالسوا الله كثيرًا، وجالسوا الناس قليلاً(٥).

وقال أبو بكر الطمستانى: خير الناس من يرى أن الخير فى غيره، ويعلم أن السبيل إلى الله كثير، غير السبيل الذى هو عليه، لكى يرى تقصير نفسه فيما هو عليه.

وقال أبو بكر الطمستاني: ينبغي أن تكون حركات المرء وسكونه لله تعالى، أو ضرورة يضطر إليها. وما كان غير ذلك فلا شيء.

وقال أبو بكر: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائمان بين أظهرنا،

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٣).

وفضل أصحاب النبي على بشيئين اثنين: بصحبتهم مع النبي على في الظواهر، وهجرتهم إلى الله تعالى في السرائر؛ وغربتهم مع أنفسهم. ألا ترى أن الله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ اللهِ فَا اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ [النساء: ١٠٠].

فمن صحب - منا - الكتاب والسنة؛ وغُرِّب عن نفسه، والخلق، والخلف، والخلف، والدنيا؛ وهاجر إلى الله بقلبه؛ فهو الصادق المصيب، المتبع لآثار الصحابة، إلا أن الصحابة سبقوه بصحبتهم مع النبي الله(").

وقال أبو بكر الطمستاني: من أحب من العقلاء البقاء في الدار الفانية، فإنما أحبه للتلذذ بمناحباة سيده، والإقبال على الطاعة بحسب طاقته، وأن يكون تحت أمره ونهيه. فالعاقل - لهذا - أحب البقاء، وكر الفناء.

وقال أبو بكر الطمستاني: من علامة المريد أن يتنافر عن غير أبناء حنسه، ويطلب الجنس.

وقال أبو بكر الطمستاني: العاقل يتكلم على قدر الحاجة، ويدع ما فضل عنه.

وقال أبو بكر: كل من استعمل الصدق بينه وبين ربه، شغله صدقه مع الله عن الفراغ إلى حلق الله(٧).

الصدق بينه وبين ربه حماه صدقه مع الله عن رؤية الخلق والأنس بهم.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٩/١٠)، باختلاف كبير عن ما هنا فقال: وكان يقول: الطريق واضح والكتاب والسنة قائمة بين اظهرنا، فمن صحب الكتاب والسنة وعزف عن نفسه والخلق والدنيا، وهاجر إلى الله بقلبه، فهو الصادق المصب المتبع لآثار الصحابة، لأنهم سموا السابقين لمفارقتهم الآباء والأبناء المخالفين، وتركوا الأوطان والإحوان، وهاجروا وآثروا الغربة والهجرة على الدنيا والرحاء والسعة وكانوا غرباء، فمن سلك مسلكهم، واختار اختيارهم كان منهم ولهم تبعًا.

وقال أبو بكر الطمستاني: من لم يكن الصمت وطنه، فهو في فضول، وإن كان ساكنًا (^^).

وقال أبو بكر الطمستاني: من صحب العلم، فليسس له بـد مـن مشاهدة الأمر والنهي.

وقال أبو بكر الطمستاني: العلم قطعك عن الجهـل؛ فـاحتهد ألا يقطعك عن الجهـل؛ فـاحتهد ألا يقطعك عن الله تعالى(٩).

وقال أبو بكر الطمستاني: التصوف اضطراب؛ فإذا وقع سكون، فلا تصوف.

وقال أبو بكر: النفس كالنار، إذا أطفئ من موضع، تـأحج من موضع، كذلك النفس، إذا هدأت من حانب ثارت من حانب (١٠).

وقال رجل لأبي بكر الطمستاني: أوصني!. فقال: الهمة، الهمة! فإنها مقدمة الأشياء، وعليها مدارها، وإليها رجوعها(١١).

وقال أبو بكر الطمستاني: ما أبرز الحق للخلق إلا اسمًا، أو رسمًا. وما تكلم به إلا كل من لم يوفق.

#### \* \* \*

### ٩ ٢ - ومنهم: أبو العباس الدينورى؛ واسمه أحمد بن محمد:

صحب يوسف بن الحسين، وعبدا الله الخراز، وأبا محمد الجريري، وأبا

 <sup>(</sup>٨) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٠)، ولكنه قال في أوله: «من لم يكن الصدق...». فذكره.

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١).

<sup>(</sup>١٠) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١٣/١).

<sup>(</sup>١١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١١/٤١٣).

<sup>9/</sup>٢ - انظر: حلية الأولياء ١٤/١٠، الرسالة القشيرية ٣٨، نتائج الأفكار القدسية ٩/٢ - ١٢، طبقات الشعراني ١٤٣/١، طبقات الأولياء ٨٢.

العباس بن عطاء، ولقسى رويمًا. وهنو من أفتني المشايخ، وأحسنهم طريقة واستقامة.

ورد نيسابور، وأقام بها مدة. وكان يعظ الناس، ويتكلم على لسان المعرفة بأحسن كلام. ثم زحل من نيسابور إلى سمرقند.

ومات بها، بعد الأربعين وثلاثمائة.

سمعت أبا بكر، محمد بن أحمد بن إبراهيم. يقول: دخلت على أبي العباس الدينوري، حين أراد الحروج إلى سمرقند، وقلت له: ما المذي يحملك على الخروج إليها، مع ميل أهل نيسابور إليك؟ ومحبتهم لك؟ فأنشأ يقول:

إذا عقد القضاء عليك عقدا فليس يحله غير القضاء فما لك قدد أقمت بدار ذل ودار العز واسعة الفضاء (١)

وسمعته يقول: قال أبو العباس الدينورى: اعلم أن طلب الله تعالى ترك الطلب، واستحياء من الهيبة في الطلب، فإذا فني العبد في الطلب، اختطفه الحق في الطلب عن الطلب.

سمعت عبدا لله بن على، الطوسى، يقول: قال أبو العباس الدينورى: مكاشفات الأعيان بالأبصار؛ ومكاشفات القلوب بالاتصال (٢).

ورأيت بخط عبدالله بن محمد المعلم: قال أبو العباس الدينوري: العالم متفاوتون في ترتيب مشاهدات الأشياء: فقوم رجعوا من الأشياء إلى الله عز تعالى، فشاهدوا الأشياء - من حيث الأشياء - ثم رجعوا عنها إلى الله عز وجل. وقوم رجعوا من الله تعالى إلى الأشياء - من غير غيبتهم عنه - فلم يروا شيئًا إلا ورأوا الحق قبله. وقوم بقوا مع الأشياء لأنهم لم يكن لهم طريق منها إلى الله ليحتازوا بها عليها.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (١٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم فيي الحلية (١٠/١٤).

وبه، قال أبو العباس الدينورى: اعلم أن لله تعالى - فى خلقه - رياضات، ليتجلى لهم بربوبيته يراضون - لهم - فى مشاهدات الأشياء، ليتحققوا بحقيقة الأشياء؛ كما راض إبراهيم خليله، صلوات الله عليه، حين رأى النجوم؛ فقال فى بدايته: هذا ربى؛ وإنما هى عين الجمع، من فرط البلاء، وغلبة الشوق، وحصول الجمع فى الجمع؛ من حيث ما ورد عليه من الحق للحق، حتى قال: (هذا ربى). راضه ليحوله إلى ما هو من ورائه؛ ألم تسمع إلى قوله: (فلما أفل قال لا أحب الآفلين) [الأنعام: ٢٦].

وبه، قال أبو العباس الدينورى: اعلم أن أدنى الذكر أن ينسى ما دونه؛ ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر - في الذكر - عن الذكر؛ ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر، وهذا حال فناء الفناء (٣).

وبه، قال أبو العباس الدينورى: العلم علمان: علم قيام العبد بقيامه مع الله: وعلم بعلم الله في العبد، وهو العلم المغيب عن العباد، إلا من كشف له طرف من ذلك، من نبى أو خاص ولى.

وبه، قال أبو العباس الدينوري: اعلم أن لباس الظاهر لا يغير حكم الباطن.

ورأيت بخط أبي، رحمه الله، قال أبو العباس الدينورى: إن الله عبادًا، لم يستصلحهم لخدمته يستصلحهم لخدمته فأهملهم (٤).

وبه، قال أبو العباس الدينورى: من عطش إلى حال دهش فيه، ومن وصل إليه لم يستقر فيه.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٤/١٤)، ابن الملقن في طبقاته (صـ٨٣)، و أَمْ يذكره كاملا وأنهى الخبر بجملة: «في الذكر عن الذكر».

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٤).

وبه، قال أبو العباس: ليس يبلغ بالإنسان إلى مراتب الأخيار إلا الصدق. وكل وقت وحال خلا عن الصدق فباطل. وأنشد:

ما أحسن الصدق في مواطنه والصدق في كل موطن حسن وبه، قال أبو العباس: المحب يختار كراهيته لرضاء حبيبه، طالبًا بذلك رضاه، وهو غاية المني. وأنشد:

رأيتك يدنيني إليك تباعدى فباعدت نفسى لابتغاء التقرب(٥)

#### ٩٣ - ومنهم: أبو عثمان المغربي، وهو سعيد بن سلام:

من ناحية قيروان، من قرية يقال لها كركنت. أقيام بالحرم مدة، وكيان شيخه.

صحب أبا على بن الكاتب، وحبيبًا المغربي، وأبا عمرو الزحاجي ولقي أبا يعقوب النهرحوري، وأبا الحسن بن الصائغ الدينوري، وغيرهم من المشايخ.

وكان أوحد فى طريقته وزهده، بقية المشايخ وتـاريخهم. لم يـر مثلـه فـى علـو الحـال، وصـون الوقـت، وصحـة الحكـم بالفراسـة، وقــوة الهيبـة. ورد نيسابور. ومات بها سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة.

سمعت أبا عثمان، يقول: الاعتكاف حفظ الجوارح تحت الأوامر.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٤١٤).

<sup>97 -</sup> انظر: سير أعلام النبلاء ٢١٠/١، تاريخ بغداد ١١٣/٩ - ١١٥٠، الرسالة القشيرية ٢٩ - ٣٠، العبر ٢٥/٣، تاريخ الإسلام ٤/الورقة ١١/١، البداية والنهاية القشيرية ٢٩ - ٣٠، العبر ١١٥٧، النحوم الزاهبرة ٤٤/٤، طبقات الشعراني ١٢/٢، شذرات الذهب ١٨٠٨، نتائج الأفكار القدسية ٢٢/٢.

الطبقة الخامسة ......

وسمعته يقول: لا يعرف الشيء من لا يعرف ضده، لذلك لا يصح لمخلص إخلاصه إلا بعد معرفته الرياء، ومفارقته له.

وسَمَعته وقيل له: إن فلانًا مسافر!. فقال: يجب أن يسافر من عنـد هـواه، وشهوته، ومراده؛ فإن السفر غربة، والغربة ذلة، وليس لمؤمن أن يذل نفسه.

وسمعته وذكر بين يديه قول الشافعي، رضى الله عنه: العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان. فقال: رحم الله الشافعي! ما أحسن ما قال: علم الأديان علم الحقائق والمعارف، وعلم الأبدان علم السياسات، والرياضات والجاهدات (١).

وسمعت أبا عثمان المغربي، يقول: العاصى خير من المدعى؛ لأن العاصى أبدًا يطلب طريق توبته، والمدعى يتخبط في حبال دعواه.

وسمعت أبا عثمان، يقول: من مد يده إلى طعام الأغنياء بشره وشهوة لا يفلح أبدًا، وليس يعذر فيه إلا المضطر<sup>(٢)</sup>.

وسمعت أبا عثمان، يقول: الصوفى من يملك الأشياء اقتدارًا، ولا يملكه شيء اقتهارًا.

وسمعت أبا عثمان، يقول: من اشتغل بأحوال الناس ضيع حاله(٣).

وسمعته يقول: أبى المليك إلا اختبارًا لأوليائه، ومتعرضًا لهم بأعدائه، وإنما اختبرك في قربه بعدوه، لينظر كيف صبرك على عدوه؛ فإن صبرت على بلوى عدوه، حللك بعلمه، وحباك بوصله، وأسكنك في حواره، ونعمك بمشاهدته، ولذذك بذكره، وأوصلك بمعرفته، وجعلك إمامًا يقتدى به، ونجاة لعباده، ورحمة لهم، في أرضه، وجعل محبتك في قلوبهم وجعل أنسهم في رؤيتك، وجعل لك حلاوة في قلوبهم.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في طبقاته (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الملقن في طبقاته (صـ١٨٨).

وسمعت أبا عثمان وسئل عن قول النبى ﷺ: «أكثر أهمل الجنة البله» (1) فقال: الأبله في دنياه، الفقيه في دينه.

وسمعت أبا عثمان، سعيد بن سلام المغربي، يقول: التقوى هي الوقوف مع الحدود، لا يقصر فيها، ولا يتعداها؛ قال الله تعالى: ﴿وَمِن يَتَعَـدُ حَدُودُ اللهِ فَقَد ظُلَم نَفْسُهُ } [الطلاق: ١].

وسمعت أبا عثمان، يقول: من آثر على التقوى شيئًا، حرم لذة التقوى.

وسمعت أبا عثمان، يقول: من تحقق في العبودية، طهر سره بمشاهدة الغيوب، وأجابته القدرة إلى كل ما يريد.

سمعت أبا عثمان، يقول: ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة؛ وتدبرك في نفسك تدبر موعظة؛ وتدبرك في القرآن، تدبر حقيقة ومكاشفة، قال الله تعالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القَرآنَ ﴾ [النساء: ٨٦] حراك به على تلاوة حطابه، ولولا ذاك لكلت الألسن عن تلاوته.

وسمعت أبا عثمان في مرضه يقول: إنما مثلى ومثل أطبائي كإخوة يوسف ويوسف. كان يوسف مدبرًا بالقدرة، وإخوته يدبرون فيه. وأنى يغنى تدبير الخلق من تدبير القدرة؟!.

وسمعت أبا عثمان، يقول: الساكت بعلم أحمد أثرًا من الناطق بجهل. وسمعت أبا عثمان المغربي، يقول: لا تصحب إلا أمينًا، أو معينًا؛ فإن الأمين يحملك على الصدق، والمعين يعينك على الطاعة.

وسمعت عبدا لله المعلم، يقول: سألت أبا عثمان: ما عقدة الــورع؟ فقــال: الشريعة تأمره وتنهاه، فيتبع ولا يخالف.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في: مجمع الزوائد ٧٩/٨، ٢٦٤/١، ٤٠٢، إتحاف السادة المتقين ٢٧٧١، ٢٤٤، ٣٦/٩، ٢٣٦/٩، كشف الخف ٢٨٦/١، التذكرة ٢٩، السدرر المنظرة ١٧، العلل المتناهية ٢/٢٠).

الطبقة الخامسة .....ا

وسمعت أبا عثمان، يقول: لما بذل المحبون بحهودهم، في طاعة ربهم، عطف عليهم الحق بالإحسان، ومرة بعد أحرى، حتى أحبوه؛ روى عن النبى على، أنه قال: «حبلت القلوب على حب من أحسن إليها» (°).

وسمعت أبا عثمان، يقول: قلـوب أهـل الحـق قلـوب حـاضرة، وأسمـاعهم أسماع مفتوحة.

وسمعته يقول: من حمل نفسه على الرجاء تعطل؛ ومن حمل نفسه على الخوف قنط. ولكن ساعة وساعة، ومرة ومرة.

وسمعت أبا عثمان، يقول: بدايات المقامات أرفاق، وغنى، وكفاية. ولكن إذا تمكن أتته البلايا؛ لذلك قال بعض المريديـن: مـا زالـوا يرفقـون بـى حتـى وقعت؛ فلما وقعت قالوا لى: استمسك! كيف استمسك إن لم يمسكنى؟!.

وسمعت أبا غثمان، يقول: الحكمة هي النطق بالحق.

وسمعت أبا عثمان، يقول: الغنى الشاكر يكون كأبى بكر الصديق، رضى الله عنه، شكر، فقدم ماله، وآثر الله عليه، فأورثه الله غنسى الداريسن وملكهما. والفقير الصابر مشل أويس القرنى، ونظرائه، صبروا فيه، حتى ظهرت لهم براهينه.

وسمعت أبا عثمان المغربي، يقول: من أعطى نفسه الأماني، قطعها بالتسويف والتواني.

وسمعته يقول: علم اليقين يدل على الأفعال، فإذا فعلها، وأخلص فيها، وظهرت له بينات ذلك، صار له علم اليقين عين اليقين.

وسمعته يقول: التقوى تتولد من الخوف.

 <sup>(</sup>٥) انظر الحديث في: الأسرار المرفوعة ١٧٠، الفوائــــد الجموعـــة ٨٢، كشف الخفــا
 ١٥٥٣، العلل ٢٥٢٣، الأحاديث الضعيفة ، ، ٢، إتحاف السادة المتقين ٩/٥٥٥.

٣٦٢ ...... طبقات الصوفية

وسمعت أبا عثمان، يقول: أفواه قلوب العارفين فاغرة لمناحاة القدرة.

وسمعت أبا عثمان، يقول: سألنى سائل: متى يقوم الحق بالحق؟ فقلت: إذا بلغ الميقات حينه، واستوفى الحق بحارى أحكامه من ظاهر هيكله أوقد سرج الإيمان في قلبه، واكتسى ظاهر هيكله بنور حقه، وانتصر له من ظالمه. فتعجب السائل، وسكت.

\* \* \*

# ٩٤ - ومنهم: أبو القاسم النصراباذي؛ واسمه إبراهيم بن محمد بن محموية:

شيخ حراسان في وقته. نيسابوري الأصل، والمنشأ، والمولد.

يرجع إلى أنواع من العلوم: من حفظ السير وجمعها، وعلوم التواريخ، وما كان مختصًا به من علم الحقائق. وكان أوحد المشايخ في وقته علما وحالا.

وصحب أبا بكر الشبلي، وأبا على الروذباري، وأبا محمد المرتعش، وغيرهم من المشايخ.

أقام بنيسابور، ثم حرج في آخر عمره إلى مكة وحج، سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. وأقام بالحرم بحاورًا، ومات سنة سبع وستين وثلاثمائة (١٠). كتب الحديث الكثير، ورواه. وكان ثقة.

حدثنا إبراهيم بن محمد بن محمويه، النصراباذي الصوفي، قال: حدثنا أحمد

<sup>98 -</sup> انظر: سير أعلام النبلاء ٢٦/١٦، تاريخ بغداد ٢٧/٦، الرسالة القشيرية ٣٠، اللباب ٣٠/٣ - ٣١١، دول الإسلام ٢٧٧١، العبر ٣٤٣/٢، الوافي بالوفيات ٢٧/١ - ٢١١، طبقات الأولياء ٢٦ - ٢٨، العقد النمين ٣٣٧/٣ - ٢٣٧، النحوم الزاهرة ٢٩/٤، طبقات الشعراني ٢٤٤/١، شذرات الذهب ٣٨/٣ - ٥٩، نتائج الأفكار القدسية ٢٣/٢ - ١٥.

<sup>(</sup>١) في والعقد الثمين، أنه توفي في سنة تسع وستين وثلاثمائة.

الطبقة الخامسة .....

ابن محمد بن فضالة، الطوسى، قال: حدثنا أحمد بن ثقيف، قال: حدثنا حفص بن يحيى؛ عن خارجة بن مصعب؛ عن أيوب؛ عن يحيى بن أبى كثير؛ عن فاطمة بنت قيس؛ عن النبى الله السكنى والنفقة».

سمعت أبا القاسم النصراباذي، يقول: إذا بدا لك شيء من بوادي الحق، فلا تلتفت معه إلى جنة ولا إلى نار، ولا تخطرهما ببالك؛ وإذا رجعت عن ذلك الحال فعظم ما عظمه الله تعالى.

وسمعت النصراباذى، يقول: إذا أخبر عن آدم بصفة آدم، قال: ﴿وعصى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وسمعت أبا القاسم النصراباذي، يقول: موافقة الأثر حسن، وموافقة الأمر أحسن. ومن وافق الحق في لحظة أو خطرة، فإنه لا تجرى عليه، بعد ذلك، مخالفة بحال.

وسمعت أبا القاسم النصراباذى، يقول: من عمل على رؤية الجزاء، كانت أعماله بالعدد والإحصاء. ومن عمل على المشاهدة أذهلته المشاهدة عن التعداد والعدد. ومن عمل بالعدد كان ثوابه بالعدد؛ قال الله تعالى: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها [الأنعام: ١٦] من عمل على المشاهدة كان أجره بلا عدد؛ قال الله عنز وجل: وإنحا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [الزمر: ١٠].

وسمعت النصراباذي، يقول: الراحة ظرف مملوء من العتاب.

وسمعت النصراباذي، يقول: الراغب في العطاء لا مقدار له؛ والراغب في المعطى عزيز.

وسمعت النصراباذي، يقول: أنت بين نسبتين: نسبة إلى الحـق، ونسبة إلى

آدم. فإذا انتسبت إلى الحق دخلت في مقامات الكشف، والبراهين، والعظمة؛ وهي نسبة تحقق العبودية، قال الله تعالى: ﴿وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونًا ﴿ [الفرقان: ٣٦]؛ وقال: ﴿إِنْ عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ [الحجر: ٤٢]. وقال: ﴿فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا ﴾ [الكهف: ٢٥] وإذا انتسبت إلى آدم دخلت في مقامات الطلم والجهل؛ قال الله تعالى: ﴿وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وسمعت أبا القاسم، وسئل: أليست الأنفس والأموال لله عز وحل؟ فكيف يشترى ما هو له؟، فقال: إنه، عز اسمه، اشترى منهم ما هو له، نظرًا لهم، كشراء الأب للطفل، نظرًا له. ملّكت نفسك، ثم أسقط عنها ملكك، للا يقع لك بتمليكه إياك غبن، بأن تشترى به ما لا يعارضه، أو تبيعه بما لا يوازنه.

وسمعت أبا القاسم وقيل له: إن بعض الناس يجالس النسوان، ويقول: أنا معصوم في رؤيتهن، فقال: ما دامت الأشباح باقية، فإن الأمر والنهى باق، والتحليل والتحريم مخاطب بهما. ولن يجترئ على الشبهات إلا من يتعرض للمحرمات.

سمعت أبا القاسم النصرابادي، يقول: الأشياء أدلة منه، ولا دليل عليه سواه.

وسمعته يقول: سر يسلم من رعونة البشرية، سر رباني.

وسمعته يقول: العبادات إلى طلب الصفح، والعفو عن تقصيرها، أقرب منها إلى طلب الأعواض والجزاء بها.

وسمعت أبا القاسم النصراباذي، يقول: دماء الأقرباء تتحرك عند الالتقاء، ودماء المحبين تجيش وتغلى. الطبقة الخامسة .....ا

وسمعت أبا القاسم، يقول: أهل المحبة واقفون مع الحق على مقام، إن تقدموا غرقوا، وإن تأخروا احجبوا.

وسمعت أبا القاسم، يقول: أثقال الحق لا يحملها إلا مطايا الحق.

وسمعت أبا القاسم، يقول: حذبة من حذبات الحق تربى على أعمال الثقلين.

وسمعت أبا القاسم النصراباذي، يقول: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع، وتعظيم حرمات المشايخ، ورؤية أعذار الخلق، وحسن صحبة الرفقاء، والقيام بخدمتهم، واستعمال الأحلاق الجميلة، والمداومة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وما ضل أحد في هذا الطريق، إلا بفساد الابتداء؛ فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء.

#### \* \* \*

# ه ٩ - ومنهم: الحصرى؛ وهو أبو الحسن، على بن إبراهيم:

بصرى الأصل، سكن بغداد، وكان شيخ العراق ولسانها. لم نر فيمن رأينا من المشايخ، أتم حالا منه، ولا أحسن لسانًا منه، ولا أعلى كلامًا.

كان أوحد المشايخ، ولسان الوقت. وكان أوحد في طريقته. من أحل المشايخ، وأظرفهم، وألطفهم. له لسان في التوحيد، يختص هو به، ومقام في التفريد والتجريد مسلم له، لم يشاركه فيه أحد بعده.

وهو أستاذ العراقيين، وبه تأدب من تأدب منهم. صحب أبا بكر الشبلى، وغيره من المشايخ. مات ببغداد، في يوم الجمعة، في ذي الحجة، سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

<sup>9 -</sup> انظر: تاريخ بغداد ٣٣٩/١١، طبقات الشعراني ١٤٥/١، الرسالة القشيرية ص ٣٨، نتائج الأفكار القدسية ٢/٢١.

٣٦٦ الصوفية

سمعت عبدالواحد بن بكر، يقول: سمعت على بن إبراهيم، يقول: الصوفي لا ينزعج في انزعاجه، ولا يقر في قراره.

سمعت الشيخ أبا الحسن الحصرى، يقول: آدم فى محله كان محلا للعلل، فحوطب على حسب العلل: ﴿إِنْ لَكَ أَلَا تَجُوع فَيْهَا وَلَا تَعْرَى ﴾ [طه: 11٨]. وإلا، فما مقام المحاورة مما يؤثر فيه الجوع والعرى!.

وسمعته یقول: علمنا الذی نحن فیه یوجب إنکار کل معلوم مرسوم، و محو کل معلوم معلول، وما بان شیء قیمتحی.

وسمعته يقول: لا أحد أقل قدرًا بمن يشتغل بالفضائل، فيقدم ذا، ويؤحر ذا. في الدنيا يكون ناسًا بناس مع ناس؛ وفي الآخرة: ﴿ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم﴾ [فصلت: ٣٦] من المطاعم والمشارب، والمناكح. ليت الحنة على قفا أهلها! لعلنا إذا نجونا منها، ومن طالبيها، تفرغنا إلى مشاهدة من أكرمنا بمعرفته، وبدأنا بأنواع مباره!. بل لو عرفناه، ما شهدنا سواه.

وسمعته فى الجامع يقول: دعونى وبلائى!. هاتوا ما لكم! الستم من أولاد آدم، الذى خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، ثم أمره بأمر فخالفه؟!. إذا كان أول الدن درديا، كيف يكون آخره؟!.

قال: وسمعته يقول: من ادعى في شيء من الحقيقة، كذبته شواهد كشف البراهين.

سمعت أبا نصر، عبدا لله بن على، الطوسى، يقول: سمعت الحصرى يقول: نظرت في كل ذى ذل، فزاد ذلى على ذلهم. ونظرت في عز كل دى عز، فزاد عزى عزهم. ثم قرأ: همن كان يريد العزة فلله العزة جميعًا [فاطر:

سمعت أبا الفرج الورثاني، يقول: سمعت الحصري، يقول: الصوفى الـذي لا يوحد بعد عدمه، ولا يعدم بعد وحوده. الطيقة الخامسة .....ا

قال: سمعته يقول: الصوفي وجده وجوده، وصفاته حجابه.

قال: وسمعته يقول: الصوفي إن وصف جحد، وإن تجلي كشف.

قال: وقال الحصرى: الخوف من الله علة وحجاب؛ لأنه إذا كان خوفى منه لا يزيل مراده في، ورجائى لا يوصلنى إلى مرادى منه، فقد تعطل عندى حكم الخوف والرجاء للمتحققين. وأما أرباب الرسوم والعلوم فعليهم واجب التزام الأدب.

قال: وسمعت الحصرى، يقول: ربط الكل بالحدود؛ وقطع طريق الحق عن الكل؛ فلا ترى إلا واقفًا مع نفسه، أو مع رسمه؛ لبينونة القدم إن لم يلحقه شيء من الحوادث، إذا زفرت جهنم زفرة، فإن الكل يقول: نفسى! نفسى! والأجل الأدنى يرجع إلى حد الشفقة، فيقول: أمتى! أمتى! فلا يبقى فى أحد نفس بلا علة، فيقول ربى! ربى! ليعلم أن محل الحوادث لا يخلو عن العلل.

قال: وقال الحصرى: كنت زمانًا إذا قرأت القرآن لا أستعيذ من الشيطان، وأقول: من الشيطان حتى يحضر كلام الحق عز وحل؟!.

سمعت عبدا لله بن على، يقول: سئل الحصرى: هـل يحتشم المحب؟ أو يفزع؟. فقال: الحب استهلاك، لا يبقى معه صفة. وأنشأ يقول:

قالت لقد سؤتنا في غير منفعة بقرعك الباب والحجاب ما هجعوا ماذا يريبك في الظلماء تطرقنا قلت الصبابة هاجت ذاك والطمع قالت لعمرى لقد خاطرت ذا حزع حتى وثلت فهلا عاقك الحزع فقلت ما هو إلا القتل أو ظفر بما يزول به عن مهجتى الهلع

سمعت أبا نصر الطوسى، يقول: سمعت الحصرى، يقول في محلسه: هو أعزُّ من أن يعزُّ على سواه، وأعـزٌ من أن يـذل لـه غـيره؛ وأعـزُ من أن يـذل ٣٦٨ ..... طبقات الصوفية

لغيره؛ بل هو أذل ما له لما له، وعزز ما له على ما له. وليس لمن أعزَّ معنى عزوا عزَّ به، ولا لمن أذل معنى ذل به؛ بل هو أظهر الجميع، ورسم بأنهم عزوا وذلوا. وذلك هو العز الذي لا يرام.

سمعت عبدالواحد بن بكر، يقول: سمعت الحصرى، يقول: ضاقت على أوقاتى وأنفاس حرت منى بأنس البسط، بصفاء الود، مصونة عن شوب الأكدار، وأنشد هذا البيت: إن دهـرًا يلـف شملـى بسلمـى لزمـان يهـم بالإحسـان

\* \* \*

97 - ومنهم: أبو عبدا لله التروغبذي؛ واسمه محمد بن محمد بن الحسن:

كذلك سمعت أبا ناصر الطوسي يقول.

كان من حلة مشايخ طوس. صحب أبا عثمان الحيرى، ومن فى طبقته من المشايخ. وصار أوحد فى طريقته؛ ظهرت له آيات وكرامات. وكان محردًا، عالى الحال، كبير الهمة. مات بعد الخمسين وثلاثمائة.

سمعت أبا نصر الطوسى، يقول: سمعت أبا عبدا لله التروغبذى، يقول: من بذل نفسه لهواه، وشغل عمره بمناه، استبعده هواه، واسترقه مناه.

قال أبو نصر: هذه ترجمة كلامه، أنا ترجمته.

وقال أبو عبدا لله البروغبذى: طوبى لمن لم يكن لــه وسيلة إلى الله ســواه، فإنه لا وسيلة إليه غيره.

قال: وقيل لأبي عبدا لله التروغبذي: ما صفة المريد؟. فقال: المريد في تعب، ولكن تعبه سرور وطرب، لا عناء ولا نصب.

٩٦ - انظر: طبقات الشعراني ١٤٥/١.

قال: وقال التروغبذى: الكبر سمة الأغنياء؛ والتذلل والتواضع من أحملاق الفقراء.

قال: وقال التروغبذي: ترك الدنيا للدنيا من علامات حب الدنيا.

قال: وقال أبو عبدا لله التروغبذى: ليس في اجتماع الإخوان أنس لوحشة الفراق.

قال، وقال أبو عبدًا لله: من ضيع أمر الله في صغره، أذله الله في كبره.

سمعت نصر بن أبى نصر، العطار، يقول: سمعت أبا عبدا لله الـتروغبذى، يقول: لو حدم رجل فى جميع عمره يومًا فتى من الفتيان، للحقته بركة تحدمته. فكيف بمن أفنى فى حدمتهم عمره!.

قال: وسألته عن الصوفي والزاهد. فقال: الصوفي بربه، والزاهد بنفسه.

سمعت أبا الفضل العطار، يقول: سمعت أبا عبدا لله يقول: الأسماء مكشوفة، والمعاني مستورة.

وسمعته يقول: قال لى أبو عبدا لله: إياك والتمييز في الخدمة، فإن أرباب التمييز قد مضوا. احدم الكل ليحصل لك المراد، ولا يفوتك المقصود.

قال: وسمعته يقول: إن الله تعالى وهب لكل عبد من معرفته مقدارًا؟ وحمله من البلاء على مقدار ما وهب له من المعرفة؛ لتكون معرفته عونًا له على حمل بلائه.

قال: وسمعته يقول: ما جزع النبى ﷺ، قـط إلا لأمته، فإنه بعث بالرأفة والرحمة. فإذا كشف له من أمور أمته عن مخالفة، جزع لهم وعليهم؛ قال الله تعالى: ﴿عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم التوبة: ١٢٨].

قال: وسمعت أبا عبدا لله التروغبذي، يقول: العلم يورث الخوف، والعلم

٣٧٠ ..... طبقات الصوفية

يورث الوجل، والعلم يورث السكينة والطمأنينة. وذلك على قدر أحوال العبيد ومقاماتهم: مقام أوحب لعلم فيه الوجل والخوف؛ ومقام أوحب فيه السكون والطمأنينة. والأحوال تصح إذا كانت عن نتائج العلوم.

# ۹۷ - ومنهم: أبو عبدا لله الروذبارى؛ واسمه أحمد بن عطاء بن أحمد الروذبارى:

ابن أحت أبى على الروذبارى، شيخ الشام في وقته، يرجع إلى أحوال يختص بها، وأنواع من العلوم: من علم القراءات في القرآن، وعلم الشريعة، وعلم الحقيقة؛ وأحلاق وشمائل يختص بها؛ وتعظيم للفقر، وصيانة له، وملازمة لآدابه؛ ومحبة للفقراء، وميل إليهم، ورفق بهم.

مات بصور، في ذي الحجة، سنة تسع وستين وثلاثمائة. وأسند الحديث. أخبرني أحمد بن عطاء الروذباري، إجازة، قال: حدثنا على بن عبدا لله العباسي، قال: حدثنا الحسن بن سعد، قال: قال محمد بن أبي عمير؛ قال هشام بن سالم: قال أبو عبدا لله، جعفر بن محمد الصادق، رضى الله عنه: «اللحم بالبر مرقة الأنبياء». كذلك حدثني أبي؛ عن أبيه؛ عن حده؛ عن النبي

أحبرنا أبو على، محمد بن سعيد، قال: سمعت أحمد بن عطاء الروذبارى، يقول: الذوق أول المواحيد؛ فأهل الغيبة إذا شربوا طاشوا، وأهل الحضور إذا شربوا عاشوا(١).

<sup>9</sup>٧ - انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٢٧/١، حلية الأولياء ١٤/١٠ - ٤١٥ ، تاريخ بغداد ٥٧/٥ الرسالة القشيرية ٣٠، معجم البلدان ٧٧/٣، العبر ٢/ ٥٠٠، البدايية والنهاية ١٢/١١ النجوم الزاهرة ١٣٥/٤، طبقات الشعراني ١/٥٤١، شذرات الذهب ١٨/٢، نتائج الأفكار القدسية ١٦/٢ - ١٩، تهذيب ابن عساكر ٢٩٤/١ ٣٩٤/٠

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية (١/٥/١).

الطيقة الحامسة .....

قال: وسمعته يقول: ما من قبيح إلا وأقبح منه صوفى شحيح. وأنشدني أحمد بن محمد بن نصر لنفسه في هذا المعنى:

أشرت إلى الحبيب بلحظ طرفى فأعرض عن إحابتى للليح فقلت أضاع مذهب المرحى وحرمة ذلك العهد الصحيح الم تسمع بألا قبح إلا وأقبح منه صوفى شحيح

سمعت أبا نصر، عبدا لله بن على، الطوسى، يقول: سمعت أبا عبدا لله الروذبارى، يقول: رأيت فى المنام كأن قائلا يقول لى: أيش أصح ما فى الصلاة؟. فقلت: صحة القصد. فسمعت هاتفًا يقول: رؤية المقصود، بإسقاط رؤية القصد، أتم (٢).

قال: وقال أبو عبدا لله: الخشوع في الصلاة علامة فلاح المصلين؛ قال الله تعالى: ﴿قد أَفْلِح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون [المؤمنيون: ١، ٢](٢)

قال: وقال أبو عبدا لله الروذبارى: من عدم الملوك بلا عقل، أسلمه الجهل إلى القتل.

قال: وقال أبو عبدا لله الروذبارى: من قلَّت آفاته اتصلت بالحق أوقاته.

قال: وقال أبو عبدا لله: بحالسة الأضداد ذوبان الروح، وبحالسة الأشكال تلقيح العقول<sup>(1)</sup>.

قال: وقال أبو عبدا لله: ليس كل من يصلح للمحالسة يصلح للمؤانسة. وليس كل من يصلح للمؤانسة يؤتمن على الأسرار ولا يؤتمن على الأسرار الأمناء فقط(٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥١٥).

سمعت على بن سعيد، يقول: سمعت أحمد بن عطاء الروذبارى، وسئل عن القبض والبسط، وعن حال من بسط ونعمته، القبض والبسط، وعن حال من بسط ونعمته، فقال: إن القبض أول أسباب الفناء، والبسط أول أسباب البقاء. فحال من قبض الغيبة، وحال من بسط الحضور، ونعت من قبض الحزن، ونعت من بسط السرور(1).

قال، وقال أبو عبداً لله: من عطش إلى حالة أتم ممن دهش بها، ولينس من دهش بها أتم ممن عطش إليها، وهذا شأن قبض الحق بالفناء، وبسطه بالبقاء.

سمعت أبا نصر، يقول: سمعت أبا عبدا لله، يقول: التصوف ينفى عن صاحبه البحل، وكتب الحديث ينفى عن صاحبه الجهل؛ فإذا احتمعا في شخص، فناهيك به نبلا.

أنشدني على بن سعيد الثغرى، قال: أنشدني أحمد بن عطاء الروذبارى، لنفسه:

فما مل ساقيها وما مل شارب عقار لحاظ كاسه يسكر اللبا يطوف بها طرف من السحر فاتر على حسم نور ضوؤه يخطف القلبا يقول بلفظ يخجل الصب حسنه تجاوزت يا مشغوف في حالك الحبا فسكرك من لحظى هو الوحد كله وصحوك من لفظى يبيح لك الشربا

سمعت على بن سعيد، يقول: سمعت أحمد بن عطاء، يقول: سر السماع ثلاثة أشياء: بلاغة الفاظه، ولطف معانيه، واستقامة منهاجه. وسر النغمة ثلاثة: طيب الخلق، وتأدية الألحان، وصحة الإيقاع. وسر الصادق في السماع ثلاثة: العلم بالله، والوفاء بما عليه، وجمع الهم. والوطن الذي يسمع فيه يحتاج أن يجمع فيه ثلاث خصال: طيب الروائح، وكثرة الأنوار، وحضور الوقار؛ ويعدم ثلاث: رؤية الأضداد، ورؤية من يحتشم، ورؤية من يتلهى.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم في الحلية (١٠/٥/١).

الطبقة الخامسة .....ا

ويسمع من ثلاث: الصوفية، والفقراء، والمحبين لهم. ويسمع على ثلاثة معان: على المحبة، والوحد، والخوف. والحركة في السماع على ثلاث: الطرب، والخوف، والوحد. والطرب له ثلاث علامات: الرقص والتصفيق، والفرح. والخوف له ثلاث علامات: البكاء واللطم، والزفرات. والوحد له ثلاث علامات: الغيبة، والاصطلام، والصرحات.

\* \* \*

۹۸ - ومنهم: أبو الحسن الصيرفي؛ وهو على بن بنسدار بن الحسين، الصيرفي:

ومحمد بن أحمد بن جعفر، أبو بكر الشبهى. ومحمد بن أحمد بن حمدون، الفراء أبو بكر.

وعلى بن بندار من حلة مشايخ نيسابور. ورزق من رؤية المشايخ وصحبتهم ما لم يرزق غيره. صحب بنيسابور أبا عثمان، ومحفوظًا؛ وبسمرقند محمد بن الفضل؛ وببلخ محمد بن حامد؛ وبجوز حان أبا على؛ وبالرى يوسف بن الحسين؛ وببغداد الجنيد بن محمد، ورويمًا، وسمنون، وأبا العباس بن عطاء، وأبا محمد الجريرى؛ وبالشام طاهرًا المقدسى، وأبا عبدا لله ابن الجلاء، وأبا عمرو والدمشقى؛ ومصر أبا بكر المصرى، والزقاق، وأبا على الروذبارى.

كتب الحديث الكثير ورواه، وكان ثقة. مات سنة تسع و خمسين و ثلاثمائة.

أخبرنا على بن بندار، قال: حدثنا داود بن سليمان بن حزيمة، قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالرحمن السمرقندى، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا مهدا الله بن عبدالرحمن السمرقندى، قال: حدثنا مهدا الله بن عبدالرحمن السمرقندى، قال: حدثنا مهدا الله بن عبدالرحمن السمراني المهدانية والنهاية وال

۳۷۶ ..... طبقات الصوفية سليمان بن بلال؛ عن هشام بن عروة؛ عن عائشة، أن النبي ﷺ، قال: «نعم الإدام الخلي (١).

سمعت على بن بندار، يقول: دخلت بدمشق على أبى عبدا لله بن الجلاء، فقال: متى دخلت دمشق؟. قلت: منذ ثلاثة أيام. فقال لى: ما لك لم تجمئنى؟!. قلت ذهبت إلى ابن حوصاء، وكتبت عنه الحديث!. فقال لى: شغلتك السنة عن الفريضة!.

سمعت أبا نصر الطوسى، قال: سألت على بن بندار: ما التصوف؟. فقال: إسقاط رؤية الخلق، ظاهرًا وباطنًا.

قال: وقال على بن بندار: فساد القلوب على حسب فساد الزمان وأهله. سمعت ابنه أبا القاسم، يقول: كثيرًا ما كنت أسمع أبي، رحمه الله يقول: دار أسست على البلوى بلا بلوى محال.

قال: وسمعته يقول: يا بني ا. إياك والخلاف على الحلق ا. فمــن رضــي الله به عبدًا، فارض به أخًا.

قال: وكان يقول: إياك والاشتغال بالخلق!. فقد عدم عليهم الربح اليوم.

قال: ورأى مرة في يدى كتابًا، فقال: ما هـذا؟!. قلت: كتـاب المعرفة. فقال: ألم تكن المعرفة في القلوب؟. فقد صارت في الكتب!.

سمعت أبا نصر الطوسى، يقول: سمعت على بن بندار، يقول: ليس الفقير من يظهر فقره؛ إنما الفقير من يكتم فقره، ويأنس به ويفرح.

سمعت على بن بندار، يقول: زمان يذكر فيه بالصلاح، زمان لا يرحى فيه صلاح.

الطبقة الخامسة .....

وسمعت على بن بندار، يقول: كنت يومًا أماشى أبا عبدا لله محمد بن خفيف؛ فقال لى أبو عبدا لله: تقدم يا أبا الحسن!. فقلت: بأى عـذر؟! قـال: بأنك لقيت الجنيد وما لقيته.

وسمعت ابنه أبا القاسم، يقول: كان أبى يقول: ثوب أستحيز فيره الصلاة أكره أن أبدله، للقاء الناس بخير منه.

قال: وقال لبعض أصحابه: إلى أين؟. قال: أخرج إلى النزهـة. فقـال: مـن عدم الأنس من حاله لم يزده التنزه إلا وحشة.

قال: وسمعته يقول: الحق أمر عظيم يطلبه الخلق، إنما الحق بطرح الدنيا والآخرة.

#### \* \* \*

# ٩ - وأما: محمد بن أحمد بن جعفر، أبو بكر الشبهي:

فهو من أفتى مشايخ وقته، صحب أبا عثمان الحيرى. مات قبـل السـتين وثلاثمائة. وأسند الحديث.

اخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر الشبهى، قال: حدثنا جعفر بسن أبى نصر الحافظ، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا محمد بن ثابت البنانى، عن أبس، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: «مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (١).

سمعت محمد بن أحمد بن جعفر الشبهى، يقول: يكفيك من حسن الخلـق ألا تحزن بريئًا.

٩٩ - انظر: طبقات الشعراني ١٤٦/١.

<sup>(</sup>۱) انظرها لحدیث فی: صحیح البخاری ۱۲/۸، صحیح مسلم، کتباب البیر والصلة باب ٤٤١/۱، فتح الباری ٤٤١/١، دوم

٣٧٦ ..... طبقات الصوفية

سمعت أما الحسن الخباز، يقول: سمعت محمدًا الشبهي، يقول، ودخل عليه بعض أصحابه، فقال: أنا إذا مشببت في السوق، يقول النباس: انظروا إلى خشوع هذا المنافق!. فقال: اتق الله! وحف على نفسك! فإن النبي الله قي الأرض (٢).

وسمعت أبا الحسن، يقول: سمعت أبا بكر الشبهي، يقول: الفتوة حسن الحلق وبدل المعروف.

قال: وسمعته يقول: العارفون يقوون بمعروفهم، وسائر النباس يقوون بالأكل والشرب.

#### \* \* \*

# • ١ ٠ - وأما: محمد بن أحمد بن حمدون، الفراء أبو بكر:

فهو من كبار مشايخ نيسابور. صحب أبا على الثقفى، وعبدا لله بن منازل، وصحب أيضًا أبا بكر الشبلى، وأبا بكر بن طاهر، وغيرهم من المشايخ. وكان أوحد المشايخ في طريقته. مات سنة سبعين وثلاثمائة. وأسند الحديث.

حدثنا محمد بن أحمد بن حمدون، الفراء، قال: حدثنا محمد بن على العطار، يقرأ، قال: حدثنا عباس الدورى، قال: حدثنا محمد بن يوسف الأشيب، قال: حدثنا عاصم، قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب؛ عن بهنز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن حده: أن رسول الله الله الله يعتسل في صحن الدار، فقال: «إذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجدار» (١).

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث في: سنن النسائي ١/٠٥، مسند احمد ١٧٩/٣، ١٨٦، ١٩٧، ٢٤٠، ٢٩٧، ٢٤٠، ٢٤٠، ٢٤٥.

١٠٠ - انظر: طبقات الشعراني ١٤٦/١.

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث في: سنن النسائي ۲۰۰/، سنن أبسى داود، كتاب الحمام، كنز العمال ۲۷۳۹۲

الطبقة الخامسة ......

سمعت محمد بن أحمد بن حمدون الفراء، يقول: من لم يؤثره الله على كل شيء، لا يصل إلى قلبه نور المعرفة بحال.

وسمعته يقول: يصح للمرء عمله على قدر اهتمامه بالدخول فيه، وحزنه على تقصيره، وجهده في الخروج منه على السنة.

وسمعته يقول: كتمان الحسنات أولى من كتمان السيئات؛ فإنك بذلك ترجو النجاة.

وسمعت أبا بكر بن حمدون الفراء، يقول: الآمر بالمعروف يجب عليه أن يبدأ نفسه، ويصبر على ما يلحقه في ذلك، ويكون عالمًا بما يأمر به، وما ينهى عنه.

وسالت أبا بكر الفراء عن الأبرار، فقال: هم المتقون.

\* \* \*

١٠١ - ومنهم: أبو عبدا لله، وأبو القاسم: محمد، وجعفر، ابنا أحمد ابن المقرئ:

فأما أبو عبداً لله، فإنه صحب يوسف بن الحسين الرازى، وعبداً لله الخسراز الرازى، ومظفرًا القرميسيني ورويمًا، والجريرى، وابن عطاء.

وكان من أفتى المشايخ وأسخاهم، وأحسنهم خلقًا، وأعلاهم همة، وأتمهم دينًا وورعًا. مات سنة ست وستين وثلاثمائة.

\* \* \*

#### ٢ . ١ - وأما: أبو القاسم:

فهو من حلة مشايخ خراسان، وكان أوحـد المشـايخ فـي وقتـه وطريقتـه.

١٠١ - انظر: طبقات الشعراني ١٠١٧.

١٠٢ - انظر: طبقات الشعراني ١٠٤٧/١

٣٧٨ ..... طبقات الصوفية

عالى الحال، شريف الهمة. لم نلق أحدًا من المشايخ في سمته ووقاره.

صحب أبا العباس بن عطاء، وأبا محمد الجريرى، وأبا بكر بن أبى سعدان، وأبا بكر بن أبى سعدان، وأبا بكر بن ممشاذ، وأبا على الروذبارى. مات بنيسابور سنة ممان وسبعين وثلاثمائة. وأسند الحديث.

أخبرنا أبو القاسم، حعفر بن أحمد بن محمد، المقرئ الرازى قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبى حاتم، قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطى، ومحمد بن سعيد بن غالب، قالا: حدثنا إسحاق الأزرق؛ عن عبيدا لله بن عمر؛ عن سعيد المقبرى؛ عن أبى هريرة، رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله عنه، الولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء»(١).

سمعت أبا منصور الصابوني، يقول: سمعت أبا عبدا لله المقرئ الرازي يقول: الفقير الصادق الذي يملك كل شيء ولا يملكه شيء.

وسمعته يقول: سمعت أبا عبدا لله يقول: الفتوة حسن الخلق مع من تبغضه، وبذل المال لمن تكرهه، وحسن الصحبة مع من ينفر قلبك منه.

سمعت الشيخ أبا القاسم المقرئ الرازى، يقول: الفتوة رؤية فضل الناس بنقصانك.

وسمعته يقول: الحرية موافقة الإحوان فيما هم فيه، ما لم تكن حلافًا للعلم.

وسمعته يقول: التصوف استقامة الأحوال مع الحق.

سمعت أبا الفرج الورثاني، يقول: سمعت أبا عبدالله المقرئ، يقول: ما قبل منى أحد يشيئًا إلا رأيت له منة على لا يمكنني القيام بواجبها أبدًا.

<sup>(</sup>۱) انظر الحدیث فی: صحیح البحاری ۱/۵، ۳/۰٤، ۹/۲، محیح مسلم، کتاب الطهارة باب ۱۵ برقم ٤٢، فتح الباری ۳۷٤/۲، ۹/٤، ۱۰۹/۱ ۲۲٤/۱۳.

أنشدني الشيخ أبو القاسم الرازي، لبعضهم:

أقلنى عشرتى واسمع دعائى فأنت اليوم فى الدنيا رحائى لقد أعيا الأطبة ما دوائى وعندك يا عزيز دواء دائى دوائى نظرة فيها شفائى فى لقائك يا منائى

. وسمعته يقول: ليس السخى من طالع ما بذله أو ذكره؛ وإنما السخى من إذا تسخى استحى من ذكره.

وسمعت الشيخ أبا القاسم، يقول: سمعت أحى أبا عبدا لله، يقول: أول ما صحبت عبدا لله الخزاز. قلت له: بماذا تامرني؟، أيها الشيخ!. قال: بثلاثة أشياء: بالحرص على أداء الفرائض بأتم جهدك؛ والاحترام لجماعة المسلمين؛ واتهام خواطرك، إلا ما وافق الحق.

قال: وسمعته يقول: أوائل بركة الدحول في التصوف، أن تصدق الصادقين في الأحبار عن أنفسهم، وعن مشايخهم.

سمعت أبا نصر، عبدا لله بن على، الطوسى، يقول: سمعت جماعة من مشايخ الرى، يقولون: ورث أبو عبدا الله المقرئ عن أبيه خمسين ألف دينار سوى الضياع والعقار، فخرج عن جميع ذلك، وأنفقها على الفقراء. فسألت أبا عبدا لله عن ذلك، فقال: أحرمت وأنا غلام حدث، وحرجت إلى مكة على الوحدة والتقطع، حين لم يبق لى شيء أرجع إليه؛ فكان اجتهادى أن أزهد في الكتب وما جمعته من الحديث والعلم، أشد على من الخروج إلى مكة، والتقطع في الأسفار، والخروج من ملكي.

سمعت الشيخ أبا القاسم الرازى، يقول: السماع على ما فيه من اللطافة فيه خطر عظيم، إلا لمن يسمعه بعلم غزير، وحال صحيح، ووحد غالب مسن غير حظ له فيه.

.... طبقات الصوفية

وسمعته يقول: العارف من شغله معروفه عن النظر إلى الخلـق بعـين القبـول الرد.

وسمعت أبا على الرازى، يقول: سمعت أبا عبدا لله المقرئ، يقول: من تعزز عن حدمة إحوانه أورثه الله ذلا لا انفكاك له منه.

\* \* \*

## ٣ • ١ - ومنهم: أبو محمد الراسبي؛ وهو عبدا لله بن محمد:

من أهل بغداد، من حلة مشايخهم. صحب أبا العباس بسن عطاء، والحريرى. رحل إلى الشام، ثم رجع إلى بغداد، ومات بها، سنة سبع وستين وثلاثمائة.

سمعت أبا محمد الراسبي، يقول: القلب إذا امتحن بالتوقى نزع عنه حب الدنيا، وحب الشهوات، وأوقف على المغيبات.

وسمعت أبا محمد، يقول: أعظم حجاب بينك وبين الحق، اشتغالك بتدبير نفسك، واعتمادك على عاجز مثلك في أسبابك.

وسمعته يقول: لا يكون الصوفى صوفيًا حتى لا تقله أرض، ولا تظله سماء، ولا يكون له قبول عند الخلق. ويكون مرجعه في كل أحواله إلى الحق عز وجل.

وسمعته يقول: الهموم عقوبات الذنوب.

سمعت على بن سعيد التغرى، يقول: كنت عند أبى محمد الراسبى، فحرى عنده ذكر الحبة، فقال: الحبة إذا ظهرت افتضح فيها الحب، وإذا كتمت قتلت الحب كمدًا. وأنشدنا على إثر ذلك:

١٠٣ - انظر: طبقات الشعراني ١٧/١.

ولقد أفارقه بإظهار الهوى ليستر سره إعلانه ولربما كتم الهوى كتمانه ولربما فضح الهوى كتمانه عيُّ المحب لدى الحبيب بلاغة ولربما قتل البليغ لسانه كم قد رأينا قاهرًا سلطانه للناس ذل لحبه سلطانه

وسمعت الراسبي، يقول: خلق الله الأنبياء للمحالسة، والعارفين للمواصلة، والصالحين للملازمة، والمؤمنين للعبادة والمجاهدة.

وسمعت أبا محمد، يقول في قوله عز وجل: ﴿تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة﴾ [الأنفال: ٦٧] جمع بين إرادتين: فمن أراد الدنيا دعاه الله إلى الآخرة؛ ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا﴾ الإسراء: ٢٠] والسعى المشكور هو البلوغ إلى منتهى الآمال، من القرب والدنو.

وسمعت أبا محمد، يقول: البلاء أو الحيرة هو صحبتك مع من لا يوافقك، ولا تستطيع تركه.

#### \* \* \*

# ٤ . ١ - ومنهم: أبو عبدا لله الدينورى؛ وهو محمد بن عبدالخالق:

من حلة المشايخ، وأكبرهم حالاً، وأعلاهم همة، وأفصحهم في علوم هذه الطائفة مع ما كان يرجع إليه من صحبة الفقر، والتزام آدابه، ومحبة أهله. أقام بوادي القرى سنين، ثم رجع إلى دينور، ومات بها.

سمعت أبا الفضل، نصر بن أبى نصر، يحكى عن أبى عبدا لله الدينورى، أنه قال: صحبة الصغار مع الكبار من التوفيق والفطنة، ورغبة الكبار فى صحبة الصغار خذلان وحمق.

١٠٤ - انظر: طبقات الشعراني ١٠٤٨/١.

٣٨٢ ..... طبقات الصوفية

وسمعته يقول: قال أبو عبدا لله الدينورى لبعض أصحابه: لا يعجبنك ما ترى من هذه اللبسة الطاهرة عليهم؛ فما زينوا الظواهر إلا بعد أن خربوا البواطن.

سمعت أبا على الدينورى، يقول: سمعت أبا عبدا لله الدينورى، يقول: احتيار الله تعالى لعبده مع علمه بعبده حير من احتيار العبد لنفسه، مع حهله بربه.

وقال: أنشدنا أبو عبدا لله الدينوري، لنفسه أو لغيره:

أيا من صفاء الود شرب فؤاده فأصبح ريانًا لتلك المشارب أغننى فما لى عنك بالصبر طاقة وحد لى فقد ضاقت على مذاهبى قال: وقال أبو عبدا لله: تعب الزهد على البدن وتعب المعرفة على القلب. سمعت عبدا لله بن على، يقول. دخل رجل على أبى عبدا لله الدينورى، فقال له: كيف أمسيت؟ فأنشأ يقول:

إذا الليل ألبسني توب تقلب فيه فتى موجع وأنشدنا الحسين بن أحمد بن سعيد الواسطى، ببغداد، قال: أنشدني أبو عبدا لله الدينورى:

بقلبی من نفی عنی نعاسی وارقنی وبات و لم یواسسی ومن حبی له ابدًا جدید وثوب صدوده ابدًا لباسی یسیء فلا اواخده بذنب والزم ذنبه کللا یراسی

قال: وقال أبو عبدا لله: أرفع العلوم في التصوف علم الأسماء والصفات، وتمييز الخلاف من الاختلاف، وإخـلاص أعمـال الظـاهر، وتصحيح أحـوال الباطن.

قال: وقال أبو عبدا لله: رأيت، في بعض أسـفاري، رجـلا يقفـز بـإحدى

|                              | الطبقة الخامسة                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| الآلة؟!. فقال لي: أمسلم أنت؟ | رجليه؛ فقلت له: ما لك والسفر مع فقدان ا       |
| م في البر والبحر﴾ [الإسراء:  | قلت: نعم! قال: اقرأ قوله تعالى: ﴿وَهُمُلنَاهُ |
|                              | ٧٠] إذا كان هو الحامل حمل بلا آلة.            |
| *                            | * *                                           |

٣٨٤ ..... طبقات الصوفية

## الغاتمة

قال الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بـن موسى السـلمى رضى الله عنه:

قد ذكرتُ في هذا الكتاب خمس طبقات، من طبقات أئمة الصوفية؛ في كل طبقة عشرين شيخًا؛ عن كل شيخ عشرين حكاية، أقل أو أكثر. وشرطتُ ألا أعبد في هذا الكتاب حكاية حرت لي في بعض مصنفاتي، إلا بإسناد آخر أو عن غفلة.

وأنا أسأل الله تعالى أن ينفعنا وجميع المسلمين بذلك. وألا يجعله علينا وبالاً. وأن يبلغنا ما بلغهم من سنى الدرجات. وأن يُوفِقنا لما يقربنا إليه فى كل الأوقات وألا يجعلنا من المفتونين. ولا يجعل حطنا - من هذا - جمعه وحفظه، دون المحاهدة فيه، بفضله وسعه رحمته. إنه ولى ذلك.

# ذِكْرُ النِّسُوةِ المتَّعِبَّراتِ الصَّوْمِياتِ

سَّالیف لُبی جَرُولاهِ عِن مُحَرَّبِنٌ لاطْسَیَنَ السَّلِیُ المتحَفْ سَنَة ۱۱۶ هِ

> حَقَّقهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ مُصْطَفِعَبْدالقَادِ رعَطَا



# بِشِيْلِنَالِجَ لَاحْمَالِ خَيْلِ الْحَمْيَا

# ذكر النسوة المتعبدات العوفيات

الحمد لله رب العالمين أولاً وآخرًا. وصلى الله على محمد وآلـه وسلم كثيرا:

### ١ - منهن: رابعة العدوية:

كانت من أهل البصرة، وكانت مولاة لآل عتيك. وكان سفيان الشورى، رحمه الله تعالى، يسألها عن مسائل ويعتمد عليها، ويرغب في موعظتها ودعائها.

وروى عن رابعة من حكمتها الثورى وشعبة.

أخبرنا محمد بن عبدا لله ابن أخى ميمى بنفسه، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا عبدا لله بن أيـوب المقرئ، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: أخذ بيدى سفيان الثورى وقال: مر بى إلى المؤدبة التى لا أحدنى أستريح إذا فارقتها.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ۲۷/۲ - ۳۱، شرح مقامات الحريرى للشريشي 2/٥٤ - ٣٤٥، وفيات الأعيان ٢٨٥/٢ - ٢٨٨، سير أعلام النبلاء ٢١٥/٨ - ٢١٥/١ الوافي الأعيان ٢٨٥/١، البداية والنهاية ١٩٣/٠، الوافيات ١٩٣/٤، البداية والنهاية ١٩٣/٠، الموفيات ١٩٣/٠، البداية والنهاية ١٩٣/٠، ١٩٣٠، المحوم الزاهرة ١٩٠٠ وفيات سنة ١٨٥، طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٤٠٨، النجوم الزاهرة ١/٣٠، ١٩٣٠، المحرى للشعراني ١/٥٦، ٢٦، شذرات الذهب ١/٩٣١، المدر المنتور في طبقات ربات الخدور ص ٢٠٢، ٣٠٢، أعلام النساء ١/٠٣٤ - ٢٣٢، الرسالة القشيرية، صفحات ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٠، أعلام النساء ١/٣٠٤ - ٢٣٤، تاريخ بغداد ٢/٠٤، ٤٠١، ١٩٣١، ١٣٢٠، تلبيس إبليس ص ٣٨٣.

فلما دخلنا عليها رفع سفيان يده، وقال: اللهم إنى أسالك السلامة. فبكت رابعة. فقال: ما يبكيك؟ قالت: أنت عرضتنى للبكاء! فقال لها: وكيف؟ فقالت: أما علمت أن السلامة من الدنيا ترك ما فيها، فكيف وأنت متلطخ بها؟.

أحبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، قال: حدثنا العباس بن حمرة، قال: حدثنا العباس بن الوليد حمرة، قال: حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: حدثنا شيبان الأبلى، قال: سمعت رابعة تقول: لكل شيء ممرة، وممرة المعرفة الإقبال.

وبإسناده، قالت رابعة: أستغفر الله من قلة صدقى فى «أستغفر الله». وبإسناده، قيل لها: كيف حبك للرسول على فقالت: إنى لأحبه، ولكن شغلنى حب الخالق عن حب المحلوقين.

وقال: رأت رابعة يومًا رياحًا وهو يقبل صبيًا صغيرًا. فقالت: أتحبه؟ قـال: نعم. فقالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضع محبة لغير الله عز وجل!

فخر رياح مغشيًا عليه. فلما أفاق قـال: بـل رحمـة جعلهـا الله تعـالى فـى قلوب عباده.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا سلمة البلدى يقول: حدثنا ميمون ابن الأصبغ، قال: حدثنا سيار، عن جعفر، قال: دخل محمد بن واسع، على رابعة وهي تتمائل، فقال لها: مم تمايلك؟ فقالت: سكرت من حب ربي الليلة، فأصبحت وأنا منه مخمورة.

سمعت محمد بن عبدالله ابن أحى ميمى، ببغداد، فى قطيعة الدقيق، يقول أحبرنا أحمد بن إسحاق بن وهب البزاز، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب المقرئ، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا حعفر بن سليمان، قال: سمعت رابعة العدوية، وقال لها سفيان الثورى: ما أقرب ما تقرب به العبد إلى الله عز وحل؟ فبكت وقالت: مثلى يسأل عن هذا؟ أقرب ما تقرب العبد به إلى الله تعالى أن يعلم أنه لا يحب من الدنيا والآخرة غيره.

ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ......

وبإسناده، قال الثورى بين يدى رابعة: واحزناه! فقالت: لا تكذب، قـل: واقلة حزناه. لو كنت محزونا ما هنأك العيش.

وبإسناده، قالت رابعة: ما حزنى أنى حزنت، ولكن حزنى أنى لم أحزن. وبإسناده، قال: مرت رابعة على رجل بالبصرة أخذ على فاحشة فصلب. فقالت: بأبى ذلك اللسان الذى كنت تقول به: لا إله إلا الله.

قال سفيان: ذكرت محاسن أعماله.

وبإسناده، قال صالح المرى بين يديها: من أكثر قرع الباب يفتح له. فقالت: الباب مفتوح، ولكن الشأن فيمن يرغب أن يدخله.

#### ٧ - ليابة المتعبدة:

من أهل بيت المقدس. وكانت من أهل المعرفة، والمجاهدات.

أحبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، قال: حدثنا العباس بن حمزة، قال: حدثنا محمد بن روح، قال: حمزة، قال: حدثنا محمد بن روح، قال: قالت لبابة المتعبدة: إنى لأستحيى من الله تعالى أن يرانى مشتغلة بغيره.

وقالت لبابة: مازلت مجتهدة في العبادة حتى صرت أستروح بها. فإذا تعبت من لقاء الخلق آنسني ذكره، وإذا أعياني حديث الخلق روحني التفرغ لعبادة الله، والقيام إلى حدمته.

وقال لها رجل: هو ذا، أريد أن أحج، فماذا أدعو في الموسم؟.

فقالت: سل الله تعالى شيئين: أن يرضى عنىك، ويبلغىك منزل الراضين عنه، وأن يخمل ذكر فيما بين أوليائه.

#### ٣ - مريم البصرية:

من أهل البصرة. في أيام رابعة، وعاشت بعدها. وكانت تصحبها وتخدمها. وكانت تتكلم في المحبة، فإذا سمعت بعلوم المحبة طاشت.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في: صفة الصغوة ٣٢/٤، ٣٢.

• ٣٩ ..... فكر النسوة المتعبدات الصوفيات

وقيل: إنها حضرت في محالس بعض الواعظين. فتكلم في المحبة، فانشقت مرارتها، فماتت في المحلس.

أحبرنا محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، قال: حدثنا عباس بن حمزة، قال: حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمير، قال: قامت مريم البصرية المتعبدة من أول الليل، فقالت: ﴿ الله لطيف بعباده ﴾ ثم لم تجوز به حتى أصبحت.

وقالت مريم: ما اهتممت بالزرق ولا تعبت في طلبه منذ سمعت الله عز وحل يقول: ﴿وَفِي السَّمَاءُ رَزِقُكُم وَمَا تُوعِدُونَ﴾.

# ٤ - مؤمنة بنت بهلول:

من عابدات دمشق

كانت من العارفات الكبار.

وحدت بخط أبى، قال: حكى عن مؤمنة بنت بهلول، أنها قالت: ما طابت الدنيا والآخرة إلا با لله، أو بالنظر إلى آثار صنعه وقدرته. ومن منع من القرب أنس بالأثر. وما أوحش ساعة لا يذكر الله فيها.

قال: وسئلت مؤمنة: من أين استفدت هذه الأحوال؟ قالت: من اتباع أمر الله، على سنة رسول الله على، وتعظيم حقوق المسلمين، والقيام بخدمة الأبرار الصالحين.

سمعت أبا المفضل الشيباني، يقول: سمعت مؤمنة بنت بهلول تقول - وكانت زاهدة دمشق - تقول: قرة عيني، ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك. فلا تجمع على فقدك والعذاب.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٢/٧٢، أعلام النساء ١٢٧، ١٢٧.

وكانت من أقران رابعة. كانت تأنس بها. و لم ترفع بصرها إلى السماء أربعين سنة.

وكانت لا تأكل بالنهار، ولا تنام بالليل. فقيل لها: أضررت بنفسك! فقالت: لا! أخرت من وقت إلى وقت: أخرت النوم من الليل إلى النهار، والأكل من النهار إلى الليل.

وحدت بخط أبى رحمه الله، قال: كانت امرأة تخدم معاذة العدوية. وكانت هى تحيى الليل صلاة، فإذا غلبها النوم قامت فحالت فى الدار، وهى تقول: يا نفس، النوم أمامك. لو قد مِتً لطالت رقدتك فى القبر على حسرة أو سرور. ولا تزال كذلك حتى تصبح.

## ٦ - شبكة البصرية:

كانت صاحبة أخيها ذي ورع.

وكانت في بيتها سراديب لتلامذتها وللمريدات، تعلمهن طرق المجاهدات والمعاملة.

وكانت تقول: تطهّر النفوس بالرياضات، وإذا طهرت استراحت إلى العبادة، كما كانت قبل ذلك تتعنى فيها. كذلك ذكره أبو سعيد بن الأعرابي، في كتاب «الطبقات».

#### ٧ - نسية بنت سلمان:

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد ٤٨٣/٨، تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يجيى بن معين ص ٢١٥، ووثقها يحيى، صفة الصفوة ٢٢/٤، سير أعلام النبلاء ٤٠٨، ٥٠، ٥، ٥، ١٤ العبر ١٢٢/١، تهذيب النهذيب ٢٥٢/١٢، طبقات الشعراني ١٩٣/، شـنرات الذهب ١٩٣/، ١٢٢/١، البيسان والتبيسين ١٩٣/، ١٩٣/، ١٩٣/، الحيوان ١٩٣/، ١٩٣/، ٥٢/١٠.

٣٩٣ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

وكانت امرأة يوسف بن أسباط.

قالت ليوسف بن أسباط: الله سائلك عنى، لا تطعمنى إلا حلالاً، ولا تمد يدك إلى شبهة بسببي.

قال: وولدت ولدًا، فقالت: يارب، لم ترنى أهالاً لخدمتك فشغلتني بالولدا.

#### ٨ - ريحانة الوالهة:

من متعبدات البصرة، كانت في أيام صالح المرى.

كانت كتبت من وراء حيبها:

أنت أنسى وهمتى وسرورى أبى القلب أن يحب سواكا يا عزيرى وهمتى ومرادى طال شوقى متى يكون لقاكا ليس سؤلى من الجنان نعيم غير أنى أريد أن القاكا

#### ٩ - غفيرة العابدة:

من أهل البصرة. صحبت معادة العدوية ذكر إبراهيم بن الجنيد، عن محمد بن الحسين، عن يحيى بن بسطام، قال: بكت غفيرة العابدة حتى عميت فقال رحل: ما أشد العمى؟ فقالت غفيرة: الحجاب عن الله أشد، وعمى القلب عن فهم مراد الله في أوامره أشد وأشد.

#### • ١ -- عافية المشتاقة:

من عبد القيس من أهل البصرة، وكانت والهة هائمة، كثيرة الذكر. قلما كانت تأنس إلى أحد. ذكر إبراهيم بن الجنيد أنها كانت تحيى الليل، وتأوى بالنهار إلى المقابر، وتقول: المحب لا يسأم من مناحاة حبيبه، ولا يهمه سواه. واشوقاه واشوقاه واشوقاه ثلاثا.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٤/٧٥.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٣٣/٤، ٣٤، الشعراني في الطبقات ٦٧/١.

# 

كانت أم إسماعيل بن عياش ذكر محمد بن إسماعيل بن عياش، قال: سمعت أبى يقول: سمعت أم عبدا لله تقول: لو تيقنت أن الله تعالى يدخلنى الجنة ملا ازددت إلا احتهادًا و حدمة [....](١) أحسن على العبيد من حسن الخدمة لمواليهم.

#### ١٠٢ - أنيسة بنت عمرو العدوية:

كانت من أهل البصرة. تلميذة معاذة العدوية.

سمعت حدى إسماعيل بن نجيد، يقول: سمعت مسدد بن قطن، يقول: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا عبدالرحمن بن حبلة، قال: كانت أنيسة بنت عمرو تخدم معاذة العدوية، وكانت تقول: ما رضت نفسى على شىء فأبت على إباءها إياى على أكل الحلال والكسب.

## ١٣ - أم الأسود بنت زيد العدوية:

بصرية وكانت معاذة قد أرضعتها.

ذكر مسدد بن قطن، عن محمد بن الحسن، عن يحيى بن بسطام، عن عمران بن خالد، قال: حدثتنى أن أم الأسود بنت زيد، وسئلت عن قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل قالت: رضا بلا عتاب.

#### ع ١ - شعو الة:

كانت تنزل الأبلة، وكانت عجيبة، حسنة الصوت، طيبة النغمة، تعظ

<sup>(</sup>١١) ١- ما بين المعقوفتين كلمة مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>١٢) انظر ترجمتها في: في الترجمة رقم ٣٩.

<sup>(</sup>١٣) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٢٧/٤، وستأتي مرة أحرى برقم ٤٠.

<sup>(</sup>١٤) انظر ترجمتها فى: صفة الصفوة ٧٦٤٥ -٥٦، طبقات الشعراني ٢٧/١، الدر المنثور ص ٢٥٦، أعلام النساء ٢٩٩/٢، وذكر ابن الجنوزى شيئًا من مروياتها فى تلبيس إبلس ص ٣١٠.

٣٩٤ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

الناس، يقرأ لهم، ويحضرها الزهاد والعباد والمتقربة، وأرباب القلـوب والمجاهدات.

وكانت هي من المجتهدات الخائفات الباكيات والمبكيات.

ذكر مسدد بن قطن، عن محمد بن الحسين، حدثنا أبو معاذ، قال: حدثنا أبو عون، قال: بكت شعوانة حتى خفنا عليها العمى، فقلنا لها: إنا نخاف عليك العمى. فبكت وقالت: خفنا؟! أعمى والله في الدنيا من البكاء أحب إلى من أعمى في الآخرة من النار.

وكانت شعوانة تقول: عين فارقت حبيبها، واشتاقت إلى لقائه بغير بكاء؟ لا يحسن!.

#### ١٥ - سعيدة بنت زيد أخت حماد بن زيد:

كانت من عارفات البصريين. وكانت تشبه برابعة. وكانت كثيرة الاجتهاد، دائمة التفكي.

روى عنها أنها كانت تقول: من تفكر في نعسم الله عليه، وتقصيره في شكره استحيا من السؤال مع كثير ما عليه من النوال.

# ١٦ - عثامة بنت بلال بن أبي الدرداء:

من متعبدات النسوان. أصيبت في عينها فصيرت على ذلك.

أحبرنا أبو الفتح يوسف بن عمر الزاهد ببغداد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير، قال أحمد بن محمد بن مسروق، حدثنا محمد بن الحسين البرحلاني، حدثني الحسين بن عبد العزيز بن الوزير الجذامي، حدثني عبدا لله ابن يوسف الدمشقي، أن عثامة بنت بالل بن أبى الدرداء كف بصرها، وكانت متعبدة، فدحل عليها ابنها يومًا وقد صلى، فقالت: صليتم يا بني؟

<sup>(</sup>١٦) انظر ترجمتها في: الزهد للإمام أحمد ص ١٧٠، صفة الصفوة ٢٩٨/٤، أعلام النساء ٣٠٠/٠٠.

أعثمام مالك لاهية حلت بدارك داهيه ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يومًا باكية وابكى القرآن إذا تلى قد كنت يومًا تاليه تتلينه بتفكر ودموع عين حارية لهفى عليك صبابة ما عشت طول حياتيه النخعية:

كانت من زهاد البصرة.

اخبرنا أبو الفتح القواس، حدثنا جعفر بن محمد بن نصير، حدثنا ابن مسروق، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا إسحاق بن منصور السلولى، حدثنى أم سعيد النحعية: أنها سمعت داود الطائى يقول: همك عطل على الهموم، وحالف بينى وبين السهاد. وشوقى إلى النظر إليك أوبن منى الشهوات. وكانت أم سعيد تخدم داود الطائى. وكانت أمة طائية. وكانت أبدًا تبكى ببكاء داود.

#### ۱۸ - كردية بنت عمرو:

وكانت من أهل البصرة أو الأهواز. وكانت تخدم شعوانة.

قالت: بت ليلة عند شعوانة، فنمت فركضتنى، وقالت: قومى يا كردية، ليس هذا دار النوم، إنما النوم في القبور.

وقيل لكردية: ما الذي أصابك من بركات حدمة شعوانة؟.

قالت: ما أحببت الدنيا منذ لحدمتها، ولا اهتممت لزرقى، ولا عظم فى عينى أحد من أرباب الدنيا لطمع لى فيه، وما استقصرت أحدًا من المسلمين قط.

<sup>(</sup>١٨) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٤٢،١٤/٤.

من المتعبدات المحتهدات العارفات.

ذكر مسدد، عن محمد بن الحسين، عن يحيى بن بسطام، عن سلمة الأفقم، قال: سمعت عاصم الححدري، يقول: كانت أم طلق تقول: ما ملكت نفسى ما تشتهى منه، جعل الله لى عليها سلطانًا.

وقالت أم طلق: النفس ملك إن تنعمتها، ومملوك إن أتعبتها.

# ٠ ٢ - حسنا بنت فيروز:

من متعبدات اليمن والمشتاقين. وكانت كبيرة الحال.

أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى، قبال محمد بن اسماعيل الإسماعيلي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحوارى الدمشقى، قال: حدثنا محمد بن أبي داود الأزدى، قال: حدثنا عبد الزراق، قبال: كانت باليمن امرأة يقال لها: حسنا بنت فيروز، وكانت تقول: إلهى، حتى متى تدع أولياءك تحت التراب والثرى؟ ألا تقيم القيامة حتى تنجز لهم ما وعدتهم.

# ٢١ - حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين:

امن متعبدات البصرة. وكانت مثل أحيها محمد بن سيرين في الزهد والورع.

وكانت صاحبة آيات وكرامات. سمعت محمد بن طاهر الوزيرى، يقول: سمعت الحسين بن محمد بن إسحاق، يقول: سمعت سعيد بن عثمان الحناط البغدادى، قال: أخبرنا سيار بن حاتم، عن هشام بن حسان، قال: كانت

<sup>(</sup>١٩) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٢٧/٤.

<sup>(</sup>۲۰) انظر ترجمتها فى: طبقات ابن سعد ٤٨٤/٨، الجمع بين رحال الصحيحين رحم الرافى بالوفيات ٢٠٠٤، صفة الصفوة ٢٤/٤ - ٢٠، سير أعلام النبلاء ٢٠/٤، ٥، الوافى بالوفيات ١٠٦/٣

### ٢٢ - ليابة العابدة:

من أهل الشام. كانت من أهل الورع والنسك.

ذكر أحمد بن محمد الأنطاكي، عن أحمد بن أبى الحوارى، قال: سمعت أحمد بن محمد، يقول: قالت لبابة: إنى لاستحيى من الله تعالى أن يرانى مشغولة بغيره بعد أن عرفته.

قال: وقالت: المعرفة لله تورث المحبة له، والمحبة لله تورث الشوق إليه، والشوق إليه يورث الأنس به، والأنس به يورث المداومة على خدمته وموافقته.

#### ٣٧ - حكمية الدمشقية:

من سادات نساء الشام وكانت أستاذ رابعة وصاحبتها.

أحبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، قال: حدثنا العباس بن حمزة، قال: حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: قالت لى رابعة: دخلت على حكيمة وهي تقرأ في المصحف، فقالت لى: يا رابعة، بلغنى أن زوجك يتزوج عليك. قلت: نعم. قالت: كيف يرضى مع ما يبلغنى من عقله؛ أن يشتغل قلبه عن الله تعالى بامرأتين؟ أما بلغك تفسير هذه الآية: ﴿ إلا من أتى يشتغل قلبه سليم ﴾؟ قلت: لا. قالت: هو أن يلقى الله تعالى وليس فى قلبه أحد غيره.

قال أبو سليمان: ما سمعت منذ ثلاثين سنة حديثًا أرفع من هذا.

قالت رابعة: فلما سمعت كلامها حرجت وأنا أتمايل في الزقاق، فاستحييت من الرجال، لا يرون أني سكرانة.

<sup>(</sup>۲۱) ترجمتها سبقت برقم ۲.

٣٩٨ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

قال أحمد: بأبي ذلك السكر!.

#### ٤ ٢ - رابعة الأزدية:

من أهل البصرة كانت من كبار أصحابهم وورعيهم. صحبها عبد الواحد ابن زيد، وحكى عنها.

أحبرنا أبو جعفر، قال: حدثنا العباس، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا بكر ابن محمد البصرى، قال: حطب عبد الواحد بن زيد رابعة الأزدية فحجبته، فاغتم، فتحمل عليها حتى أذنته. فلما دخل قالت: يا شهواني، أي شيء رأيت في من آلة الشهوة؟ ألا خطبت شهوانية مثلك!.

#### ٢٥ - عجردة العمية:

من أهل البصرة من أرباب الجاهدات.

ذكر سيار عن جعفر بن سليمان، قال: سمعت نساءنا؛ أمى أو غيرها تقول: لم تفطر عجردة العمية ستين سنة، ولم تنم بالليل إلا هدوه. وكانت إذا صحت قالت: أوه! قطع بنا النهار عن مناجاة سيدنا، وردنا إلى منا نستحقه من كلام المحلوقين، سماعًا وقولاً.

## ٢٦ - أم سالم الراسية:

من أهل البصرة كانت من المحاهدات الكبار.

ذكر محمد بن سليم بن هلال الراسبي، قال: أحرمت أم سالم الراسية من البصرة سبع عشرة مرة.

وذكر غيره أنها كانت تقول، إذا قصدت الحج محرمة: ما ينبغى للعبد أن يقصد سيده إلا بعقد يرى على نفسه آثار حدمته، فإن العبد إذا تعطل عن آثار الخدمة عن قريب يتعطل عنها.

<sup>(</sup>٢٤) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٢١/٤، ٣٢.

<sup>(</sup>٢٥) انظر ترجمتها في: صلفة الصفوة ٤/٣٨٨، ٣٨٩.

ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ........ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات .....

## ٧٧ - عبيدة بنت أبي كلاب:

من أهل البصرة وكانت تنزل الطفاوة.

عاقلة محتهدة، حيدة المواعظ.

حكى داود بن المحبر، قال: لما ماتت عبيدة بنت أبسى كلاب، ما خلفت البصرة امرأة أفضل منها.

وحكى عنها أنها قالت: من صح تقواه ومعرفته لا يكون عليه شيء أحب من لقاء ربه والقدوم عليه.

### ٣٨ - هند بنت المهلب:

بصرية. حكى مسدد، عن محمد بن الحسين، عن أبى عمر الضريس، قال: سمعت أبا مسلمة العتكى مولاهم، يقول: قالت هند بنت المهلب: إذا رأيتم النعمة مستدرة فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال.

# ٧٩ - رابعة بنت إسماعيل امرأة أحمد بن أبي الحوارى:

كانت من كبار نساء الشام، وكانت موسرة، فانفقت جميع ملكها على أحمد وأصحابه.

أحبرنا أبو جعفر الرازى، قال: حدثنا العباس بن حمزة، قال: حدثنا أحمد ابن أبى الحوارى، قال: قالت رابعة يومًا لأحمد بن أبى الحوارى: كنت أدعـو

(٢٦) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة٤/٣٤، أعلام النساء ٣٤٤/٣.

(۲۷) انظر ترجمتها في: الكامل للمبرد صفحات ٣٩٤، ٣٩٨، ٣٣٢، تاريخ الطبرى ٢/٢) انظر ترجمتها في: الكامل للمبرد صفحات ٢٩١/٦، ٣٩٨، ٢٩١/٦، العقد الفريد ٤٨/٦، ١/٣٢، ١/٥٠، ١/٥٠، أعلام النساء ٥/٤٥٠ - ٢٥٢.

(۲۸) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٢٠٠/٤ -٣٠٣، تكملة الإكسال ٦٨٣/٢، سير أعلام النبلاء ٢١٧/٨، الوافي بالوفيات ٢٢/١٤، تبصير المنتبه ص ٥٨٤، طبقات الأولياء ص ٥٣، طبقات الشعراني ٦٦/١، شذرات الذهب ٢٠/٢، الدر المنشور ص ٢٠١ أعلام النساء ٤٤٣/١.

٠٠٠ كا ..... المعمدات الصوفيات

الله تعالى أن يأكل مالى مثلك ومثل أصحابك.

سمعت أبا بكر بن شاذان، يقول: سمعت يوسف بن الحسين، يقول: سمعت أحمد بن أبى الحوارى، يقول: قالت لنا رابعة: نحوا عنى ذلك الطست، فإنى أرى عليه مكتوبًا: مات أمير المؤمنين هارون.

قال أحمد: فنظرواً، فإذا هو مات في ذلك اليوم.

أحبرنا محمد بن أحمد بن سعيد، قال: حدثنا العباس بن حمزة، قال: حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: سمعت رابعة تقول: ربما رأيت الجن فى البيت يجيئون ويذهبون. وربما كانت الحور العين تستتر منى بأكمامهن. وقالت بيدها على رأسها.

قال: وسمعت رابعة تقول: ما رأيت الثلج إلا تذكرت تطاير الصحف، ولا رأيت الجراد إلا ذكرت الحشر، ولا سمعت مؤذنًا إلا ذكرت منادى يـوم القيامة.

وبإسناده، قال أحمد: دعوت رابعة مرة فلم تجبنى. فلما كمان بعد ساعة أحابتنى، وقالت: إنما منعنى أن أحبيك، لأن قلبى كمان امتلاً فرحما بما لله تعالى، فلم أقدر أن أحبيك.

## • ٣ - فاطمة النيسابورية:

كانت من قدماء نساء حراسان. وكانت من العارفات الكبار. أثنى عليها أبو يزيد البسامي. وسألها ذو النون عن مسائل.

وكانت محاورة بمكة، وربما دخلت إلى بيت المقدس، ثم رجعت إلى مكة. لم يكن في زمانها في النساء مثلها.

ذكر أنها بعثت مرة إلى ذي النون برفق، فرده وقال: في قبول أرفاق

<sup>(</sup>٢٩) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ١٢٤، ١٢٤، النجوم الزاهرة ٢٣٨/٢، طبقات الشعراني ٦٦٨، الدر المنثور ص ٣٦٧، ٣٦٨.

فقالت فاطمة: ليس في الدنيا صوفي أخس ممن يرى السبب.

وقال أبو زيد البسطامي: ما رأيت في عمرى إلا رحلاً وامرأة. فالمرأة كانت فاطمة النيسابورية. ما أخبرتها عن مقام من المقامات إلا وكان الخبر لها عيانًا.

وقال لها ذو النون: عظيني، وقد احتمعا ببيت المقدس، فقالت له: الزم الصدق، وحاهد نفسك في أفعالك وأقوالك، لأن الله تعالى قال: ﴿فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا فم ﴿ [محمد: ٢١].

احبرنا أحمد بن محمد مقسم، إجازة، قال: سمعت أبا محمد الحسين بن على بن خلف، قال: سمعت بن ملول - وكان شيخًا كبيرًا رأى ذى النون المصرى - قال: فسألته: من أجل ممن رأيت؟

فقال: ما رأيت أحدًا أجل من امراة رأيتها بمكة، يقال لها: فاطمة النيسابورية، كانت تتكلم في فهم القرآن، في تعجيب منها.

فسألت ذا النون عنها، فقال لى: هي ولية من أولياء الله عز وحمل، وهي أستاذي.

وسمعتها تقول: من لم يكن الله منه على بال فإنه يتخطى فى كل ميدان، ويتكلم بكل لسان. ومن كان الله منه على بال أخرسه إلا عن الصدق، وألزمه الحياء والإخلاص.

قال: وقالت فاطمة النيسابورية: الصادق والمتقى اليوم فى بحر يضطرب عليه أمواجه، ويدعو ربه دعاء الغريق، يسأل ربه الخلاص والنحاة.

وقالت فاطمة: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو المحلص.

وماتت فاطمة رحمة الله عليها بمكة، في طريق العمرة، سنة تسلام

٤٠٢ ...... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات وعشرين ومائتين.

## ٣١ - أم هارون الدمشقية:

من كبار نساء الشام. كان أبو سليمان الداراني يقول: ما كنت أرى أن يكون بالشام مثل أم هارون.

أحبرنا أبو جعفر الوازى، رحمه الله، قال: حدثنا العباس بن حمزة، قال: حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: قلت لأم هارون: أتحبين الموت؟.

قلت: و لم؟

قالت: لا.

قالت: لو عصيت آدميا ما أحببت لقاءه، فكيف أحب لقاء الله وقد عصتيه؟.

وبإسناده قال: حرجت أم هارون من قريتها، فصاح رجل بصبى: حذوه. قال: فسقطت أم هارون، فوقعت على حجر، فظهر الدم على مقنعتها. فقال أبو سليمان: من أحب أن ينظر إلى صعق صحيح فلينظر إلى أم هارون.

#### ٣٢ - بحرية:

كانت من عارفات البصريين. صحبت شقيقًا، وكانت من أقرانه.

وقفت يومًا على شقيق، فقالت: أخبرنى عن علم لم تسطره الأقلام، ولم تدلسه الأوهام، حديد العهد بالعلام. فتحير شقيق من كلامها، وقال: انظروا ما تقول هذه!.

<sup>(</sup>٣٠) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٣٠٣/٤، طبقات الشعراني ١٦٢،٦٦/١، الدر المنثور ص ٧٠، أعلام النساء ٢٠١،٢٠١.

<sup>(</sup>٣١) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٣٩/٤.

أحبرنا أبو جعفر الرازى، حدثنا العباس بن حمزة، حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: حدثتنى عجوز من أهل البصرة، قالت: سمعت بحرية تقول: إذا ترك القلب الشهوات ألف العلم واتبعه، واحتمل كل ما يرد عليه.

#### ٣٣ - فاطمة البردعية:

كانت تنزل أردبيل. وكانت من العارفات المتكلمات بالشطح.

سمعت أبا الحسن السلامي، يقول: سألت فاطمة البردعية بعض المشايخ، عن قول النبي رائد عن ربه: «أنا جليس من ذكرني».

ففاوضها ساعة، فقالت: لا، ولكن أتم الذكر أن تشهد ذكر المذكور لـك مع دوام ذكرك له، فيفنى ذكرك في ذكره، ويبقى ذكره لك حـين لا مكـان ولا زمان.

### ٤٣ - عائشة الدينورية:

اخبرنا محمد بن الفضل، إجازة، قال: سمعت أحمد بن محمد الكوكبى، قال: سألت عائشة الدينورية عما أوصاها به إبراهيم بن شيبان. قالت: دخلت عليه وأنا أريد الحج. فقلت: أوصينى بشىء يحملنى فى الطريق. فقال. إذا حرحت من عتبة دارك، ووضعت قدمًا، فلا تأملى أنك ترفعين الآخر حتى يكون قبرك هناك.

قالت: فكان ذلك الذي حملني في الطريق.

قالت: وحضرته عند وفاته، فقلت: أوصيني بشيء. قال: تبركي بكل ما يدفعه إليك الشيوخ.

#### ٣٥ - أمة الحميد بنت القاسم:

صحبت أبا سعيد الخراز، وكانت تخدمه وتحكي عنه.

أخبرنا أبو بكر المفيد الجرجرائي، إجازة، قال: سمعت أمة الحميد بنت

القاسم، تقول: سمعت أبا سعيد الخراز، يقول: الواصلون قوم أدخلت قلوبهم خزائن الأنوار، فأناحت بين يدى الجبار.

وقالت أمة الحميد: قلت لأبى سعيد الخراز: أوصنى: فقال لى: راقبى الله تعالى فى سرك، واتبعى أوامره على ظاهرك، واحتهدى فى قضاء حوائع المسلمين، والقيام بخدمتهم، تصلى بذلك إلى مقام الأبرار، إن شاء الله عزوجل.

# ٣٦ – عائشة امرأة أبى حفص النيسابورى:

و حدت بخط أبى لعفر أحمد بن حمدان: سألت عائشة امرأة أبى حفص، أبا حفص عن البكاء.

فقال أبو حفص: بكاء الصادق أن يبكى ويبكى على بكائه أنه غير صادق في بكائه، لعل الله تعالى ألا يرضى منه ذلك البكاء، فبكاؤه على قلمة صدقه في بكائه أنفع له من ابتداء بكائه، لأنه لا يرفع للعبد حال إلا بنقصانه عنده.

# ٣٧ – فاطمة، الملقبة بزيتونة:

حادمة أبى حمزة والجنيد، والنورى. وكانت من الأولياء. سمعت أبا الفرج الورثاني، يقول: سمعت مفضل بن داود البغدادي، يقول:

سمعت فاطمة المعروفة بزيتونة خادمة الجنيد والنورى وأبي حمزة، تقول: أتيت أبا الحسن النورى، في يوم شديد القر. فقلت له: أحيتك بشيء تأكله؟ قال: بنعم. قلت: ما تريد؟ قال: حبز ولبن. وكان بين يديه نار يقلبها بيده.

فأكل من ذلك الخبر واللبن، ويده أسود من الرماد. فحعل اللبن يسيل على يده، ويغسل ذلك السواد عنه. فنظرت إليه، وقلت: يارب ما أقدر أولياءك! ما فيهم أحد نظيف!.

ثم محرحت من عنده، فحرت على صاحب الربع. فإذا بامرأةٍ تعلقت بى، وقالت: الرزمة التي كانت هاهنا أحذتيها.

ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ........ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

فحملنى صاحب الربع إلى الأمير. وبلغ ذلك النورى؛ فأسرع فى طلبى، فلما صرنا بين يدى السلطان قال النورى: لا تتعرض لها فإنها ولية لله. وقال: ماحيلتى ومعها من يطالبها؟.

فإذا بجاريةٍ سوادء معها الرزمة، قالت: قد وجدنا الرزمة.

فأخذ النورى بيدى، وأخرجني من عند السلطان، وقال: لم تقولين: ما أوحش أولياءك وأقذرهم؟.

فقلت: تبت إلى الله تعالى من قولي هذا.

#### ٣٨ - صفراء الرازية:

تزوجها أبو حفص النيسابوري، بالري.

وكانت من سادات المسلمين.

وأقام أبو حفص عندها مدة، فلما أراد أن يخرج من الرى قبال لها: إن أردت أن أطلقك وأدفع إليك مهرك حتى أقفل، فإنى خارج ولا أدرى متى أصل إليك.

فقالت: لا أختار ذلك، ولكن دعنى أكون في حبالتك. وتلحقني بركات ذلك، وأكون في ذكرك ودعائك.

وقالت لأبي حفص وقت حروجه من عندها: علمني كلمة أحفظها عنك.

فقال لها: اعلمي أن أعرف الناس با لله أشدهم خوفًا منه وخشية له. وأكثرهم محبة له من آثر خدمته على جميع حركاته، ولا يتحرك إلا له، ولا يسعى إلا في مرضاته.

وقالت لأبى حفص: أوصنى. فقال: أوصيك بـلزوم البيت، والدنـو مـن المحراب، والقـراءة مـن القـرآن مـا تحفظته، وملازمـة الصمـت، وتـرك مـا لا يعنيك، والقيام بمنافع الناس على حسب الطاقة.

<sup>(</sup>٣٦) انظر ترجمتها: تقدمت النرجمة في أثناء النرجمة رقم ٣٦.

٤٠٦ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات - ... فكر النسوة المتعبدات الصوفيات - ... فكر النسوة المتعبدات الصوفيات - ٣٩ - أنيسة بنت عمرو:

صحبت معاذة العدوية.

حكى محمد بن الحسين البرحلاني، عن عبدالرحمن بن عمرو بن حبلة، عن دلال بنت المدل، قالت: كانت أنيسة بنت عمرو حادمة معاذة العدوية. وكانت تقول: العمل يجب أن يكون معه ثلاثة أشياء: الإحلاص والصواب والسنة.

# · ٤ - أم الأسود بنت زيد العدوية:

كانت معاذة العدوية أرضعتها.

قالت أم الأسود: قالت لى معاذة العدوية: لا تفسدى رضاعى بأكل الحرام، فإنى حهدت جهدى حين أرضعتك ألا آكل إلا حلالاً، فاحتهدى بعد ذلك ألا تأكلى إلا حلالاً، لعلك توفقين لحدمة سيدك، والرضا بقضائه. وكانت أم الأسود تقول: ما أكلت شبهة إلا فاتتنى فريضة أو ورد من أورادى.

# ١٤ - أم على امرأة أحمد بن خضرويه البلخي:

كانت من بنات الرؤساء والأحلة.

وكانت موسرة، فانفقت مالها كله على الفقراء، وساعدت أحمد على ما هو عليه.

لقیت أبا حفص النیسابوری، وأبا یزید البسطامی. وسألت أبــا یزیــد عــن مسائل.

<sup>(</sup>۳۷) انظر ترجمتها فی: سبقت برقم ۱۲. (۳۸) انظر ترجمتها فی: سبقت برقم ۱۳.

<sup>(</sup>٣٩) انظر ترجمتها في: ذكر ابن الجوزى أم على هذه، وحكى قصة في دحولها على أبني يزيد البسطامي بصحبة زوجها، تلبيس إبليس ٣٥١.

حكى عن أبى حفص أنه قال: مازلت أكره حديث النسوان حتى لقيت أم على، زوجة أحمد بن خضرويه. فعلمت أن الله تعالى يجعل معرفته حيث يشاء.

وقال أبو يزيد البسطامي: من تصوف فليتصوف بهمةٍ كهمة أم على، زوجة أحمد بن خضرويه، أوحال كحالها.

حكى عن أم على أنها قالت: دعا الله تعالى الخلق إليه بأنواع البر واللطف، فما أجابوه. فصب عليهم أنواع البلاء؛ ليردهم بالبلاء إليه؛ لأنه أحمهم.

وقالت أم على: ما ذكرت فقرى قط إلا ذكرت استغناني بربى وغناه، فيزيل عنى مواقف الفقر، وأقول: يكون فقيرًا من له سيد مثله؟.

وقالت: فوت الحاجة أيسر من الذل فيها.

وقالت، وجاءتها امرأة من أهل بلخ، فقالت لها: ما حاجتك؟ قالت: جئت لأتقرب إلى الله بخدمتك. فقالت لها: لم لا تتقربين إلى بخدمة ربك؟.

# ٢ ٤ - فاطمة بنت عبدا لله المعروفة بجويرية:

صاحبة أبي سعيد الخراز.

سمعت على بن سعيد المقرئ، يقول: سمعت أحمد بن الحسين المالكى، قال: سمعت فاطمة بنت عبدا لله، المعروفة بجويرية تلميذة أبى سعيد الخراز، تقول: أول هم يرد على العارف يقطعه عن كل شيء. إنما ذلك نظر من الله لهم، ليطهرهم عن كل شيء بذلك.

وبإسناده، قالت: سمعت أبا سعيد الخراز، يقول: من شأن المحب لمولاه إذا تمكنت مودته في ضميره، أن يطهر قلبه للكلف به، والشغف بحبه، والهذيان بذكره، ويمنعه من الاتساع.

ومن شأن من قد باشر قلبه شيئًا من الشوق أن ينسى حظه من الدنيا

وبإسناده، قالت: سمعت أبا سعيد، يقول: من شأن العارف أن تراه مرة والحا منقطعا، ولا فعل فيه لغير سيده، وتارة تراه مع الخلق، كأنه واحد منهم، قد حفى مكانه، إلا أنه ساكن من هيجانه، متصل الهمة بواحده.

## ٤٣ - مؤنسة الصوفية:

كانت من متعبدات الشام. وكانت جلدة نكدة.

سمعت محمد بن عبدالله الحافظ يقول: سمعت الحسين بن محمد بن إسحاق، يقول: سمعت محمد بن يعقوب بن يوسف، يقول: سمعت مؤنسة الصوفية المتعبدة: لم لبست هذا الشعر؟ حوفًا منه، أو حباله؟ فقالت: مكابدة.

## ٤٤ - فخرويه بنت على:

من أهل نيسابور. كانت زوجة أبي عمرو بن تجيد.

سمعت حدى أبا عمرو بن نجيد، يقول: كانت فائدتى من صحبة فحرويه لم تكن فائدتى من صحبة أبى عثمان. وسمعت حدى يقول: سمعت فحرويه تقول: حال ضعيف، وحطر عظيم، ودعوى عريضة، وصدق قليل.

وقالت فحرويه مرة لأبي على الثقفي، رحمه الله: إن الإنسان إذا تكلم بالعلم يريح قلبه ونفسه، ويعظم في نفسه، لاستحسانه كلامه. وإذا استعمل العلم أتعب نفسه وقلبه، ويصغر في نفسه، لعلمه بقلة إخلاصه في معاملته.

فبكى أبو على ثم قال: لا أقول لك إلا ما قال عمر بـن الخطاب، رضى الله عنه: امرأة أفقه من عمر.

وحكى عنها أنها قالت: من جعل السبب إلى الوصول إلى ربه غير ملازمة طاعته، واتباع رسوله ﷺ، فقد أحطأ السبيل إليه.

## ٥٤ - فاطمة بنت أحمد الحجافية:

صحبت زكريا السخنني. ولقيت أبا عثمان.

سمعت حدى، رحمه الله، يقول: سمعت فاطمة الحجافية، تقول: ما قال أحد لأحد: يا أحمق، إلا قلت: لبيك، ظننت أنه يعنينى به فلا أحد أظهر حمقا ممن يوالى عدوه، ويعادى وليه! النفس والشيطان عدوان، ونحن نواليهما ونطيعهما. والكتاب والسنة مواضع نجاتنا وخلاصنا، وقد أعرضنا عنهما.

وقالت فاطمة يومًا لأبى العباس الدينوري، وهو يتكلم في شيء من الأنس: ما أحسن وصفك عما أنت غائب عنه!.

## ٢٤ - ذكارة:

من العابدات الوالهات.

احبرنا أبو حفص عمر بن مسرور الزاهد ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن محمد بن سهل الواعظ، حدثنا محمد - يعنى بن جعفر - قال: حدثنا إبراهم بن الجنيد، قال: حدثنى محمد بن الحسن، قال: حدثنا عباس الإسكاف، قال: كانت عندنا مجنونة يقال لها: ذكارة. فنظرت إلى يوم العيد وفي يدى قطعة فالوذج فقالت: ما معك؟ قلت: فالوذج.

فقالت: إنى أستحيى أن يراني الله تعالى حيث يكره.

ألا أصف لك فالوذجا تذهب فتعمله إن قدرت عليه؟ قلت: بلي.

قالت: خذ سكر العطاء، ونشاستج الصفاء، وماء الحياء، وسمن المراقبة، وزعفران الجزاء، وصفّه بمناخل الخوف والرجاء، وانصب تحته ديكدان الحزن، وركب ظناجير الكمد، واعتقده باسطام الاعتبار، وأوقد تحته نيران الزفير، وابسطه على الحذر حتى يضربه نسيم هواء التهجد. فإذا أكلت منه لقمة تصير من الأكياس، وتبرأ من الوسواس، وحببك إلى صدور الناس،

٠ ١ ٤ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

وتبغض إليك ريط الأكياس، وتكفيك من شر الوسبواس الحنياس، وتدور عليك الحور العين في الفردوس بالكاس. ثم أنشأت تقول:

همم المحب تحول في الملكوت والقلب يشكو والفؤاد صموت على الحيري النيسابوري: 2٧ - عائشة بنت أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري:

كانت من أزهد أولاد أبى عثمان وأورعهم، وأحسنهم حالاً ووقتًا. وكانت بحابة الدعوة.

سمعت ابنتها أم أحمد بنت عائشة تقول: قالت لى أمى: يا بنتى لا تفرحسى بفان، ولا تجزعى من ذاهب، وافرحى با لله، واحزعى من سقوطك عن عفو الله."

وسمعتها تقول: قالت لى أمى: الزمى الأدب ظاهرًا وباطنًا، فما أساء أحجد الأدب ظاهرًا إلا عوقب ظاهرًا، وما أساء أحد الأدب باطنًا إلا عوقب باطنًا. قال: وقالت عائشة: من استوحش بوحدته، فذلك لقلة أنسه بربه.

وقالت: من تهاون بالعبيد فهو لقله معرفته بالسيد. فمن أحب الصانع عظم صنعه.

ماتت سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

# ٨ ٤ - فاطمة أم اليمن امرأة أبي على الروذبارى:

وكانت من الأحلة. صاحبة حال وفهم وكلام حسن.

سمعت بعض أصحابنا يقول: كانت فاطمة امراة أبّى على الروذبـارى، تقول: كيف لا أرغب فى تحصيل ما عندك وإليك مرجعى؟ وكيف لا أحبك وما لقيت خيرًا إلا منك؟ وكيف لا أشتاق إليك وقد شوقتنى إليك؟.

وحكى عنها أنه قالت: لا ينتفع العبد بشىء من أفعاله كما ينتفع بطلب قوته من حلال. وقالت فاطمة: الزاهد طالب حظه، لأنه يطلب الاستراحه من طلب الدنيا وتعبها، لا غير.

قال: وخرجت يومًا من المصر وقت حروج الحاج، والجمال تمر بها، وهي

<sup>(</sup>٥٤) انظر ترجمتها: صفة الصفوة ٤/٥١، أعلام النساء١٥٨/٣٠.

فقلت دعونى واتباعى ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد وما بال رغمى لا يهون عليهم وقد علموا أن ليس لى منهم بد وتقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف ترى حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف ترى حسرة من انقطع عن الوصول إليه؟.

#### ٤٩ - عمرة الفرغانية:

. كانت واحدة وقتها، خلقًا وحالاً وفراسة.

سمعت أبا منصور محمد بن أحمد بن عبدان، بمرو، يقول: سمعت عائشة امرأة أحمد بن السرى، تقول: قالت عمرة الفرغانية: ميراث الصمت الحكمة والتفكير. ومن أنس بالخلوة مع العلم أورثه ذلك أنسا من غير وحشة.

وقالت عمرة: من خدم الأحرار والفتيان أورثه ذلك عزًّا عند الخلق ومهابة في أعينهم، ودله ذلك على رشده، وبلغه درجات الأولياء.

وسئلت عمرة: هل يوافق العارف الزاهد؟ فقالت: إن وافق الحي الميت، وافق العارف الزاهد.

وسئلت: كيف عرف موسى عليه السلام أن الذي يسمعه كلام الله تعالى؟ قالت: لأن ذلك الكلام أفنى عنه أوصافه، وبغض إليه بعد ذلك كلام الخلق.

# ( ٠٠ - ١٥ ) - زبدة ومضغة، أختا بشر بن الحارث الحافى:

كانتا جميعًا من الورع والزهد بحال.

قال أحمد بن حنبل: من أحب أن يعرف بعده عن سبل الورعين، فليدخــل

<sup>(</sup>٤٨) انظر ترجمتها في: ترجم لهما ابن الجوزى في صفة الصفوة ٢٠٤/٥ - ٥٢٦، وزاد أختًا ثالثة، هي مخة، وذكر ابن حلكان الأحوات الثلائـه في ترجمـة بشر من وفيـات الأعـان ٢٧٦/١.

١١٤ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

على أحتى بشر الحافي، ويسمع من مسائلهما، ويبصر طريقتهما.

قالت زبدة أحت بشر: أثقل شيء على العبد الذبوب، وأحفه عليه التربة. فما له لا يدفع أثقل شيء بأحف شيء؟.

وقالت مضغة أحت بشر لمولاةٍ دخلت عليها: أعجب ما فيك أنـك لا تهتدين إلى الله. ولست تطلبين الطريق إليه!.

# (٥٢ - ٥٣) - عبدة وآمنة، أختا أبي سليمان الداراني:

كانتا من العقل والدين بمحل عظيم.

قالت عبدة أخت أبى سليمان: الزهد يورث الراحة فــى القلـب، وســخاء النفس بالمال.

وقالت عبدة: العاقل من يحفظ صلاح إخوانه، لا من يتبع مرادهم وحكى أحمد بن أبي الحوارى، عن أبي سليمان، قال: سمعت أختى آمنة

تقول: الفقراء كلهم أموات إلا من أحياه الله بعز القناعة، والرضا بفقره.

# ٤٥ - عائشة، امرأة أحمد بن السرى، المروزية:

دخلت على أبي عثمان، وأنزلها أبو عثمان في داره.

سمعت عائشة، تقول: من لم يحرص على التكبيرة الأولى والجماعة، فهو على الصلاة أقل حرصًا!

سمعت أبا محمد، يقول: سمعت عائشة تقول: عقل العارف مرآة قلبه، وقلبه مرآة نفسه، وروحه مرآة عقله، وسره مرآة روحه، والتوفيق نور المرآة، ودقة البصيرة في المرآة يظهر الخطأ من الصواب.

سمعت أبا منصور محمد بن أحمد بن عبدان المروزى، يقول: سمعت عائشة تقول: ما أكلت قط أتهنى بها إلا أكلة مع فقير، أو فى متابعة فقير، أو فى مشاهدته.

<sup>(</sup>٠٠) انظر ترجمتها في: ترجم لهما ابن الجوزي في صفة الصفوة ٤/٠٠٠.

وسمعته يقول: سمعت عائشة تقول: ما قصدنى أحد من الفتيان من موضع إلا وحدت في سرى نـورًا بقصـده، إلى أن يصـل إلى فيان وفقـت لخدمته، والقيام بواحبه، تم لى ذلك النور، وإن قصرت في خدمته طفئ ذلك النور.

## ٥٥ - فاطمة بنت أحمد بن هانئ:

نيسابورية.

صحبت أبا عثمان فأنفقت عليه وعلى أصحابه مالاً كثيرًا.

وكان أبو عثمان يقول: إرفاق فاطمة للفقراء إرفاق الفتيان، لا تطلب بـه عوضًا في الدنيا والآخرة.

وسألت فاطمة أبا عثمان: كيف السبيل إلى معرفة الله عز وجل؟.

فقال لها: بنسيانك نفسك والخلق، وإنكارك كل شيء سـوى الله، حتى تبلغي إلى حقيقة معرفة الله.

وقالت فاطمة: الدنيا شبكة للحمقي، لا يقع فيها إلا من لا عقل لـه ولا توفيق.

# ٥٦ - أم عبدا لله، امرأة أبي عبدا لله السجزى:

سمعت جدى يقول: سمعت أم عبدا لله تقول: من احتقر الفقراء لا يكون له همة با لله، ولا حال.

وسمعتها تقول: صحبة الإخوان في الدنيا نعيم دار الدنيا.

قال: وسمعتها تقول: العيش في لقاء من شرح صدرك بلقائه، وبذلك على الإقبال على الله، والإعراض عن الدنيا وأهلها.

## ٥٧ - حبيبة العدوية:

من كبار العارفات. وكانت من أهل البصرة.

<sup>(</sup>٥٥) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٣٢/٤.

أحبرنا محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، قال: حدثنا العباس بن حمزة، حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، قال: حدثنا أبو محمد المكى، قال: كانت حبيبة إذا صلت العتمة قامت على السطح وشدت مئزرها، ودرعها في خمارها، وتقول: إلهى، غارت النجوم، ونامت العيون، وغلقت الملوك أبوابها، وحلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامى بين يديك.

وإذا كان السحر، قالت: إلهي، هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أقبل، فليت شعرى، قبلت منى فأهنى، أم رددتها فأعزى؟.

وعزتك، لهذا دأبي ودابك أبدًا ما أبقيتني، لو انتهرتني من بابك ما برحت، لما وقع في قلبي من حودك وكرمك.

#### ٨٥ - فاطمة الدمشقية:

كانت واحدة وقتها. وكانت تتناكر علىالمشايخ.

سمعت على بن أحمد الطرسوسى يقول: لما دحل أبو الحسين المالكى دمشق تكلم فى حامع دمشق، وأحسن الكلام. فحضرت مجلسه فاطمة، وقالت له: يا أبا الحسن: تكلمت فأحسنت، وأنت تحسن أن تتكلم، هل تحسن أن تسكت؟ فسكت أبو الحسن، ولم يتكلم بعد ذلك.

## ٥٩ - فطيمة، امرأة حمدون القصار:

كانت كبيرة الحال، عظيمة القدر.

حكى عن فطيمة أنها قالت: من أحلاق الصوفى فى المعاشرة: أن من قصدة قبله، ومن غاب عنه لا يفتقده، ومن عاشره تخلق معه، ومن كره عشرته لم يجبره على صحيبته.

وسئلت فطيمة عن العاقل، قالت: من يحيا قلبك بمجالسته.

وقالت فطيمة: من عرف نفسه لم يتسم إلا بالعبودية، ولا يفتحر إلا بمولاه. وقالت فطيمة: عمارة القلب بالإعراض عن الدنيا، وحراب القلب بالاستعانة بالخلق.

وقالت فطيمة: من أبصر نعم الله عليه شغله القيام بشكرها عن كل شيء.

## • ٦ - أمة الله الجبلية:

كانت من حبال دامغان، من قرية يقال لها: نوق ابذ. وهمى امراة عبدا لله الجبلي، صاحب أبي يزيد البسطامي.

كانت لها آيات وكرامات. وكانت صاحبة فراسات. وقريتها على فرسخ من بسطام.

وكانت تخبر زوجها عن أبى يزيد، وعن أفعاله، وتقول: أبو يزيد الساعة يفعل كذا وكذا. قال: فقدم مرة على أبى يزيد، فأحبره بذلك، وكان أبو يزيد على كرسيه يتوضأ، فأخذ أبو يزيد بياضًا فبله وضرب به على كرسيه، وقال له: قل لها إن كانت صادقة تخبر بذلك، وأيش على الكرسى.

فلما خرج عبدا لله أخذ أبو يزيد البياض من الكرسي. فجاء عبدا لله فسأل المرأة عن ذلك، فقالت: ليس هنالك شيء. قال عبدا لله: الآن علمت أنها كاذبة. وأراد أبو يزيد بذلك أن يسترها عن زوجها.

سمعت على بن محمد، يقول: سمعت محمد بن على، يقول: سمعت أبا عمران، يقول: سمعت أبا يزيد يقول: كانت همتى في عبدا لله فظهرت في امرأته.

وقالت هذه المرأة لزوجها عبدا لله: إن قال لك ربك غدًا: بــأيش رحعت إلى ؟.

فقال: أقول: كنت أثق بك في أمر هذا الرغيف. فقالت: إنى أستحيى من الله تعالى أن أجبيه عن سؤاله برغيف. ١٦ ٤ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

## ٦١ - قسيمة، امرأة أبي يعقوب التنيسي:

وكانت من كبار النسوان في وقتها. صحبت أبا عبدا لله الروذباري. ومن فوقه من المشايخ.

سمعت على بن أحمد الطرسوسي، يقول: جاء أبو عبدا لله الروذبارى يومًا إلى بيت قسيمة، فرأى الباب مقفلاً، فقال: اكسروا القفل، فكسروا فدحل أبو عبدا لله البيت، فقال: حذوا كل ما فيه، فأخذوا كل ما فيه، حتى القدر والخزف، فباعوه وأخذوا به طعامًا، وقعدوا للسماع.

فجاء أبو يعقوب، فدخل البيت، فلم ير شيمًا، فتغير قليلاً ثم قعد.

وحاءت قسيمة بعد ساعة. فاستقلبها زوحها، وقال: الشيخ أبو عبداً لله، قد أحد كل ما البيت، وفرغُ البيت!.

فحاءت ودخلت وسط الحلقة وعليها كساء جوزى بصرى، فطرحته فيما بينهم. ودخلت البيت. فقال لها أبو يعقوب: لم يكن لنا إلا ما عليك، فطرحتيه إليهم!

فقالت: يا سحين العين، ينبسط علينا مثل الشيخ أبى عبدا لله الروذب ارى، فنبقى لأنفسنا بعد ذلك شيئًا؟.

#### ٣٢ - مرهاء النصيبية:

صحبت أبا على بن الكاتب، وأبا عبدا لله بن حامار، وأبا بكر الدقى وأبا الحسن البصرى، وأبا عبدا لله الروذبارى، وعياش بن الشاعر.

وكانت هي تباهي الوهطية. وكانت تقول: الفقر لباس عز إذا تحقق الفقير يه.

# ٦٣ - فاطمة بنت أحمد، امراة أبي عبدا لله الروذباري:

وكانت أحست أبي على الروذباري. وكانت من كبارالنسوان. ومن

## ٣٤ - ميمونة، أخت إبراهيم الخواص:

وكانت أخته لأمه. وكانت تحت حاملٍ الأسود.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت جعفرًا الخلدى، يقول: سمعت إبراهيم الخواص، يقول: قالت لى أختى وكانت تحت حامدٍ الأسود: ما احتشمت من زوحى حامد، بعد ما رأيته يدخل المسجد ويقعد، ولا يصلى تحيه المسجد.

سمعت محمد بن عبدا لله، يقول: سمعت أبا الخير الأقطع، يقول: دخل إبراهيم الخواص على أخته ميمونة - وكبانت أخته لأمه - وقال لهما: إنى اليوم ضيق الصدر.

فقالت: من ضاق قلبه ضاقت عليه الدنيا بما فيها، ألا ترى أن الله تعالى يقول: وحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم [التوبة: ١١٨].

لقد كان لهم في الأرض متسع، ولكن لما ضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم الدنيا بما فيها.

### ٥٦ - أم أحد بنت عائشة بنت أبي عثمان:

لزمت البيت خمسين سنة، لم تخرج من بيتها. وكانت واحدة وقتها، همــة وحالاً وخلقًا.

سمعتها تقول: العلم حياة الخلق، والعمل مطيته، والعقل زينته، والمعرفة نوره وبصيرته. وقالت: الأفعال كلها معيوبة. ولا يعرف عيوب نفسه إلا المبرءون من العيوب.

وقالت: من رضى بعيوب نفسه و لم يداوها بدوائها أورثه الله الدعاوى الباطلة.

<sup>(</sup>٦٢) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ٢/٧١، أعلام النساء ١٣٧، ١٣٨٠.

كانت زاهدة صفيقة، كثير المجاهدات. كان يقال: إنها مجابة الدعوة.

سمعت أبا أحمد الحسنوى، يقول: سمعت عونة تقول: أنا أتوب من صلاتى وصيامى، كما يتوب الزانى من زناه، والسارق من سرقته.

# ٦٧ – أمة العزيز، المعروفة بهورة:

كانت إحدى الصوفيات والعارفات، وأرباب الأحوال. وكانت من أفتىي وقتها في النسوان.

سمعت أبا نصر بن أبي إسحاق بن أبي بشر بن مارويه، يقول: دخلت امراة عليها، وعليها حبة صوف وقميص صوف، فقالت لها: من لبس الصوف يجب أن يكون أصفى الناس وقتا، وأحسن الناس خلقا، وأكرم الخلق حركة، وأعذب الناس طبعًا، وأجودهم نفسًا، وأسحاهم يدًا، كما تميز عن الخلق بلباسه، كذلك يتميز عنهم بأوصافه.

## ٨٦ - قريشية النسوية:

كانت من المدعيات الكبار، وكانت صاحبة أحوال. حكى عنها أنها قالت: حلق الله تعالى الجنة لمن يعبده ويخالفه، لا لمن يعصيه ويتمنى عليه. وحكى عنها أنها قالت: مكابدة الصمت أيسر من اعتذار بكذب. وقالت يومًا للنصراباذي: ما أحسن أقوالك وأوحش أخلاقك!.

وحكى أن النصراباذي قبال لهما يومًا: اسكتى. فقبالت: اسكت حتى أسكت. وقال لها يومًا: لا تحضرك. فقالت: لا تدعنا حتى لا نحضرك.

وقالت قريشية: ما هيمتني إلا الظنون. لو تحققت في شيء لخرست و همدت، وظهرت عليَّ بركاته.

## ٦٩ - الوهيطة، أم الفضل:

كانت واحدة وقتها، لسانا وعلمًا وحالاً. صحبت أكثر مشايخ الوقت. ورحلت في آحر عمرها إلى الشيخ أبي عبدا لله بن حفيف. ودخلت

وكان الشيخ الإمام أبو سهل محمد بن سليمان، رحمه الله، يحضرها ويسمع كلامها، وكذلك جماعة مشايخ الفقراء، مثل أبى القاسم الرازى، ومحمد الفراء، وعبدا لله المعلم، ومن في طبقتهم.

سمعت الوهطية تقول: احذروا ألا يكون شغلكم طلب راحات النفوس وتوهمون أنكم في طلب العلم، وطالب العلم هو العامل به وليس العمل بالعلم كثرة الصوم والصدقة والصلاة، وإنما العمل بالعلم إخلاص العمل الله، بصحة النية، ومراقبة نظر الله تعالى إليه، إن لم يكن هو ناظرًا إلى ربه، ومشاهدًا له.

وسمعتها تقول: من آلة الصوفى المتحقق ألا يطلب، ولا يتشرف إلى شىء، ولا يرد فتوحًا، إذا كان من وجهٍ غير متهم، و يدخر من وقت إلى وقت، أو لوقت.

وسمعتها تقول: لا يكون لصاحب حقيقةٍ رحوع إلى الأحوال بعد التحقق، بل تكون الأحوال كلها تبعًا له.

وسمعتها تقول: حقيقة المحبة أن يخرس المحب إلا عن محبوبه، ويصم إلا عن سماع كلامه، كما قال النبي ﷺ: «حبك الشيء يعمى ويصم»

سمعت الثقة يحكى عنها، قال: سألتها عن التصوف، فقالت: نقص الأسباب وقطع العلائق.

#### ٧٠ - زيادة بنت الخطاب الطزرية:

طرز قومس. وهى قرية فى الجبال، من دامغان على خمس فراسخ. وكانت أم إسماعيل بن إبراهيم القهستاني.

وأبوها خطاب. صحب أبا يزيد، وهو من كبار أصحاب. لها الكرامات المشهورة، والآيات المعروفة. ٠ ٤٢ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

وكانت تروى الحكايات والحديث عن أبيهــا الخطـاب. روى عنهـا ابنهـا إسماعيل.

## ٧١ - ملكة بنت أحمد بن حيويه:

امرأة الحسن بن على بن حيويه، وبنت عمه. كان أبوها رئيس دامغان. وكانت صاحبة حال.

حملها زوجها الحسن إلى الحج، وأدخلها على الشبلي. فلما رآها الشبلي قال للحسن، أنت رحل وهذه امرأة، لكنها أكبر منك حالاً.

قال الحسن: فلم يدخل ذلك في قلبسي، حتى دخلنا مدينة الرسول الله قال: وكان معها دريهمات من نفقته، لم يبق لنا غيرها. فرأت قومًا من السودان قعودًا عند رأس النبي الله فنثرت عليهم تلك الدراهم.

فكلمتها فى ذلك مرتين، وقلت لها: كان يكفى لأولئك السودان بعض ذلك، أو أقل من ذلك! فقالت لى: إلى متى تقول يا حسن؟ كأنك لم تر غير السودان!.

## ٧٢ - فاطمة بنت عمران:

من أهل دامغان، كانت كبيرة الحال، شديدة الوحد، كثيرة الاحتهاد. صحبت أبا عبدا لله الزاهد، بدامغان.

سمعت على بن محمد، يقول: سمعت الحسن بن على، يقول: قدم علينا أبسو محمد الموصلي، فلقى فاطمة، فقال: هذه رابعة وقتها. وكانت مستجابة الدعوة، مقيمة على تعهد الفقراء والغرباء، إلى أن ماتت، رحمها الله.

### ٧٣ - عبدوسة بنت الحارث:

من أهل دامغان. كانت حادمة الفقراء في بلدتها ثلاثين سنة. سألها رجل فقال: ما حالك؟ فقالت: السؤال عن الحال محال.

<sup>(</sup>٧٠) انظر ترجمتها في: صفة الصفوة ١٠٧/٤.

والدة أبى بشر الحلاوى. سمعت بعض من صحبتها من النسوان، تقول: سمعت أم الحسين، تقول: من أحب أن تصح له طريقة الفقر فليحتر من الفراش التراب، ومن الأطعمة الجوع، ومن السرور الهم، ومن القبول السرد، ومن الغز الذل.

وحكى لى عنها أنها قالت: إن الله تعالى لم يجعل لأنفس المؤمنين ثمنًا إلا الجنة، وجعل قلوبهم محلا لنظره، فلا تبيعوا أنفسكم بالدون من العروض، وطالعوا موضع نظر الله تعالى أن يكون مصونًا عما لا يرضاه.

## ٧٥ – أم كلثوم. المعروفة بخالة:

كانت صحبت أبا على الثقفي، وعبدا لله بن منازل. وكان أبو القاسم النصراباذي يكرمها ويقربها:

سمعت أم الحسين القرشية، تقول: خرجت معها إلى الجبل. فقالت لى: رديني إلى البلد، فقد ضاق صدري.

فلما انصرفنا سألتها: بماذا ضاق صدرك؟ فقالت: كادت رؤية القدرة أن تشغل عن القادر.

سمعت أم كلثوم الخالة، تقول: الوجد لا تصح عنها العبارة، لأنه سر الله تعالى في العبد، وإذا شاء أن يظهر أظهره، إذا شاء أن يخفيه أخفاه، والتكلف فيه ظاهر عليه تكلفه.

## ٧٦ - عزيزة الهروية:

كانت كيسة دينة ورعة. صاحبة لسان وحال. وردت نيسـابور، ومـاتت بها. صحبت عبدالرحمن بن شهران بهراة. سمعت عزيزة، تقـول: الزاهـد لـزم الملك لحاجته، والعارف لزمه الملك لمحالسته.

وسمعتها تقول: كان سفيان يقول: ذكر الله تعالى أربعة أشياء في موضع

واحد، فقال: ﴿ الله الدى خلقكم شم رزقكم شم يميتكم شم يعيكم أن يزيد في عمرك، كذلك لا يمنكه أن يزيد في رزقك. ففيم التعب؟.

سمعت أم الحسين القرشية، تقول: سمعت عزيزة الهروية، تقول: الزاهد والمتقرب، في علو نفسه وارتفاعها ينظر إلى الناس، لذلك يتصاغرون في عنه.

## ٧٧ - أم على بنت عبدا لله بن حمشاذ:

من كبار نساء نيسابور. رفيعة الحال، عظيمة القدر. صحبت أبـا القاسـم النصراباذي، وغيره من المشايخ. كان المشايخ يكرمونها ويعرفون محلها.

سمعت أم على تقول: طرح الحشمة من غير انبساط متقدم يورث الطرد. وسمعتها تقول: الأكوان كلها أسباب لقطع العبيد عن مكونها.

وحكى عنها أنها قالت: من صح له علم حقيقة العبودية فإنه عن قريب يصل إلى علم الربوبية.

#### ٧٨ - سريرة الشرقية:

كانت شريفة النفس، عظيمة الحال، بعيدة المرمى، غريبة الوقت فيما بين أقرانها. لم يكن في وقتها من النساء مثلها. صحبت أبا بكر الفارسي.

سمعت أم الحسين القرشية، تقول: سمعت سريرة، تقول: أكثر سبب الإنكار العجز عن الإدراك.

قالت: وسمعتها تقول: المنتهى فيما يقال من دقائق العلوم: علم الربوبية والعبودية، ثم تتلاشى العبودية، وتبقى الربوبية.

قالت: وسمعتها تقول: صحة الإقرار أن يكون عن الجهل حاليا، والمعرفة أن تكون عن التشبيه نقية، والعمل أن يكون عن الشرك صافيا.

قالت: وسمعتها تقول: البلاء والنعمة كلها من معدن واحد، إلا أن

## ٧٩ - عنيزة البغدادية:

بحدمت أبا محمد الجريري. كانت من ظرفاء الصوفيات، ظريفة النفس، كبيرة الحال.

سمعت بعض أصحابنا يقول: قلت لعنيزة: أوصيني. فقالت: كن لله اليوم، كما تحب أن يكون لك غدًا.

وحكى لى عن عنيزة، أنها قالت: من أحبه لم يتعب في خدمته بـل يتلـذذ بها.

وحكى عنها أنها قالت: العارف لا يكون واصفًا ولا مخبرًا. وحكى عنها أنها قالت: العلم يورث الخشية، والمعرفة تورث الهيبة. وقالت: قوالب البشرية معادن العبودية.

# ٨٠ جمعة بنت أهمد بن محمد بن عبيد الله المعروفة بأم الحسين القرشية:

هى واحدة وقتها فى العلم والحال. وهى المنفقة على الفقراء فى وقتها. صحبت أبا القاسم النصراباذي، وأبا الحسين الخضري، وغيرهما من المشايخ. حجت حججًا.

سمعتها تقول: دخلت ببغداد على الشيخ أبى الحسين الخضرى، فقال لى: من صحبت؟ قلت: النصراباذى. فقال لى: أيش تحفظين من كلامه؟ قلت: إنه يقول: من صحت نسبته كملت معرفته. فسكت الخضرى. فلما رجعت رضى النصراباذى ذلك، وقال: كذا يجب على من يدخل على شيخ.

وسمعتها تقول: حرى بين يدى فضل العلم والعمل. فقلت لمن تكلم فيه: ليس العلم ما يتكلم به الناس، هذا كله كلام ونطق. العلم ما خاطب الله به نبيه هي، فقال: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ وكل الناس أمروا بالقول، وأمر ٤٢٤ ..... ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات

النبي ﷺ بالعلم، لعلو حاله، وعظيم محله.

وسمعتها تقول: من لم يكن له أوائل تفنيه لم تكن له أواحر تبقيه. ٨١ – أم الحسين الوراقة:

من العراق. حسنة الكلام، مجتهدة ورعة.

سمعتها تقول: ليس للأعمى من رؤية الجوهر إلا مسه.

سمعتها تقول: قال الشبلي: إن فاتكم الله فلا يفوتنكم أمره. ٨٢ – آمنة المرجية:

متعهدة الفقراء. كانت صائنة مستورة، رفيعة الهمة.

سمعتها تقول: الأولياء لا تشبعهم الأقوات، ولكن تشبعهم الكفايات وقالت: حدمة الفقراء فيه نور القلب وصلاح السر.

٨٣ – فاطمة الخانقهية:

من فتيان وقتها. كانت متعهدة للفقراء، محترمة لهم. حكى عنها أنها قالت: الفتوة هي القيام إلى الخدمة من غير تمييز.

وحكى عنها أنها قالت: سرور قلوب العارفين برؤية الفتيان، وغمها بمفارقتهم.

عارفهم. ۸۶ – عائشة بنت أحمد الطويل المروزية زوجة عبد الواحد السيارى:

كانت من الأفاضل والمحتهدين. لم يكن في وقتها أحسن حالاً منها، ولا ألطف طريقة في التصوف.

أنفقت على الفقراء أكثر من خمسة آلاف درهم. بلغنى أن بعض المدعين قال لها: افعلى كذا وكذا ليقع لك كشف. فقالت: السير أولى للنساء من الكشف؛ لأنهن عورات.

وسمعتها تقول: من لم يستلذ طعم الفقر لا يكشف له عن فضائل الفقر.

فقالت: إذا طلب العبد التعزز في عبوديته فقد أظهر رعونته.

آخره والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلـه الطبيين.

على يدى العبد الضعيف عبد السيد بن أحمد الخطيب. غفر الله لـه ولولديه مع جميع المؤمنين والمؤمنات برحمته.

وكان الفراغ منه للنصف من صفر سنة أربع وسبعين وأربعمائة.

\* \* \*

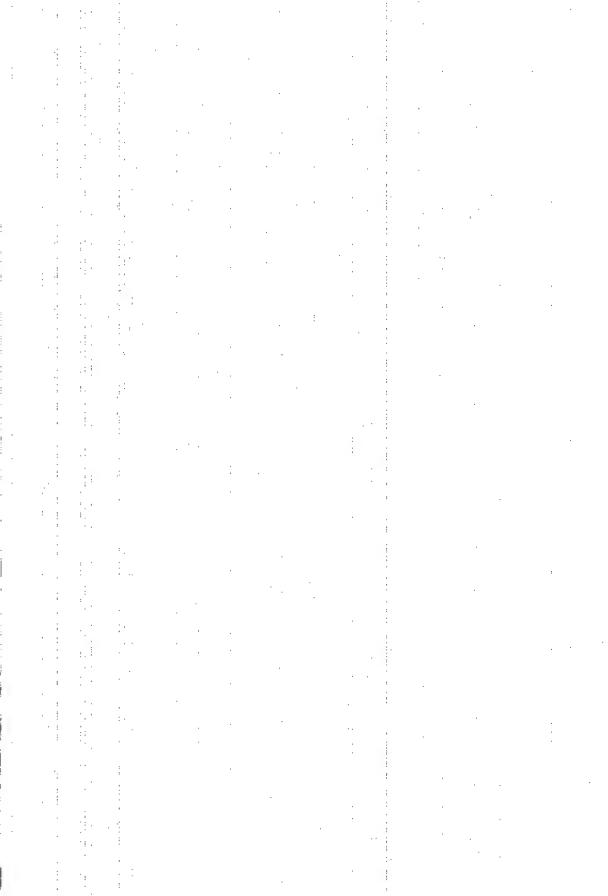

# الفهارس العامة

- \_ فهرس القرآن الكريم
  - \_ فهرس الأحاديث
    - ـ فهرس الآثار
    - \_ فهرس الأعلام
  - \_ فهرس المحتويات

|             |   |                                         | :       |     |    |     |      |   | • |   |   |  |
|-------------|---|-----------------------------------------|---------|-----|----|-----|------|---|---|---|---|--|
|             |   |                                         | . '     |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | :                                       | : '     |     |    |     |      |   | • |   |   |  |
|             |   |                                         | 1 .     |     |    |     | :    |   |   |   | : |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     | :    |   |   |   |   |  |
|             |   | • :                                     |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | 1                                       |         |     |    | •   |      |   |   |   |   |  |
|             |   | :                                       |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | : |                                         | •       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | . * .                                   |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | : |                                         |         | •   |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | •       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | .: .                                    |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     | 1    |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     | ٠ .  |   |   | 1 |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | . •                                     |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | ! |                                         | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | : .     | :   |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | 1                                       |         |     |    |     | !    |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | •       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| •           |   | · :                                     | : .     |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | • | : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | :       | •   |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | 1       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| · ·         |   |                                         | · .     |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | • | 11                                      | '       |     |    |     | :    |   |   |   |   |  |
|             | : |                                         | •       | :   |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | 1       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         | •   |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | ١ .                                     |         | •   |    |     | !    |   |   |   |   |  |
| :           |   |                                         | -       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| •           | : |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     | . :  |   |   |   |   |  |
|             |   | :                                       |         |     |    |     | . :  |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     | :    |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         | 1.0 |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   | : |  |
|             | : | : '                                     |         |     |    |     | :    |   |   |   |   |  |
|             |   | . '                                     |         |     |    | ,   | 1    |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | •       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | ' |                                         |         |     | •  |     |      |   |   |   |   |  |
| •           |   | :                                       | • •     |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | ٠.                                      | · · · . |     |    |     | . :  |   |   |   |   |  |
| 1           | : |                                         | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| !           |   |                                         |         |     |    |     | : :  |   |   |   |   |  |
|             | : | ٠'.                                     |         |     | •  | •   |      |   |   |   |   |  |
|             |   | •                                       |         |     |    |     | . '  |   |   |   |   |  |
|             | : | : .:                                    |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | i | . 1                                     |         |     |    |     | . '  |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    | •   | ٠.   |   |   |   |   |  |
| Ι'          |   |                                         | :       | :   |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | • .                                     | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | . :     |     |    | •   |      | • |   |   |   |  |
|             |   | ٠.                                      | ٠,      |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| :           | ! |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| į ·         |   | . !                                     |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | •                                       | •       |     |    |     | :    |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| :           | : | •                                       | : '     |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| I           |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | •       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| •           |   |                                         |         |     | •  |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | : |                                         |         |     |    |     | :    |   |   |   | : |  |
|             |   | ٠.                                      |         |     |    | ٠   | :    |   |   |   |   |  |
| 1           |   | :                                       | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | •                                       |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| !           | : | . ;                                     |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| ' . · · · · | • |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | • |                                         |         |     |    |     | :    |   |   |   |   |  |
|             | ! |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | I |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| : .         | : |                                         | •       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | • |                                         | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| 1           |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | :       |     |    |     | 4    |   |   |   |   |  |
|             |   | -                                       | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     | i    |   |   |   |   |  |
| į .         |   |                                         |         |     |    |     | ·· : |   |   |   |   |  |
|             |   | • :                                     | !       |     |    |     | ٠ .  |   |   |   |   |  |
| '           | : |                                         | :       |     |    | •   | •    |   |   |   |   |  |
| i :         |   | + .                                     |         |     |    |     | . ;  |   |   |   |   |  |
|             | : | 11                                      |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | : |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | ! '     |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | . •                                     | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     | ٠, |     |      |   |   |   |   |  |
| · .         |   |                                         |         |     |    |     | . :  |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | : .     |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | :       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | : |                                         | 1       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
| l .         |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | 1                                       |         |     |    |     |      | 1 |   |   |   |  |
|             | : | • 1                                     | 1       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | 1       |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         | •       |     |    | . * | • :  |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   | 1.1                                     |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | : |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         | ,   |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             | : |                                         | 1       | •   |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |
|             |   |                                         |         |     |    |     |      |   |   |   |   |  |

# فهرس القرآن الكريم

# حرف الألف

| 110[٢٠١                           | ﴿آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عداب النار﴾ [البقرة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يَانَهُ عَلَى شَفَا خُرُفٍ هَارِ﴾ | ﴿ اَفَلَا يَبْدَيْرُونَ القَرَانَ ﴾ [النساء: ٨٦]<br>﴿ اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوَى مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُهُ<br>[التوبة: ١٠٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 781                               | والمرابع الماري المرابع المراب |
| ۲                                 | وانسوبه. ۱۰۹]<br>هوافمن زین له سوء عمله فرآه حسنًا﴾ [فاطر: ۸]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٨                                | هافمن زین له سوء عمله فراه حسبه [قطر: ۱۸]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Υ. λ                              | ﴿ الا لله الدين الخالص ﴾ [الزمر: ٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 V 6                             | ﴿ الله السمع وهو شهيدً﴾ [ق: ٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 4 2                             | ﴿ أُو لَمْ يَكُفَ بِرَبِكُ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءَ شَهِيدُ ﴾ [فصلت: ٥٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100                               | ﴿إِدخَلُوا آلَ فَرَعُونَ أَشَدَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111                               | ﴿إِنَ اللهِ اصطفى آدم﴾ [آل عمران: ٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T71                               | ﴿إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان، [الحجر: ٤٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17                                | ﴿إِن فَى ذَلَكَ لَآيَاتَ لَلْمُتُوسِمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y7                                | ﴿ إِنْ فَى هَذَا لَبِلاغًا لَقُومٍ عَابِدِينَ ﴾ الآية [الأنبياء: ١٠٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ·٣٦٦                              | ﴿ إِنْ لَكَ أَلَا تَجُوعِ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴾ [طه: ١١٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO1                               | ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تُقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:                               | ﴿ إِنَّا أَمُوالَكُمْ وَأُولَادُكُمْ فَتَنَةً ﴾ [الأنفال: ٢٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 711                               | ﴿ إِنَّا يَخْشَى اللَّهُ مِن عباده العلماء ﴾ [فاطر: ٢٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777                               | ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصابرونِ أَحرهم بغير حسابُ [الزمر: ١٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                               | والعرزاهم على علم [الدخان: ٤٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 178                               | هوامشوا واصبروا على آلهتكم﴾ [ص: ٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | هوانشوا واصبروا على الصحام وعن المامية التاء<br>هوف التاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TA1                               | ﴿ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ﴾ [الأنفال: ٦٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ya                                | ﴿ رَبِيدُونَ عُرْضَ الْمُدْنِي وَاللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَّا ﴾ [التبوبة: ٩٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ريد | الكر  | س القرآن  |                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |           |                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|     |       |           | حرف الثاء                                               |                                                                                                                                                                                           |
| 4   | ٤٠.   |           | [الراقعة: ٣٩، ٤٠]                                       | ﴿ لُمُهُ مِنَ الْأُولِينِ وَثُلَّةً مِنَ الْآخِرِينِ ﴾                                                                                                                                    |
| 1   | ٩٨.   |           | م حنيفًا﴾ الآية [النحل: ٣٣]                             | <ul> <li>أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيـ</li> </ul>                                                                                                                                       |
|     |       | 1         | هرف الراء                                               |                                                                                                                                                                                           |
| 1   | ٧٦.   | •         | [127                                                    | ﴿ رَبُّ أَرْنَى أَنْظُرُ إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف:                                                                                                                                             |
|     | · A   | .: 1      |                                                         | ﴿ رَحَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾                                                                                                                                       |
|     | ***   |           | عرف السين                                               |                                                                                                                                                                                           |
|     |       |           | فى الأرض بغير الحق﴾ [الأعراف: ٨]                        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                   |
| 7   | . 0   |           | ,                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|     |       | ::<br>:•, | <b>حرف الضاد</b>                                        | الله على ال                                                                            |
|     | (     | التوبة:   | ساقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملحاً من الله إلا إليه كه ا | مهم الأرض بما رحبت وم                                                                                                                                                                     |
| •   | 137   | .,        |                                                         | [\\A                                                                                                                                                                                      |
|     |       |           | حرف العين                                               |                                                                                                                                                                                           |
|     | 77.9  |           | المومنين رؤف رحيم، [التوبة: ١٢٨]                        | <ul> <li>خزیز علیه ما عنتم حریص علیکم با</li> </ul>                                                                                                                                       |
|     |       |           | هرف الفاء                                               |                                                                                                                                                                                           |
| 'n  | 444   |           | الشورى: ٤٢]                                             | ﴿فُرِينَ فَى الْجَنَةُ وَفُرِيقَ فَى الْسَعِيرِ﴾ [                                                                                                                                        |
|     | 97.   |           | ·                                                       | ﴿فَعْرُوا إِلَى اللَّهُ ﴾ [الذرايات: ٥٠]                                                                                                                                                  |
| ·   | 701   |           |                                                         | ﴿ فِلْمَا أَفِلَ قَالَ لَا أَجِبُ الْآفَلِينَ ﴾ [الأ                                                                                                                                      |
| :   |       | , T       | لاً صَالِحًا﴾ [الكهف: ١١٠]                              | ﴿ فَمَ ۚ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلِ عَمَّ                                                                                                                                 |
|     | Y 7 : |           | ن عندنا وعلمناه من لدنا علمًا ﴿ [الكهف: ٦٥]             | «فوحدا عبدًا من عبادنا آتيناه رحمة م                                                                                                                                                      |
|     | 1 1   |           | حرف القاف                                               |                                                                                                                                                                                           |
|     |       |           | م خاشعون﴾ [المؤمنون: ١، ٢]                              | ه فلد أفلح المع منهن الذي هي في مات                                                                                                                                                       |
|     | 4.4   | •         | م حاسعون ها المؤمنون ۱۰ ۲]                              | مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ                                                                                                                                      |
|     | 4 8   | ٩         | حُوا هُوَ حَيْرٌ مِمًّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]         | مَوْقُلُ مُعَدِّلُ مِن لِللهِ وَ بِرَجِمْمِيهِ فَبِدُونِكَ فَلْيُهُمْرِ<br>هُمُّقًا * مُعَنَّالُ مِنْهُ مَ مَنْ مُنْهِمُ أَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَ |
|     | 47    | <u> </u>  | حُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]         | الله على الله ويرجميه فبدلك فليفز.<br>ما تات ما الله ويرجميه فبدلك فليفز.                                                                                                                 |
| ·   | 4 4   | ۹         |                                                         | ﴿ فَالْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾                                                                                                                                                      |
|     | 14    | ۲         | حمن﴾ [الأنبياء: ٤٢]                                     | ﴿قُلُّ مِن يَكُلُوكُم بِاللَّيْلِ وِالنَّهَارِ مِن الرَّ                                                                                                                                  |
|     |       |           | حرف الكاف                                               |                                                                                                                                                                                           |
|     |       | ف و ز     | عمل منكم سوءًا بجهالةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غ      | ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من                                                                                                                                                          |
|     | 1 2   |           |                                                         | رحيم، الأنعام: ٤٥ إ                                                                                                                                                                       |
|     | 1 •   |           |                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|     |       | : : : : : |                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|     |       | : '       |                                                         | !                                                                                                                                                                                         |

| <b>171</b>                                                                          | فهرس القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***                                                                                 | ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَانَ ﴾ [الرحمن: ٢٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¥33                                                                                 | ﴿ كَالَّ نِمُدُّ هُوُلًا، وَهُؤُلًا، مِنْ عَطَاءِ رَبُّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 731                                                                                 | ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بَمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْحَالِيَّةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | حرف اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779                                                                                 | ﴿ لَتُن شَكَرْتُم لأَزْيَدْنَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                                                                                 | ﴿لا يسئل عما يفعل وهم يسألون﴾ [الأنبياء: ٢٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 178                                                                                 | هُ أَمْ يَلِدُ وَ أَمْ يُولُدُ وَ أَمْ يَكُنَ لَهُ كَفُواً أَحِدُ﴾ [الإخلاص: ٣، ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.8                                                                                | هُولِيس كمثله شيء﴾ [الشوري: ١١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *1V                                                                                 | هَٰإِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ [الأحزاب: ١٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | حرف الميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *1A                                                                                 | هِ مَاذَا أُحبُّتُمْ قَالُوا لاَ عِلْم لَنَاكِه [المائدة: ١٠٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                                                                                 | هُمن جاء بالحسنة فله عشر أمنالها ﴾ [الأنعام: ١٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F77                                                                                 | هومن كان يريد العزة فلله العزة جميعًا﴾ [فاطر: ١٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | حرف الواو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***                                                                                 | ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلَمَة النَّقُوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِها وأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٠٨                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111                                                                                 | ﴿ وَالزَمِهِ مَ كُلَّمَةَ التَّقُوى ﴾ [الفتح: ٨٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111                                                                                 | ﴿ وَالزَمِهِ مَ كُلَّمَةَ التَّقُوى ﴾ [الفتح: ٨٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111                                                                                 | ﴿ وَالرَّمِهِ مَكْلُمَةُ التَّقُوى ﴾ [الفتح: ٨٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نَّنَ ﴾ [المائدة:                                                                   | ﴿ وَالرَمهِ مَ كَلَمَةَ التَّقُوى ﴾ [الفتح: 48]<br>﴿ وَأُولُونُوا بِالْعَهِدُ إِنَّ الْعَهِدُ كَانَ مُسئولًا ﴾<br>﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الْحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نَّنَ ﴾ [المائدة:                                                                   | ﴿ وَالزَمهِ مَ كَلَمَةَ التَّقُوى ﴾ [الفتح: ١٤٨]<br>﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الَحْ<br>﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الحَّ<br>٨٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المائدة:<br>عن المائدة:<br>عن المائدة:                                              | ﴿ وَالرَمهِ مَ كَلَمَةَ التَّقُوى ﴾ [الفتح: ١٤٨]<br>﴿ وَأُونُوا بالعهد إِن العهد كان مسئولاً ﴾<br>﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الح<br>المَّا اللهِ عَنْ عَنْكُ مِن الشيطان نزع فاستعذ با لله إنه هو السميع العليم ﴾ [فصلت: ٣٦]<br>﴿ وَإِن تَطَيْعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: ١٤٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المائدة:<br>عنه [المائدة:<br>۲۵۰ مائدة:<br>۱۹۵ مائدة                                | هُوالزمهم كلمة التقوى﴾  الفتح: ١٤٨<br>هُواوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً﴾<br>هُوَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الحُ<br>هُواما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ با لله إنه هو السميع العليم﴾ [فصلت: ٣٦]<br>هُوان تطبعوه تهتدوا﴾  النور: ٤٠ <br>هُوانهم عندنا لمن المصطفين الأحيار﴾ إص: ٤٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المائدة:<br>*** [المائدة:<br>**** [المائدة:<br>************************************ | هُوالزمهم كلمة التقوى إالفتح: ١٤٨ هُواوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُواوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُواوفا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الدُّهُ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الدُّهُ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ وَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الدُّورِ اللهِ هُو السميع العليم والمُستعد بالله إنه هو السميع العليم والمستعدول من النور: ٤٠ هُوانِهم عندنا لمن المصطفين الأحيار الهاص: ٤٧] هُوانِهم عندنا لمن المصطفين الأحيار الهام: ٣٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱۱                                                                                 | هُوالزمهم كلمة التقوى إالفتح: ١٤٨ هُواوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُواوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُواوفا سَمَعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الدُّهُ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الدُّهُ وَإِمَا يَنزَعْنَكُ مِن الشيطان نزغ فاستعذ با لله إنه هو السميع العليم والمستقد عندنا من المسطفين الأحيار الله إلى الله المستقد بالله عندنا لمن المصطفين الأحيار الهام المستقد بالله المستقد بالمستقد بالله المستقد بالمستقد بالم |
| 111<br>**********************************                                           | هُوالزمهم كلمة التقوى إالفتح: ١٤٨ هُوار فوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُ هُوَارِفُوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُ هُوارِفُوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُ هُوارِفُوا مَن الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الحُورِافَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الحَورِ اللهِ هُوالِما ينزغنك مِن الشيطان نزغ فاستعذ با لله إنه هو السميع العليم والمستقد المن المصطفين الأحيار الله إلى الله هُوانِهم عندنا لمن المصطفين الأحيار الها إلى العنكبوت: ١٩٩] هُوالذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العنكبوت: ١٩٩] هُوالذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العنكبوت: ١٩٩] هُوالذين حاهدوا فينا لهدينهم الله الزمر: ١٩٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111<br>**********************************                                           | هُوالزمهم كلمة التقوى إالفتح: ١٤٨ هُوار فوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُ هُوَارِفُوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُ هُوارِفُوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً هُ هُوارِفُوا مَن الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الحُورِافَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الحَورِ اللهِ هُوالِما ينزغنك مِن الشيطان نزغ فاستعذ با لله إنه هو السميع العليم والمستقد المن المصطفين الأحيار الله إلى الله هُوانِهم عندنا لمن المصطفين الأحيار الها إلى العنكبوت: ١٩٩] هُوالذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العنكبوت: ١٩٩] هُوالذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العنكبوت: ١٩٩] هُوالذين حاهدوا فينا لهدينهم الله الزمر: ١٩٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111                                                                                 | هُوالزمهم كلمة التقوى إالفتح: ١٤٨   هُواوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً  هُوافِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الحُوفِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| - N . T    | -ti                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رآن الكريم | هُوَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَحْسٍ ﴾ [يوسف: ٢٠]                                                                                       |
| Y          | ﴿وعاشروهُن بالمعروفُ النساء: ١٩]                                                                                                 |
| Y7 £       | ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا﴾ [الفرقان: ٣٦]                                                                         |
| ٣٦٣        | ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾                                                                                                              |
| W/A        | ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَنَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَ ﴾ [المائدة: ٣٣]                                                          |
| 117        | هورنباس التقوى ذلك خير﴾ [الأعراف: ٢٦]                                                                                            |
| YY £       | ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ حَيْرِ ﴾ [الأعراف: ٢٦]                                                                             |
| 777        | ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسِكُم ﴾ [فصلت: ٣٦]                                                                         |
| YYY        | ﴿ وَ لِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾                                                                          |
| 777        | ﴿ وَ لَهُ الْعَزَةُ وَلُرْسُولُهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقين: ٢٩]                                                            |
| Y07        | ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلُمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]                                                         |
| ٣٠٠.       | ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا واتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٦٦]     |
| Y £ £      | ﴿ وَمَا أَمْرُوا اللَّهِ لِعَبْدُوا اللَّهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]                                              |
| 70         | ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مَنْ شَيْءَ فَمَتَاعَ الْحَيَاةَ الْدَنيا وزينتها وَمَا عَنْدَ الله خير وأبقي﴾ [القصص: ٦٠]                    |
| ۳۸۱        | ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سيعهم مشكورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠]                                         |
| 100        | ﴿ وَمَن يَبْتُعَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دَيْنَا فَلَن يَقْبُلُ مِنْهُ وَهُو فَيْ الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسُرِينِ ﴾ [آل عمران: ٨٥]     |
| ٣٦٠        | ﴿ وَمِنْ يَتَعَدُ حَدُودُ اللهُ فَقَدُ ظُلُّمُ نَفْسُهُ ﴾ [الطلاق: ١]                                                            |
| 777        | ﴿ وَمَن يَتَقَ اللَّهُ يَجِعُلُ لَهُ مُخْرِجًا ﴾ [الطلاق: ٣]                                                                     |
| 714        | ﴿ وَمَنْ يَتُوكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]                                                                 |
| •          | ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ آلِيتِهِ مُهَاحِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَحْرُهُ عَلَى اللهِ |
| TO 8       | [النساء: ١٠٠]                                                                                                                    |
| ٣٣٠        | ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه ﴾ [المائدة: ٥]                                                             |
|            | حرف الياء                                                                                                                        |
| YIA.       | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقْرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ هُو الْغَنَى الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ٣٥]                       |
| 7 8 9 .    | ﴿ يَا أَبُهَا النَّاسُ أَنْتُم الْفُقُراءُ إِلَى اللَّهُ ﴾                                                                       |
| 721        | ﴿يحبهم﴾ [المائدة: ٤٥]                                                                                                            |
| ~ ~        | ﴿يَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]                                                                               |

## فمرس الأعاديث

## عرف الألف

| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 1                                   | ار جنا بها با بلال                                                                       |
| 1 ) 1 6 ) 2 2                           | أعدد بك منك                                                                              |
| 110                                     | أفلا أعلمك آية تمحو الذنوب والخطايا؟!                                                    |
| r1.                                     | أكثر أهل الجنة البله                                                                     |
| 171                                     | ان رسول الله ﷺ کان يطوف على نسائه                                                        |
| ٣٧٦                                     | انتم شهداء الله في الأرض                                                                 |
| <b>771</b>                              | إذا اغتسل أحدكم فليستنز ولو بجدار                                                        |
| Y . £                                   | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات                                             |
| 770                                     | إن الفحار هم أصحاب النار                                                                 |
| YV                                      | إن الله تعالى ليعمر بالقوم الديار                                                        |
| Y9A                                     | إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية                                                      |
| 171                                     | إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا                                                |
| 118                                     | إن خلق الحد ثم يجمع على بنش الله ربايين عرف المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 97                                      | إن ربك يفرنك السارم، ويعبرك ان المرب الله الله الله الله الله الله الله الل              |
| TT1                                     | إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة غير واحد                                                   |
| 179                                     | إن لله تسعه وتسعير الحماء قال قرر والحسين المانة عند الله                                |
| 19                                      | إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله                                                 |
| ١٣٠                                     | احذروا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله                                                 |
| Y9V                                     | احدروا فراسه المؤمن، فإنه ينظر بنور ١ سه                                                 |
| 717                                     | اغد عالمًا، أو متعلمًا                                                                   |
|                                         | اكلاني كلاءة الطفل الوليد                                                                |
| TEY                                     |                                                                                          |
| 110                                     | بسم الله الكبير، أعوذ با لله العظيم                                                      |
| * * *********************************** | يل كلام الله تعالى أعظم!                                                                 |

|                    | ·  .<br>·                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                    |                                                     |
|                    |                                                     |
| فهرس الحديث الشريف |                                                     |
|                    | حرف التاء                                           |
| Y £ 7              | تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله              |
| ٩٨                 | التقوى كرم الخلق وطيب المطغم                        |
|                    | حرف الجيم                                           |
| 771 (1X            | حبلت القلوب على حب من أحسن اليها                    |
|                    | حرف الماء                                           |
| 777                | حديث السكني والنفقة                                 |
|                    | <b>حرف الفاء</b>                                    |
| ***                | خير الكلام أربع، لا يضرك بأيهن بدأت                 |
| Y                  | حير الناس قرني، ثم الذين يلونهم،                    |
| ¥ Å                | الدنيا سنجن المؤمن                                  |
| * * *              | حرف الراء                                           |
| ۲Ÿ٥                | الرؤيا احسنة من الرحل الصالح                        |
|                    | هرف السين                                           |
| AV                 | سلم إذا دخلت بيتك، يكثر خير بيتك                    |
| \                  | سوء اخلق شؤم                                        |
|                    | حرف الصاد                                           |
| AV                 | صل صلاة الضحى، فإنها صلاة الأبرار                   |
| YA7                | صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته                        |
|                    | حر <b>ف الطاء</b>                                   |
|                    | طلب الحلال جهاد                                     |
| Y97                | طوبی لمن تواضع فی غیر منقصة                         |
|                    | <b>عرَّ حارك</b>                                    |
| Υ • Α              | عر عارك عرف القاف                                   |
|                    | الق الله فقيرًا، ولا تلقه غنيًا                     |
| Y • V              | قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿رب أرنى أنظر إليك﴾ |
|                    | قوموا بنا إليه                                      |
| 110:               |                                                     |

| ***  | هرس الحديث الشريف                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | عرف الكاف                                                              |
| 99   | - / lot / A                                                            |
| 707  | كان يَثْيُرُ قرة عينه في الصلاة                                        |
| TTT  |                                                                        |
| £1   |                                                                        |
|      | حرف اللام                                                              |
|      | لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع                         |
| 771  | لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده                                      |
| 170  | لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب                                    |
| 184  | لا تلعنه، فإنه أيقظ نبيًا من الأنبياء للصلاة                           |
|      | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه                               |
| *1   | لا يزال في أمتى أربعون، على حلق إبراهيم الخليل                         |
| ٣٧٠  | و يران في المني الإبلون، على على إير علم علي اللحم بالبر مرقة الأنبياء |
| 1-17 | للحم بالمر مرف الم بيها السنانية                                       |
| 117  | م ارت رانس عن حجري<br>لم استطع أن أضع رجلي على الأرض                   |
|      | لما عرج بى إلى السماء سمعت تذمرا فقلت: يا حبريل! من                    |
| 7.7  | له و الله المنكم عمله                                                  |
|      | اللهم إن الخير خير الآخرة                                              |
|      | اللهم إن الحير العاجرة                                                 |
| ١٠٨  |                                                                        |
| ٣٤٥  | نو عدلت الدنيا – عند الله – جناح بعوضة                                 |
| *YA  | نولا أن أشق على أمتى                                                   |
|      | ليس على المسلم فني عبده ولا في فرسه صدقة                               |
|      | سِس عبي النظم في حبية رو في تربية حدود الهيم.<br>حرف الهيم             |
|      | المؤمن يأكل في معي واحد                                                |
|      | المؤمن يا كل في معى واحدما الذي غيبك عني؟!                             |
|      | ما الذي عيبك عني؟!                                                     |
| Y. V | ما سئلت فلا نمنع، وما رزفت فلا حبا                                     |
|      |                                                                        |

| الشريف  | الحديث                                  |                                           |                                                               |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 V.T   | 11.                                     |                                           | ما من الأنبياء من نبي إلا وقد                                 |
| TV0     | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ·                                         | مازال جبريل يوصيني بالجار ح                                   |
| ۲۰:     | 1<br>1                                  |                                           | مثل أمتى مثل المطر                                            |
| ٥٣      | : ·                                     | ﷺ فقال                                    | مررت يومًا فرآتي رسول الله إ                                  |
| ٦٤      | `: .<br>                                | حاسيه الله به                             | من أخذ من الدنيا من الحلال،                                   |
| YYA     | ·:<br>!                                 | ولا غنم                                   | من اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد                                    |
| ۳۰۲     | 1.                                      |                                           | من تعظیم حلال الله إكرام ذي                                   |
| ٧٥      |                                         |                                           | من تواضع لله رفعه                                             |
| YV£     |                                         |                                           | مَنْ حَاءَ مِنْكُم الجَمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ                  |
|         |                                         |                                           | من حاف الله أحاف الله منه                                     |
| **Y     |                                         |                                           | من دخل السوق؛ فقال: لا إله                                    |
| 191     |                                         | له المقام المحمود المقرب عندك يوم القيامة |                                                               |
|         |                                         |                                           | من عشق، فعفَّ وكتم                                            |
| •       |                                         |                                           | من قضى لأخيه المسلم حاحة                                      |
| 1 \$ 1  |                                         | ·                                         | من مات وعليه صوم شهر رمضا                                     |
| :       | ·: ·                                    | حرف النون                                 |                                                               |
| ۳.٤     | 1                                       |                                           | نظر رسول الله ﷺ، إلى حنظلة                                    |
| WV 6    |                                         |                                           | نعم الإدام الخل                                               |
| ۲.١.    | :                                       | 5,                                        | نعم! حهاد بلا قتال: الحج والعم                                |
| 1.7 1.0 | :                                       | هرف الهاء                                 |                                                               |
| Y £     |                                         |                                           | هما في هذه الأمة                                              |
| YOA.    | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |                                           | هو ذاك، وإلا فالنار                                           |
|         |                                         | حرف الواو                                 |                                                               |
| Y.Y.6   | ···                                     |                                           | ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة                             |
| 11.     |                                         |                                           |                                                               |
| 1       | . 1                                     | ه ف الماء                                 |                                                               |
| 4       |                                         | ه <b>رف البياء</b><br>دمد                 | يا أخيى! إن ربى يقرأ عليك السا                                |
| 117.    | .:<br>                                  | دم                                        | يا أخى! إن ربى يقرأ عليك السا<br>يا حازم! أكثر من قول: لا حول |
|         |                                         | دم                                        | يا حازم! أكثر من قول: لا حول                                  |
| 117.    |                                         | دم<br>ولا قوة إلا با لله                  | يا حازم! أكثر من قول: لا حول<br>يا على!. كل الثوم نيًّا       |
|         |                                         | دم                                        | يا حازم! أكثر من قول: لا حول<br>يا على!. كل الثوم نيًّا       |

| <b>£ t v</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فهرس الحديث الشريف                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۲۳                                                 | يقول الله تعالى للدنيا: يا دنيا! مرى على أولياتي |
|                                                    |                                                  |

\* \* \*

## فعرس الآثار عرف الألف

| 490        | آثار انحبة إذا بدت، ورياحها إذا هاجت                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| YA         | آحر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين                          |
| 777        | آدم في محله كان محلا للعلل، فحوطب على حسب العلل                 |
| TVV        | الآمر بالمعروف يجب عليه أن يبدأ نفسه                            |
| 710        | آيات الأولياء وكراماتهم، رضاهم بما يسخط العوام عن مجاري المقدور |
| 1 V )      | الآيات لله، والمعجزات للأنبياء، والكرامات للأولياء              |
| 198        | الأبدال بالشام، والنجياء باليمن، والأحيار بالعراق               |
| TYY        | الأبرار، فقال: هم المتقون                                       |
| 770        | أبشر! فشوقك إليه أزعجك لطلب دليل يدلك عليه                      |
| 7 5 7      | الأبصار قوية، والبصائر ضعيفة                                    |
| YA         | أبلغ الأشياء قيما بين الله وبين العباد المحاسبة                 |
| 1.7        | أبناء الدنيا تخدمهم الإماء والعبيد                              |
| 77         | أبي الله إلا أن يجعل أرزاق المتقين، من حيث لا يحتسبون           |
| <b>709</b> | أبى المليك إلا احتبارًا لأوليائه، ومتعرضًا لهم بأعدائه          |
| 707        | أتم الحنوف ما كان على صفة الوجد                                 |
| 770        | أثقال الحق لا يحملها إلا مطايا الحق                             |
| 7*•        | احل شيء يفتح الله تعالى به على عبده التقوى                      |
| 0 V        | أجلد الناس من ملك غضبه                                          |
|            | أحبك الخلق لنعمائك، وأنا أحبك لبلائك                            |
| WV 4       | أحرمت وأنا غلام حدث، وحرحت إلى مكة على الوحدة والتقطع           |
|            | أحسن الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب                            |
| ٥٧         | أحسن العبيد حالاً من أبصر نعم الله عليه                         |
| YY £       | ا من البياد على الشر علم المدعية                                |

| £ 44       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YV9        | أحتى الناس بالرضا عن الله، أهل المعرفة با لله عز وحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.7        | أحكام الغيب لا تشاهد في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 8 9      | أخبرنا عن الله، ما هو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 799        | أخذ الشيء من جهته، واختيار القليل على الكثير عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 778        | المحلد النشيء من جهمه، والمعيور المعين على المراد المعالي الما المعالي الماد المعالي ا |
| 441        | انحس الارقاق، ارقاق النسوات المساوات المساوات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y9A        | الحسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>***</b> | الأخلاق المرضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 £ £      | الاخلاق المرضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187        | Ç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>T11</b> | الأدب سند الفقراء، وزين الأغنياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٨٠        | الإدب سند الفقراء، ورين الوصيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲.0        | الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 711        | الإدب للعارف كالنوبة للمستقال الله تعالى ثلاثة: ملكه الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177        | أدن قلبك من بحالسة الذاكرين، لعلة ينتبه غفلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٠         | ادن قلبك من محالسه الله ترين، علك يلب<br>أدنى الأدب أن تقف عند الجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TT         | ادنى الادب آن نفف عند اجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102        | الوقي شارك الأسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107        | أذل الناس: الفقير الطموع، والمحب نحبوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00         | ادل الناس: الفقير الطموع، والحب عبر. المسلم المالية المحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٤         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770        | أربع من أخلاق الأبدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***        | اربع من الحارق الربعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨         | أربعة أشياء، لا تليق بالمعرفة. الرئطة والحساب والصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۹         | اربعة اشياء، لابد للعافل من مصحفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104        | اربعة رفعهم الله بطيب المصعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TAY        | اربعه يندمون على اربعه المعسرة والمعاد أبنائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 8 0      | ارغب الناس في الديه ا فترهم دي له عد المسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | ارفع العلوم في التصوف علم الو لماء والمشاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| u\$u .i                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن نهرس الآثار                          | الأرواح تلطفت؛ فتعلقت عند لذعات الحقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Υολ                                    | أرى في سؤالك قوة وعزة نفس!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y £ £                                  | الأسراء على وحوه: أسير نفسه وشهوته، وأسير شيطانه وهواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777                                    | أسماء الله تعالى، من حيث الإدراك اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>779</b>                             | أسوأ الناس حلقا من لا يعيش بعيشة أهل صحبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YY ·                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A9                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Υ ο                                    | الأشخاص بظلمها أظلم عليه وقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y 1 Y                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 772                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 411                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 2 7                                  | أصا التصدف ملا: مق الكان المات المائد المائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                      | أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 2 7                                  | أصل الزهد الرضا عن الله تعالى أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y 2                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸                                     | and the second s |
| 1 2 1                                  | to the first first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104                                    | 111 112 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | The second secon |
| ۸۸                                     | أصل المفصية تلانة أشياء: الكبر، والحرص، والحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.                                    | أصل رفع الألفة من بين الإحوان حب الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٨١                                    | أصل غلبة الهوى، مقارفة الشهوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۰۱                                    | أصل كل خير ملازمة الأدب في جميع الأحوال والأفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠١                                    | أصول التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777                                    | أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \ <b>Y</b> •                           | أضر المعاصي، عملك الطاعات بالحما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ££1                   | فهرس الآثار                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7 £ 7                 | أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته                                 |
| 777                   | أظهر الحق الأسامي، وأبداها للخلق ليسكن بها شوق المحبين إليه    |
| T £ £                 | أعاذك الله من فتنتك وبلاتك لأن الفتنة والبلاء ليسا إلا من نفسه |
| ١٨٩                   | أعاذنا الله وإياكم من غرور حسن الأعمال                         |
| ىيء من الدنيسا، وهــم | أعجب من حفاظ القرآن! كيف يهنيهم النوم، ويسعهم أن يشتغلوا بش    |
| 9 8                   | يتلون كلام الرحمن                                              |
| YAA                   | أعرف الناس با لله أشدهم تحيرًا فيه                             |
| 177                   | أعرف الناس با لله أشدهم مجاهدة في أوامره                       |
| ٥٣                    | أعرف طريقًا مختصرًا، قصدًا إلى الجنة                           |
| 179                   | أعز الأشياء في زماننا، شيئان: عالم يعمل بعلمه                  |
| 711                   | أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه                                  |
| 190                   | أعظم الناس ذلاً فقير داهن غنيًا                                |
| ٣٨٠                   | أعظم حجاب بينك وبين الحق، اشتغالك بتدبير نفسك                  |
| ٤٢                    | أعلم أنك لا تنال درحة الصالحين، حتى تجوز ست عقاب               |
| <b>1</b> Y            | أعلمهم بهذا أنه خير مفر                                        |
| Y7A                   | الأعمال أفضل؟. فقال: رؤية فضل الله                             |
| 179                   | أعمال البر يعملها البر والفاحر                                 |
| 171                   | الأعمال بالتوفيق، والتوفيق من الله                             |
| 77.                   | أعمى الله بصرًا يرانى، ولا يرى فى آثار القدرة                  |
| 777                   | الأغنياء أربعة: غنى با لله؛ وغنى بغنى الله، قال النبي ﷺ        |
| YVo                   | أفرٍ من أشغال الدنيا، إذا أقبلت! وأف من حسراتها إذا أدبرت!     |
| ٣٠٠                   | أفضل أعمال العبيد حفظ أوقاتهم                                  |
| 777                   | أفضل الأعمال تصحيح العبودية على المشاهدة                       |
| V9                    | أفضل الأعمال خلاف هوى النفس                                    |
| \ P =                 | أفضا الأعمال عمارة الأوقات بالموافقات                          |
| 97                    | أفضل البكاء بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة  |
| Y99                   | أفضل ما يلقى به العبد ربه نصيحة من قلبه                        |
| 777                   | أفقر الفقراء من سنر الحق حقيقة حقه عنه                         |
| ۳۱۰                   | أفقر الفقراء من لا يهتدى إلى من يقدر على أن يغنيه              |
| Y77                   | أف لم قال من العال فين فاغدة لمناجاة القدرة                    |

|             | ££Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرس الآثار | أقرب الخلق إلى الله أوسعهم حلقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹,۷         | and the second of the second o |
| Y 5 Y       | in the State of the Late of the Company of the Comp |
| ١٤٩:        | أقوى القوة غلبتك نفسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37          | أكثر الناس خيرًا أسلمهم صدرًا للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y 1 Y       | أكثر الناس علمًا بالأوقات أكثرهم آفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 188         | أكثر شغل الحكيم فيما يوحبه عليه الوقت والذي هو أولى به فيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | أكثر ما يخاف منه العارف فوت الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 198°        | أكمل العاقلين من أقر بالعجز أنه لا يبلغ كنه معرفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.7         | ألا يتكلم العبد إلا بالحق، غضب أم رضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YY          | ألا يفتر من ذكره، ولا يمل من حقه، ولا يستأنس بغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| x m q       | ألسنة مستنطقات، تحت نطقها مستهلكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *V £        | أَلَمْ تَكُنَ الْمُعْرِفَةُ فِي الْقُلُوبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| 97          | أليس أنتم الزهاد في الدنيا؟! ما تصنع بهذه الدراهم؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \ Y &       | أليس كلام الأنبياء أشارات عن مشاهدات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 478         | أليست الأنفس والأموال لله عز وجل؟ فكيف يشترى ما هو له؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \ A         | أما الذي يقربك إلى الله فمسألته، وأما الذي يقربك إلى الناس فترك مسألتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A V         | أمت نفسك حتى يحيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00          | الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده، فأتبعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹          | أن خب ما أحب الله؛ وتبغض ما أيغض الله؛ وتفعل الخير كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140         | أن تحب ما يحب الله تعالى في عباده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y 0         | أن تخضع للحق، وتنقاد له، وتقبل الحق من كل من تسمعه منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101         | أن تشوقه آثار المحبوب، وتفنيه مشاهدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 2 9       | أن تعذر إحوانك في زلاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| o           | أنا أكره الموت، ولا يكره الموت إلا مريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777         | أنا إذا مشيت في السوق، يقول النائِي: انظروا إلى حشوع هذا المنافق!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YYA         | انا في ندامة ما حرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | نا معصوم في رؤيتهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y & V       | لأنبياء منبسطون على بساط الأنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | نت بين نسبتين: نسبة إلى الحتي، ونسبة الى آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| £ £ ٣ · · · · · · · · · · · · · · · · · | فهرس الآثار                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 700                                     |                                                                         |
| ۲۸۰                                     | انت تبغض العاصى بذنب واحد تظنه                                          |
| 128                                     | أنت تظهر دعوى العبودية، وتضمر أوصاف الربوبية                            |
| 147                                     | أنت في سجن، ما تبعت مرادك وشهواتك                                       |
| Y \ A                                   | أنت في هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمك                                     |
| ۳۱۲                                     | أنتم فقراء إلى رحمته، وهو غنى عن أفعالكم                                |
| 1 / * * * * * * * * * * * * * * * * * * | انعم عوراء بها و الكسب، أم بالتوكل؟                                     |
| Y # 1                                   | أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها                                      |
| 111                                     | الانس بالخلق وحشة، والطمأنينة إليهم حمق                                 |
| 1 A A                                   | الأنس با لله أن تستوحش من الخلق                                         |
| ٣٣                                      | الأنس با لله نور ساطع                                                   |
| شيء سوي الله                            | الانس با لله، من صفاء القلب مع الله، والتفرد با لله، الانقطاع من كل ن   |
| 111                                     | الكن إل اعداء والتعويل عليها، خلل في الشجاعة                            |
| Τξ1                                     | الأن بغير الله تعال وحشة                                                |
| 1 1 1                                   | ان الأم الما ما من آفاتها                                               |
| 1 1 3                                   | أن الاحلام ما نفر عنك الرباء                                            |
| 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | أثفه العرام و إنف عنك الكم                                              |
| 1                                       | أنه الخرف ما حجنك عن المعاصي                                            |
| 1 1 7                                   | أن الما ما سما عليك العمل لادواك ما ترجو                                |
| 7 7 75                                  | أن المتاريات فاقرتهم الله تعالى عليك                                    |
| 3 2 1 ******************************    | أنت الما بالماء بأم الله ونهيه                                          |
| 1 1 1                                   | أنفه الفق ما كنت به متحملاً                                             |
| 1 ¥ 1                                   | أن التر اعظ الحذ في عنك                                                 |
| *************************************** | ان ما الماري صحبة الصالحين                                              |
| البلاء ١٩٥                              | الفع سيء تشريدين عصب مصد والله تعالى – على ثلاث منازل: قوم يضن بهم عن   |
| 144                                     | أهل الديانة موقوفون، وأهل التوحيد يسيرون                                |
| 787                                     | اهل النحبة – في لهيب شوقهم إلى محبوبهم – يتنعمون في ذلك اللهيب          |
| <b>770</b>                              | اهل المحبة – في طبيب طوطهم ين عبر<br>أهل المحبة واقفون مع الحق على مقام |
| ٣٠٦                                     | أهل الحبه وافقول مع الحق طبى علماً                                      |
| 181                                     | اهل المشاهده لا يعيبون عنه فياما وا علوك                                |
| 1.1                                     | اهل المعرفة با لله يصلون إلى نرك الحر قائلة من باب البر رواسوب الله     |
|                                         | أهل المعرفة وحش الله في الأرض.                                          |

| 1.50                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · فهرس الآثار<br> | أوائل بركة الدحول في التصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>\\\</b>          | # \ 1 En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***                 | The start of the s |
| T £ £               | أدا قرقة على الناب الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . :                 | الأولياء م تبطين بالكراب الاستان الماكية والمستراكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y & Y               | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A • •               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 - 7               | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.07                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | الإخلاص ارتفاع رؤيتك من الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱ ۲ ٤               | إحلاص العمل أشد من العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y £ 9               | الإخلاص هو الذي لا يقبل عمل عامل إلا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 Y 9 V             | إذا أحببت أخًا في الله، فأقل مخالطته في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · ***               | إذا أحبر عن آدم بصفة آدم، قال: ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 48.               | إذا أراد الله بعبد حيرًا، رزقه حدمة الصالحين والأحيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳                  | إذا أراد الله بعبد حيرًا، فتح عليه باب العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| λ٦                  | إذا أراد الله بعبد حيرًا، فتح عليه باب العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102                 | إذا أردت أن تعرف العاقل من الأحمق، فحدثه بالمحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٧                  | إذا أردت أن تكون في راحةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٩                  | إذا أمرت الناس بالخير، فكن أنت أولى به وأحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71                  | إذا أنت لم تسمع نداء الله، فكيف تجيب داعى الله؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y13                 | إدا أوصلك الله إلى مقام، ومنعك حرمة أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨                  | إذا ابتدأ الإنسان بالنسك ثم كتب الحديث فتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 709                 | إذا استوت حاله في السفر والحضر، والمشهد والمغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y A A               | إذا اقتضاني ربي بعض حقه، الذي له قبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797                 | إذا انقطع العبد إلى الله بكليته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***                 | 11.4 (*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

::

| ££6              | فهرس الآثار                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| T1A              | اذا بدت الحقائة, سقطت آثار الفهوم والعلوم                  |
| 109              | اذا بسط الحليل غدًا بساط المحد                             |
| 777              | إذا بلغ الميقات حينه، واستوفى الحق مجارى أحكامه            |
| لره              | إذا تخلص العبد إلى مقام المعرفة، أوحى الله تعالى إليه بخاط |
| Y1A              | إذا تمكنت الأنوار في السر                                  |
| ΥΥ               | إذا حاع القلب وعطش، صفا ورق                                |
| 9 €              | إذا حدثتك نفسك بترك الدنيا، عند إدبارها                    |
| 177              | اذا دنا الرجل القارئ من معصبة، يقول القرآن في حوفه         |
| AA               | اذل أبت إنسانًا في الحسنة، أن تحثه عليها                   |
| 107              | إذا رأيت الله قد أقامك لطلب شيء، وهو يمنعك ذلك             |
| 1.7              | إذا أيت المحب ساكنًا هادئًا، فاعلم أنه وردت عليه غفلة      |
| ره               | إذا رأيت المريد يستزيد من الدنيا، فذاك من علامات إدبا      |
| 111              | اذا أرى سكران، فتمامل لفلا تنعي عليه                       |
| 9 8              | إذا رأيت من قلبك قسوة، فجالس الذاكرين                      |
| Y                | إذا زاد الله في الولى ثلاثة أشياء، زاد منه ثلاثة أشياء     |
| YAT              | إذا سألت الله تعالى التوفيق، فابدأ بالعمل                  |
| V9               | إذا سكن الخوف القلب، أحرق الشهوات                          |
| 797              | اذا سك. الخوف في القلب، لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه       |
| ٧٦               | اذا سكنت الدنيا في قلب ترحلت منه الآخرة                    |
| ΥΥ               | اذا سلاعه الشهوات فهو راض                                  |
| Y19              | إذا سلم لك وقت من أوقاتك عن الغفلة                         |
| 779              | إذا سلمت منك نفسك، فقد أديت حقها                           |
| 797              | إذا سمع الرجل الحكمة، فلم يقبلها، فهو مذنب                 |
| YA               | اذا ــ الافتقال أل الله، صبح الغني به                      |
| T                | ان التن في القال برصح الخوف فيه                            |
| أخلاقك يطيب عيشك | اذا صحبك انسان، وأساء عشرتك، فأدخل عليه بحسن               |
| 14As             | إذا مرح من إلى موردة أخمك، فلا تبال متى يكون الالتقا       |
| 177              | إذا صدق العبد في العمل وحد حلاوته قبل مباشرة العد          |
| T 1 V            | اذا صفت الأرواح، أثر على الهياكل أنوار الموافقات           |
| 17.              | اذا طلب صلاح قليك، فاستعن عليه بحفظ لسانك                  |

| . انهرس الآثار |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | إذا عملت عملاً صالحًا، فلم تحب أن تذكر به                                                             |
| 1              | إذا غلب الرحاء على الخوف فسد الوقت                                                                    |
| ٥٣             |                                                                                                       |
|                | إذا فتح الله عليك طريقًا من طرق الحير فالزمه                                                          |
| 141            | إذا فسدت العامة، غلبت الفساق على أهل الصلاح                                                           |
| 170            | إذا كان أنين العبد إلى ربه عز وحل                                                                     |
| \ <b>£</b> \   | إذا كان الحق واحدًا يجب أن يكون وحداني الذات                                                          |
|                | إذا كانت العين واحدة، فمن أي حال تلونت عليك                                                           |
|                | إذا لقيت الفقير فلا تبدأه بالعلم، وابدأه بالرفق                                                       |
|                | إذا مرض قلبك بحب الدنيا، وكثرة الذنوب                                                                 |
|                | الإرادة حبس النفس عن مراداتها                                                                         |
|                | إسقاط رؤية الخلق، ظاهرًا وباطنًا                                                                      |
| YY1            | الإشارة، الإبانة عما يتضمنه الوحد من المشار إليه                                                      |
|                | الإشكال، والتلبيس، والكتمان                                                                           |
|                | الإعراض عن الحق هو السحط                                                                              |
|                | الإغانة ثقل مطالبة الحق، عز وحل، على قلب النبي ﷺ                                                      |
| •              | إلهي ا. أنت تعلم عجزي عن مواضع شكرك                                                                   |
| Y97            |                                                                                                       |
| Y : 4          | إلى ما تسكن قلوب العارفين؟                                                                            |
| 770            | إلى ماذا تستريح قلوب المشتاقين؟                                                                       |
| . 17           | إمام عمل علم، وإمام كل علم عناية                                                                      |
| YY7            | إن أفردته بالربوبية أفردك بالعناية                                                                    |
| 177            | إن أمكنك ألا تكون آلة بيتك إلا حزفًا                                                                  |
| 111            | إن استطعت ألا تغضب لشيء من الدنيا، فافعل                                                              |
| ١٢٣            | إن استطعت ألا تغضب لشيء من الدنيا، فافعل<br>إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى مولاك فافعل                   |
| 111            | إن استطعت أن تصبح مفوّضًا لا مديرًا، فافعل                                                            |
| ۰٦             | إن استطعت أن تصبح مفوِّضًا لا مديرًا، فافعل<br>إن اغتممت لما ينقص من مالك                             |
| Y: TA          | إن الأنبياء - عليهم السلام - سلطوا على الأحوال، فملكوها                                               |
| 177            | إن الأنبياء – عليهم السلام – سلطوا على الأحوال، فملكوها<br>إن الإشارة إذا كانت قبل السماع كانت من فوق |
|                | ان الحكمة تنطة في قارب العارفين السان التصرية                                                         |

| ££V                                      | فهرس الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٤                                      | فهرتس الماور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7.                                     | إن الخوف إذا سكن الفلب الحرق مواضع السهوات في السلموات الفلا الفراكر الله تعالى لا يقوم له – في ذكره – عوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *11                                      | إن الذَّاكر لله تعالى لا يقوم له – في د دره – عوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 789                                      | إن الشفقة لم تزل بالمؤمن حتى أرفدته على خير أحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٤                                       | إن الصوفي من اختاره الله لنفسه فصافاه، وعن نفسه برَّاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣١٠                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۲                                      | إن العبد إذا أصبح، كان مطالبًا من الله بالطاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47                                       | إن القبض أول أسباب الفناء، والبسط أول أسباب البقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 147                                      | إن الله إذا أحب قومًا، أفادهم في اليقظة والمنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲۱                                      | إن الله تعالى أطلع نبيه، ﷺ، على ما يكون في أمته - من بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VY                                       | إن الله تعالى أعار بعض أخلاق أوليائه أعداءه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***                                      | إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم، فأطاعوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>***</b>                               | إن الله تعالى جعل نعمته سببًا لمعرفته، وتوفيقه سببًا لطاعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۰                                      | إن الله تعالى خلق ابن آدم من الغفلة، وركب فيه الشهوة والنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | ان الله توال خلق سبع سموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 7 7 4 444 444 444 444 444 444 444 444  | ان الله تمال عمل الأرواح أوليائه التلذذ بذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 194                                      | إن الله تعالى غيب أشياء في أشياء: غيب مكره في حلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W = 2                                    | إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 • •                                    | إن الله تعالى وهب لكل عبد من معرفته مقدارًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 } 4 ********************************** | الله الله تما عام ال القلمات من يوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نسه بقربه                                | ان الله تحال من ق العبد حلاه قا ذكره؛ فإن فرح به وشكره، أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | أن الله عز وجل ينطق العلماء في كل زمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 27 6                                   | and the second s |
| ٧٣                                       | إن الله يرزق العباد الحلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77                                       | إن حفظ الفقر أن ترى الفقر منة من الله عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ت أبصر                                   | ان منيه السُّ في حد ذاك، وإن لم تدفعه إلىَّ فهو حير لي. وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 - 6                                    | الاعتال على والمعال المعالم ال |
| والتصبح من غير سهر                       | ان ني عد ادن هما من الجها: الضحك من غير عجب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,                                        | ان قمن الله عالم الفق لا يقدر أحد أن يغنيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171                                      | 12 land at the effect of a contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩٠                                       | إن قلوبنا قلوب لم تالف الطاعات طبعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| • •           |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                            |
|               |                                                                                                            |
|               |                                                                                                            |
| . فهرس الآثار |                                                                                                            |
| 11,           | إن كنت تعلم يقينًا أنك حير منهم، فلا تعاملهم                                                               |
| YAT           |                                                                                                            |
|               |                                                                                                            |
|               | إن لله عبادًا، لم يستصلحهم لمعرفته<br>إن لم تطع فلا تعص                                                    |
| 779           | إن ما بين العبد وبين الوحود أن تسكن التقوى قلبه                                                            |
| 77            |                                                                                                            |
| YVA           | الإنسان عاشق على شقاوه                                                                                     |
|               |                                                                                                            |
| YY ·          | الإنصاف فيما بين الله وبين العبد في ثلاثة:                                                                 |
| 171           |                                                                                                            |
| Y\A           |                                                                                                            |
| Y£.           |                                                                                                            |
| 7.81          | ***************************************                                                                    |
| ٩٣            |                                                                                                            |
| ٣٦٠           |                                                                                                            |
| Yry him       | ·                                                                                                          |
| YV £          |                                                                                                            |
| ٤٩            |                                                                                                            |
| ٧٠٨           | f the state of St. st.                                                                                     |
| Υο            |                                                                                                            |
| ۳.۷           | إياك أن تطمع في الأنس با لله، وأنت تحب الأنس بالناس                                                        |
| 100 m 100 "   | الم                                                                    |
| Y A .         | إياك تكون بالمعرفة مدعيا؛ أو تكون بالزهد محترفًا؛ أو تكون بالعبادة متعلقًا                                 |
| TV£           | إياك والاشتغال بالخلق!. فقد عدم عليهم الربح اليوم                                                          |
| *19           | إياك والتمييز في الخدمة، فإن أرباب التمييز قد مضوا                                                         |
| 1.4           | الإيثار: أن تقدم حظوظ الاحوان على حظك                                                                      |
| ** • V        | الإيثار: أن تقدم حظوظ الإحوان على حظك<br>الإيمان تصديق القلب بما أعلمه الحق من الغيوب                      |
| * A *         | ابتلى الخلائق، بأسرهم بالدعاوي العريضة في المغيب                                                           |
|               | ابتلى الخلائق، بأسرهم بالدعاوى العريضة فى المغيب<br>ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام، ولا أحلاق الجاهلية |
| 111,          | ابن آدم! ما لك تأسف على مفقود، لا يرده عليك الفوت                                                          |
| 11 1 1        |                                                                                                            |

.:

| EE9            | فهرس الآثار                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١             | اتخذ الله صاحبًا، وذر الناس جانبا                               |
| TV9            | اترك التكلف والتدبير، وانظر إلى الحال والتحويل                  |
| ٣٥٠            | اترك ما تهوى لما تأمل                                           |
| 117            | اترك نهمة الدنيا، تسترح من الغم                                 |
| ٦٦             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
| <b>~ 7 7 A</b> | احتنب الدعاوى، والتزم الأوامر                                   |
| 1 - 7          | احتنبت صحبة ثلاثة أصناف من الناس: العلماء الغافلين              |
| Y9£            | اجتنبوا دناءة الأخلاق، كما تجتنبون الحرام                       |
| ٣٠٣            | احتهد ألا تفارق باب سيدك بحال، فإنه ملجأ الكل                   |
| ٣١٤            | احتهد في المراعاة لتلحقك الرعاية                                |
| ٧٨             | اخعل ما طلبت من الدنيا فِلم تظفر يه                             |
| \ Y Y          | اجعل مراقبتك لمن لا يغيب عن نظره إليك                           |
| YAY            | احترسوا من الناس بسوء الظن                                      |
| 797            | احتياج الأشرار إلى الأخيار صلاح الطائفتين                       |
| 78             | احذر ألا تهلك بالدنيا، ولا تهتم!                                |
| 174            |                                                                 |
| ١٧٨            | احفظ همك، فإنه مقدمة الأشياء                                    |
| 777            | اختار من اختار من عباده، لا لسابقة لهم إليه                     |
| ٣٨٢            | اختيار الله تعالى لعبده مع علمه بعبده خير من اختيار العبد لنفسه |
| £9             | اذكر العافية، واحعلها إدامَكَ!                                  |
| ۸۲۲            | أذهب إلى من هو خير لك منى، ودعنى إلى من هو خير لى منك           |
| ٣١٤            | ارفع قدرك عن ملازمة الطباع الدنيئة تدس بين ربع الكرم            |
| 174            | ازهد في حب الرياسة والعلو في الناس                              |
| 114            | استبشار القلوب بقرب الله تعالى                                  |
| 717            | استحسان الكون – على العموم – دليل على صحة المحبة                |
| YYA            | استراح من أسقط عن قلبه محبة الدنيا                              |
| ٣٠١            | استرح مع الله، ولا تسترح عن الله، فإن من استراح مع الله نجا     |
| 111            | استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون              |
| ٦٤             | استعد! إذا حاءك الموت لا نسأل الرجعة                            |
| ٣.٢            | الاستقامة تقوِّم العبيد في أحوالهم                              |

| . فهرس الآثار |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Y 1 9         | الاستهانة بالأولياء من قلة المعرفة بالله تعالى                           |
| YYA           | استواء القلب عند الوجود والعدم، يل الطرب عند العدم                       |
| 179           | الاشتغال بالخلق والتزين لهم حجاب عن المنة                                |
| 777           | اشتغانك بنفسك يقطعك عن عبادة ربك                                         |
| 191           | اشتغانك عما لك يما عليك                                                  |
| 44            | اطلب الحاحة بلسان الفقر                                                  |
| ٨٨            | اصلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء                         |
| ٧١            | اطلع الله على قلوب أوليائه                                               |
| 777           |                                                                          |
| <b>71</b> A   | الاعتصام با لله هو الامتناع به من العفلة والمعاصى، والبدع والضلالات      |
| TOA           | الاعتكاف حفظ الجوارح تحت الأوامر                                         |
| 191           | اعتماد القلب على الله                                                    |
| 779           | اعتمد على ضمان الله لك في رزقك                                           |
| Y 0 V         | اعلم أن أدنى الذكر أن ينسى ما درنه                                       |
| ١٦٥           | اعلم أن الرعاية مصحوبة لك في كل الأحوال                                  |
| 178           | اعلم أن العلم قائد، والخوف سائق                                          |
| ۱٦٥           | اعلم أن المحبة داخلة في الرضا، ولا محبة إلا بالرضا                       |
| 170           | اعلم أن رأس الزهد وأصله في القلوب                                        |
| <b>707</b>    | اعلم أن طلب الله تعالى ترك الطلب                                         |
| 178           | اعلم أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر لك في معارضات قلبك  |
| 70V:          | اعلم أن لباس الظاهر لا يغير حكم الباطن                                   |
| TOV           | اعلم أن لله تعالى – في خلقه – رياضات، ليتجلى لهم بربوبيته                |
| 179           | اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه                  |
|               | اعمل على أن ليس في الأرض أحد غيرك                                        |
| ٤٧            | اعمل في ترك التصنع، ولا تعمل في التصنع                                   |
| LAV           | اعملوا الطاعات أنه ما يكون                                               |
| 1 1 1         | اكتبوا ما وقع لى في هذا النوم، إن الله تعالى حعل العلم دليلاً عليه ليعرف |
|               | الانبساط سقوط الاحتشام عند السؤال                                        |
|               | الانقطاع عن الأحوال سبب الوصول إلى الله تعالى                            |
|               | اهتمامك بالرزق بزيلك عن الحتى، وفق أو إلى الحاة                          |

| ٥١    | قهرس الآثار                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | مر <b>ف الباء</b>                                                               |
| ۳۷۰   | بأنك لقيت الجنيد وما لقيته                                                      |
| ٣٢    | بأول قدم تطلبه، تدركه وتجده                                                     |
| ٧٢    | بأي شيء وحدت هذه المعرفة؟                                                       |
| ٦٦    | بأى شيء يعرف بأن العبد اختار الفقر على الغنى؟                                   |
| דר    | بأی شیء یعرف بأن العبد واثق بربه؟                                               |
| ۸۰    | بإخراج الدنيا من قلوبهم؛ ولو كان منها شيء في قلويهم ما صحت لهم سحدة             |
| 7 • 7 | بئس العبد عبد عصى الله بقلبه وحوارحه                                            |
| ١٣٠   | باب كل علم نفيس حليل بذل المجهود                                                |
| ٠٠٤   | بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل                                         |
| V7    | ببغض ما أبغض الله؛ وهي الدنيا، والنفس                                           |
| ۰٠    | يحسبك أن قومًا موتى، ثحيا القلوب بذكرهم                                         |
| 19Y   | البخل: هو ثلاثة أحرف: الباء، وهو البلاء، والخاء، وهو الخسران، واللام، وهو اللوم |
| ۳٦١   | بدايات المقامات أرفاق، وغنى، وكفاية                                             |
| ٣٤٤   | بذلك بجهودك، مع معرفة محبوبك                                                    |
| ۳۱٦   | البر والمروءة حفظ الدين، وصيانة النفس، وحفظ حرمات المؤمنين                      |
| 199   | بسط بساط المحد للأولياء، ليأنسوا يه                                             |
| ۳۰    | بصحة الإيمان، وكمال التقوى، يفتح الله تعالى على العبد خير الدنيا والآخرة        |
| ١٧٤,  | البكاء بكاءان: بكاء الزاهدين بعيوتهم                                            |
| ٣٠٠   | البكاء شتى: بكاء فرح، لوجود حال عدمها فيما قيل                                  |
| ۳۸۱   | البلاء أو الحيرة هو صحبتك مع من لا يوافقك                                       |
| ۳۱۳   | بلطف لسانهم، وحسن أخلاقهم، وبشاشة وحوههم، وسخاء أنفسهم                          |
| ١٧٠   | البلوى من الله على وحهين: بلوى رحمة، وبلوى عقوبة                                |
| ۸۰    | بم تخرج الدنيا من القلب؟.                                                       |
|       | بم يروض المريد نفسه؟. وكيف يروضها؟                                              |
| 177   | بماذا ألزم الحق في أحوالي؟                                                      |
|       | عاذا تأمرني؟، أيها الشيخ!. قال: بثلاثة أشياء: بالحرص على أداء الفرائض بأتم حهدك |
| ٧١    | عاذا نالوا المعرفة                                                              |
| 7     | عاذا يتسلى المحب في المحبة؟ وبماذا يروح فؤاده عن هيجانه؟                        |
| 79    | عاذا يستعان على العبادة؟                                                        |

| هرس الآثار  | ٤٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *\Y         | بماذا يعرف الأولياء في الخلق؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100         | عاذا يقطع الطريق إلى الله؟،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y 7 V       | عاذا ينال العبد حب الله تعالى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | بي داه؛ ما لم أعالج نفسي لا أتفرغ لغيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٤۲         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717         | التائب الذي يتوب من غفلاته وطاعاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | حرف الناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .''         | تباعد من القراء، فإنهم إن أحبوك، مدحوك بما ليس فيك؛ وإن أبغضوك، شهدوا عليك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yo          | وقبل منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y09         | تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y • V       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٠         | تربية الإحسان خير من الإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٤٣         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) · Y       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٦٩         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١ ٨         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y 1 Y       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y • £       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TV</b> T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | تصحيح المعاملات كلها بشيئين؛ وهما: الصبر، والإحلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | تصفية القلب عن موافقة البشرية، ومفارقة أحلاق الطبيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 4 1       | التصوف استقامة الأحوال مع الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y /         | التصوف اضطراب؛ فإذا وقع سكون، فلا تصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , , ,       | التصوف اضطراب؛ فإذا وقع سكون، قلا بصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | التصوف التآلف والتعاطف المسالم والتعاطف المسالم والتعاطف المسالم والمسالم والم والمسالم والمسالم والمسالم والمسالم والمس |
| 1 A 9       | التصوف التبرى عمن دونه<br>التصوف ترك كل حظ للنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .1 77       | التصوف ترك كل حظ للنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| £0T   | فهرس الآثار                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲. ٧  | التصوف خلق وليس إنابة                                              |
| 717   | التصوف رؤية الكون بعين النقص                                       |
| 7.7   | التصوف كله آداب: لكل وقت أدب، ولكل مقام أدب                        |
| rvr   | التصوف ينفي عن صاحبه البخل                                         |
| Y 0 A | التصوف، ضبط حواسك، ومراعاة أنفاسك                                  |
| 'AY   | تعب الزهد على البدن وتعب المعرفة على القلب                         |
| ٣٤    | التعرض للحق، والسبيل إليه، تعرض للبلاء                             |
|       | تعرف تقوى الرجل في ثلاثة أشياء                                     |
| 194   | تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله تعالى                     |
|       | تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا علمت، فاذكر نظر الله إليك            |
| · T   | تفسير التوبة أن ترى حرأتك على الله                                 |
| ٤٣    | التفويض رد ما جهلت علمه إلى عالمه                                  |
| v 9   | التفويض مع الكسب خير من خلوه عنه                                   |
|       | التقوى ألا تمد عينيك إلى زهرة الدنيا                               |
| 71    | التقوى تتولد من الخوف                                              |
|       | التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى                               |
|       | التقوى هي الوقوف مع الحدود، لا يقصر فيها، ولا يتعداها              |
|       | تكبُّر المطيعين على العصاة - بطاعتهم - شر من معاصيهم               |
| ٣٧    | تلبسون النعال الصرارة، وتمشون في الطرقات                           |
| V o   | تمام العلم انقطاع الرجاء عن بلوغ كنهه                              |
| ۸٩    | التمست الغنى فوجدته في العلم                                       |
| ٤١    | التهاون بالأمر من قلة المعرفة بالآمر                               |
| 17    | تهاون بالدنيا، حتى لا يعظم في عينك أهلها ومن يملكها                |
| . 0   | التواضع – من تصفية الباطن – تلفي بركاته على الظاهر                 |
|       | التواضع قبول الحق ممن كان                                          |
|       | التوبة فرض على جميع المذنبين والعاصين                              |
| ٤٤    | التوحيد – حقيقة – معرفته، كما عرف نفسه إلى عباده                   |
|       | توحيد كل مخلوق ناقص، لقيامه بغيره، وحاحته إلى غيره                 |
|       | التوحيد، فقال: أن توحد الله بالمعرفة، وتوحده بالعبادة، وتوحده بالر |
| ۹.    |                                                                    |

| فهرس الآثار  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | تورع عما ليس لك، ثم ازهد فيما لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111          | التوكل ألا تعجز عن حكم وقتك<br>التوكل أن تأكل بلا طمع ولا شره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 741          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c.£          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | التوكل حسم الطمع عن كل ما يميل إليه قلبك ونفسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٠٥          | التوكل سر بين الله وبين العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y £ £        | التوكل على الله فريضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.W          | توكل على الله، حتى بكون هو معلمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 787          | التوكل هو الاكتفاء بضمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y £ 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | حرف الثاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>**</b> ** | ثبت الوعد والوعيد من الله تعالى، فإن كان الوعد قبل الوعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | الثقة بالمضمون، والقيام بالأوامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٦           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.           | No. 10 Per la constitución de la |
| 19V          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y . 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1        | تمن التصوف فناؤك فيه، فإذا فنيت فيه بقيت بقاء الأبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>*Yo</b>   | ثوب أستحيز فيه الصلاة أكره أن أبدله، للقاء الناس بخير منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | هرف الجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOT.         | حالسوا الله كثيرًا، وحالسوا الناس قليلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٨.         | الجاهل في ظلمة حهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711          | حبلت الأرواح من الأفراح؛ فهي تعلوًا أبدًا إلى محل الفرح من المشاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 410          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>*</b> 7   | حعل الشركله في بيت، وحعل مفتاحه الرغبة في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7V :         | جعل الله أهل طاعته أحياء في مماتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| £00        | فهرس الآثار                                        |
|------------|----------------------------------------------------|
| Y £ ٣      | جماع المعرفة، صدق الافتقار إلى الله تعالى          |
| 700        | جمال الرجل في حسن مقاله                            |
| 117        | جمال الفقير في تواضعه                              |
| 177        | الجمع بالحق تفرقة عن غيره                          |
| 797        | الجمع جمع المتفرقات، والتفرقة تفرقة المجموعات      |
| ۲۸۸        | الجمع عين الحق الذي قامت به الأشياء                |
| ro.        | الجمع ما كان بالحق، والتفرقة ما كان للحق           |
| Y 9 7      | جمعهم فی آدم، وفرقهم فی ذریته                      |
| 99         | جميع الدنيا، من أولها إلى آخرها، لا يساوى غم ساعة  |
| . V        | الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة                    |
| ۸۹         | الجهاد ثلاثة: جهاد في سرك، مع الشيطان حتى تكسره    |
| 799        | الجوع – إذا ساعدته القناعة – مزرعة الفكرة          |
| 1          | حوع التوابين تجربة، وحوع الزاهدين سياسة            |
| ***        | الجوع طعام الزاهدين، والذكر طعام العارفين          |
|            | حرف العاء                                          |
| 177        | حاجة العارفين إلى كلائته ورعايته                   |
| 1 · Y      | الحال لا يفارق العلم، ولا يقارن القول              |
| <b>717</b> | الحب استهلاك، لا يبقى معه صفة                      |
| YY 4       | حب الفقر شديد، ولا يصبر عليه إلا صدِّيق            |
| ١٧٤        | الحب لله والخوف منه                                |
| Y # #      | الحب يوجب شوقًا، والشوق يوجب أنسًا                 |
| ٥٠         |                                                    |
| 171        | حبيب بن حسان                                       |
| Y T V      | حجبهم بالاسم فعاشوا؛ ولو أبرز هم علوم القدرة لطاشو |
| Y17        |                                                    |
|            | حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسيح في روح الغ   |
|            | حرام على من عرف الله أن يسكن إلى شيء غيره          |
| 1.7        | حرست قلبی عشرین سنة؛ ثم حرسنی قلبی عشرین سنة       |
|            | الحرية أن يكون السر حرًا إلا من عبودية سيده        |
| *YA        | الحية مرافقة الاحوان فيما هم فيه                   |

|      |               |                                         |                                                 | · · ·                              |
|------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|      | :             | :                                       |                                                 | ŧ                                  |
|      | :             |                                         |                                                 |                                    |
|      |               |                                         |                                                 | 507                                |
| ثار  | ر الآ         | ٠ .فهرس                                 |                                                 | , ,                                |
|      |               |                                         | · ·                                             | اخرية هي حرية القلب لا غير .       |
| ,    |               | :                                       | مد أب څي و جه د م                               | الحزن على وجوه: حزن على فة         |
| ,7 s |               |                                         |                                                 |                                    |
| ۲۲.  | ٠ ٦           |                                         |                                                 | حسبك من الدنيا صحبة فقير،          |
| 1    | ۸             | !<br>!******                            |                                                 | حسن أدب الظاهر، عنوان حسب          |
|      |               | :<br>                                   |                                                 | حسن الخلق احتمال الأذي، وقا        |
|      |               |                                         |                                                 | حسن الخلق على معان ثلاثة: م        |
|      |               |                                         |                                                 |                                    |
| ٥    | ٧             |                                         | اس                                              | حسن اخلق كف الأذى عن النا          |
| ٣    | ٤٤            |                                         |                                                 | حسن المراعاة، ودوام المراقبة       |
| 4    | V             |                                         |                                                 | حسن المسوحى                        |
|      |               | · · . · ·                               |                                                 | حسوس قصرت عن أوائلها فتخا          |
|      |               |                                         |                                                 | الحضور أفضل من اليقين              |
| 1    | ۸۸.           |                                         | <u></u>                                         |                                    |
|      |               |                                         |                                                 | حفظ السر مع الله على الموافقة ِ    |
| . 1  | . V.          | `::                                     | لعشرة مع الإحوان، والنصيحة للأصاغر              | حفظ حرمات المشايخ، وجسن ا          |
| ٠    |               |                                         | ·                                               | الحق أمر عظيم يطلبه الخلق          |
|      |               |                                         |                                                 | ·                                  |
|      |               | · .                                     |                                                 |                                    |
| 1    | ٤٥.           |                                         |                                                 | الحق استصحب أقوامًا للكلام، و      |
| . 1  | ٤٢.           |                                         | بالمعصية                                        | حق لمن أعزه الله بالمعرفة ألا يذله |
|      | w 1           |                                         | والمصمود إليه بالطاعات                          | الحق هو المقصود إليه بالعبادات،    |
|      |               | :                                       |                                                 | الحق يفني بما به يبقي، ويبقى بما ا |
|      |               |                                         |                                                 |                                    |
| 1    | 11            |                                         | عنه الظنون والأماني                             | حقائق الحق إذا تجلت لسر أزالت      |
| 1    | EY            | <br>                                    |                                                 | حقيقة الإرادة استدامة الكد         |
| ,    | :             |                                         | حدًا                                            | حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أ     |
|      |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ، والسرور - من القلب - بفقده، وملازمة الجهد إلم |                                    |
|      |               |                                         | و ربسرور من القلب - بقفاده، ومادرمه الجهاد إر   | ال ـ                               |
| . !  | KAE           |                                         |                                                 | الموت                              |
|      | YY            | ·<br>·                                  | مثلك                                            | حقيقة الغني، أن تستغني عمن هو      |
|      | 777           |                                         | دونه                                            | حقيقة المعرفة ألا يخطر بالقلب ما   |
|      | ر ا<br>سوسوسا | !                                       |                                                 | حقيقة المعرفة الخروج عن المعل ف    |
|      | . T T         |                                         | :                                               | - J. O. E.J J                      |
|      | 97.           |                                         |                                                 | حقيقة المعرفة: الحبه له بالقلب     |
|      | ٨٤.           | :                                       | العفلات                                         | معطيفة الوقاء إقافة السرعن رقاره   |
|      | <b>*</b> 4 4  |                                         | ، و حسبان                                       | الحقيقة بعيدة؛ ولكن ظنون، وأماني   |

| £0V                                          | فهرس الآثار                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Y9V                                          |                                        |
| 1 V V                                        | حقيقة محبة الله دوام الأنس بذكره       |
| ة إلا الحكمة                                 | الحكماء خلف الأنبياء، وليس بعد النبو   |
| T11                                          | الحكمة هي النطق بالحق                  |
| 0.                                           | الحلال لا يحتمل السرف                  |
| شة العجب                                     | حلاوة الطاعة بالإخلاص، تذهب بوح        |
| رص وملازمته                                  | الحمية - في القلوب - تصحيح الإخا       |
| ستلذاذ البلوى                                | الحمية ترك الشكوي من البلوي، بل ا      |
| رر المنة                                     | حماء الرب أزال عن قلوب أوليائه سرو     |
| ب أوليائه سرور المنة                         | الحياء من الله عنه وجا، أذال عن قلوم   |
| ب مع الله                                    | حداة القلب بالله تعالى، بل بقاء القلوم |
| ت والعيش الهنيء                              | حاة القلب في ذكر الحر الذي لا يمو      |
| ُ هرف الفاء                                  | موه المنب عي د الراحي                  |
|                                              | الخاصة هم الذين فقهت قلوبهم، وحس       |
| M 144. 4                                     | خاطر الحق هو الذي لا يعارضه شيء        |
| كلب، فقال ممشاذ: لا إله إلا الله، فمات الكلب | خدر مشاذ من باب الدار، فنبح عليه       |
| 727                                          | مكانه:مكانه                            |
| راهب؛ فقلت له: عندك من حبر من قد مضى؟        | عد جت من بلاد الروم، فوقفت على         |
|                                              | الحشوع في الصلاة علامة فلاح المصا      |
| • • •                                        | حضوع الفاسقين أفضل من صولة المع        |
| * * * *                                      | حطأ العالم أضر من عمد الجاهل           |
|                                              | الخطرة للأنبياء، والوسوسة للأولياء، و  |
| 701                                          | ورد ما قرالم الريمان من أفق الفضا      |
| 107                                          | حفة المعدة من الشهوات                  |
| 757                                          | الخفيف في ذاته، وأحلاقه، وأفعاله       |
| رل البلاء                                    | الخلاف بهمج العداوة، والعداوة تستنز    |
| ن للعواصلة                                   | ندا: الله الأنساء للمجالسة، والعارفير  |
| Y • A                                        | حلة الله الأنساء للمشاهدة              |
| سارت مساكن للشهوات                           | خاد الله القادب مساكن للذكر، ف         |
| ین                                           | خلق الله تعالى الخلائق كلهم متحرك      |

| للآثار | . فهرس |                                                                       |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸.   |        | الخلق كلهم في مبادين الغفلة يركضون                                    |
| 77     |        | اخلق كلهم معذورون في العقل                                            |
| TTA.   |        | الخلق كلهم يدَّعون المعرفة، ولكنهم عن صدق المعرفة بمعزل               |
| TIA.   |        | حلقت الأرواح من النور، وأسكنت ظلم الهياكل                             |
| 191.   |        | خلو الأسرار مما عنه بد، وتعلقها بما ليس منه بد                        |
| ٥٧     |        | لحمسة أشياء، لا يسكن في القلب معها غيرها                              |
| Y 1 0. |        | حواص حصال العارفين أربعة أشياء: السياسة، والرياضة، والحراسة، والرعاية |
| Y.EV.  | 1.1    | الخوف اضطراب القلوب                                                   |
| T 74.  |        | الحُوف حجاب بين العبد وبين الله تعالى                                 |
| ۳ e    |        | الخوف رقيب العمل                                                      |
|        |        | الخوف سوط الله في الأرض                                               |
| 417.   |        | الخوف له أثر في القلب، يؤثر على ظاهر صاحبه الدعاء والتضرع والانكسار   |
| T7V.   |        | الخوف من الله علة وحجاب؛ لأنه إذا كان حوفي منه لا يزيل مراده فيَّ     |
| 181.   |        | الخوف من الله، يوصلك إلى الله                                         |
| 144    | :<br>  | حوف هول وقلق یکون کالخطرات تم یمضی                                    |
|        |        | الخوف والرجاء زمامان يمنعان من سوء الأدب                              |
|        | i.     | حيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم                       |
| 799    |        | حير الأرفاق ما فتح الله لك به من وجه حلال                             |
| ٥٧     |        | عير الرزق ما سلم من حمسة                                              |
| ٧٦.    |        | حير السخاء ما وافق الحاحة                                             |
| ۲٦     | :<br>  | حير العمل أخفاه، وأمنعه من الشيطان، أبعده من الرياء                   |
| 404    |        | حير الناس من يرى أن الخير في غيره                                     |
| 102    |        | الخير كله في بيت، ومفتاحه التواضع                                     |
| 455    |        | الخير منا زلة، لأن الشر لنا صفة                                       |
|        | : '    | عرف الدال                                                             |
| TYE    |        | دار أسست على البلوى بلا يلوي محال                                     |
|        |        | دعا الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس، رحمة منه عليهم                    |
| i      |        | *** ** ** *** *** *** *** *** *** ***                                 |
|        |        | دعوني وبلائي!. هاتوا ما لكم! الستم من اولاد آدم                       |
| YXY    |        | الدعوى رعونة، لا يحتمل القلب إمساكها                                  |
|        |        |                                                                       |

| 204                        | فهرس الأثار                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| YYA                        | دلائل المعرفة العلم، والعمل بالعلم                                         |
| ٣٠٢                        | دُمْ على الصفاء، إن كنت تطمع في الوفاء                                     |
| ٣٦٤                        | دماء الأقرباء تتحرك عند الالتقاء                                           |
| Y & A                      | الدنف من احترق في الأشجان، ومنع من بث الشكوي                               |
| \ { \                      | الدنيا أوسع رقعة، وأكثر زحمة من أن يجفوك واحد                              |
| TAY                        | الدنيا خر، والآخرة ساحل                                                    |
| ١٧٣                        | الدنيا بطنك، فبقدر زهدك في بطنك                                            |
| 99                         | الدنيا دار أشغال، والآخرة دار أهوال                                        |
| ١٧٧                        | الدنيا عروس الملوك، ومزآة الزهاد                                           |
| To 7                       | الدنيا كلها حكمة واحدة                                                     |
| ۹ ٤                        | الدنيا مزبلة، ومجمع الكلاب، وأقل من الكلاب من عكف عليها                    |
| Y c 9                      | الدنيا؟ – فقال: قدر تغلى، وكنيف يملأ                                       |
| YYY                        | دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر                                |
|                            | هرف الذال                                                                  |
| 777                        | ذاك انحطاطهم عن حقيقة العلم إلى ظاهر العلم                                 |
| YYP                        | الذاكرون – في ذكره – أكثر غفلة من الناسين لذكره                            |
| 179                        | ذروا التدبير والاختيار                                                     |
| 1 & 4                      | الذكر الكثير أن تذكره في ذكرك له                                           |
| ١٧٤                        | ذكر اللمان كفارات ودرجات                                                   |
| Y98                        | ذكر الله باللسان يورث الدرجات                                              |
| انتينَ والمُسْــتَغْفِرينَ | ذكر الله تعالى أنواع العبادات، فقال: ﴿الصَّابِرِينَ والصَّادِقِينَ والقَّا |
| ۲۷۹                        | بالأسْحَار﴾                                                                |
| ۲۰٦                        | ذكرك مُنوط بك، إلى أن يتصل ذكرك بذكره                                      |
| 707                        | ذمك لأخيك بعيوبه يوقعك فيما تذمه، وشر منه                                  |
| r.A.9                      | الذنب – بعد الذنب عقوبة الذئب                                              |
| ١٧٣                        | ذهاب الإسلام من أربعة: أولها: لا يعملون بما يعلمون                         |
| 177                        |                                                                            |
| ۲۷،                        | الذوق أول المواحيد؛ فأهل الغيبة إذا شربوا طاشوا                            |
| ſAY                        | الذي حصًّل أهل الحقائق في حقائقهم: أن الله تعالى غير مفقود فيطلب           |
| ٣٩                         | الذي لا يتهم الله تعالى في الأسباب، ويسكن إليه في كل حال                   |
|                            |                                                                            |

| فهرس الآثار |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 177         | الذي منع الصادقين الشكوي إلى غير الله الخوف من الله عز وحل         |
| 177         | الذي يأنس بالعدم كما يأنس الجاهل بالغني                            |
| 7.          | الذي يبعث العبد على التوبة ترك الإصرار                             |
| 791         | الذي يسكن إلى مضمون الله له؛ ويزعجه دخول الأرفاق عليه              |
| 174         | الذي يلزم الصوفي ثلاثة أشياء: حفظ سره                              |
|             | عرف الراء                                                          |
| Y & A       | رآه مي النوم، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لا تسألني عن هذا       |
| Y19         | رأس مالك، قلبك ووقتك، وقد شغلت قلبك بهواحس الظنون                  |
| \A1         | رأيت إبليس في النوم، وهو يمر عني ناحية، فقلت له: تعال!             |
| <b>41.</b>  | رأيت الشبلي في المنام، فقلت له: يا أبا بكر! من أسعد أصحابك بصحبتك؟ |
| 1 / 4       | رأيت الناس قد أسرهم تعظيم نفوسهم، وتحسين ألفاظهم                   |
| ξ <b>\</b>  | رأيت خمسة، ما رأيت مثلهم قط                                        |
| TV1         | رأيت في المنام كأن قائلًا يقول لي: أيش أصح ما في الصلاة؟           |
| Y . £       | رأيت في النوم، كأن قائلاً يقول لي: لكل شيء عند الله حق             |
| <b>TAT</b>  | رأیت، فی بعض اسفاری، رحلا یقفز بإحدی رحلیه                         |
| 777         | رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة المسبب                     |
| Y • 7       | رؤية الأصول باستعمال الفروع                                        |
| 771         | رؤية المقصود، بإسقاط رؤية القصد، أتم                               |
| 718         | رؤية المنة مفتاح التودد                                            |
| 7 £ 7       | رؤية المنة، في كل الأحوال؛ والعجز عن أداء شكر النعم                |
| ١٨٠         | راحة الدنيا تؤدى إلى عناء عقابها                                   |
| 777         | الراحة ظرف مملوء من العتاب                                         |
| Y & 7       | الراضى لا يسأل، وليس من شرط الرضا المبالغة في الدعاء               |
|             | 1 1 - 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                    |
| 94          | الراعب في العطاء لا مقدار له                                       |
| 777         | ربط الكل بالجدود؛ وقطع طريق الحق عن الكل                           |
| ٧٦          | ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا                        |
| YOY         | الربوبية سبقت العبودية، وبالربوبية ظهرت العبودية                   |
| 777         | الربوبية نفاذ الأمر والمشيئة، والتقدير والقضية                     |
|             | الرجاء داحل في تحقيق الرضا                                         |

| £71   | فهرس اُلاَثار                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7   | الرجاء طريق الزهاد، والخوف سلوك الأبطال                                                        |
|       | رحم الله أبا يزيد! له حاله، وما نطق به                                                         |
| 177   | الرحمن هو الذي يحسن إلى البر والفاحر                                                           |
| YYA   | اركمن هو الدى يحس بى عبر رك مرا المستسسس المراق ثلاثة أشياء، مع ثلاثة أشياء، فقد لجا من الآفات |
| 13    | الرضا استلذاذ البلوى                                                                           |
| ٣٠٨   | رضا الخلق عن الله رضاهم بما يفعله                                                              |
| ١٣٤   | الرضا تُاني درجات المعرفة، فمن رضي صحت معرفته با لله                                           |
| Y # { | الرضا والسخط نعتان من نعوت اختى                                                                |
| ٩٨    | الرصا والسخط لعنان من عنوك حمل الله تعالى                                                      |
| ۲۳٤   | رفاية الله قدر الوسائط يعلو هممهم                                                              |
| 797   | رقع الله قدر الوصاط بمنو مستجم                                                                 |
| 797   | ر قب المصرى                                                                                    |
| ٣٠٨   | روابح نسيم الحبه تعوج ص الحبيل                                                                 |
| ۲۸۳   | الروع مزرعه الحير، والها معدن الركبين النفسانية                                                |
| 14    | روعه عند اللباه عن علمه الرائعة على الله الله الله الله الله الله الله ال                      |
| ٣٤٦   | رويقع بن البعد النفوس بالخدمة، ومنعها عن الفترة                                                |
|       | مية. النو                                                                                      |
| 70    |                                                                                                |
| 1.1   | الزاهد الذي يقيم زهده بفعله                                                                    |
| ۹٠    | الزاهد صافى الظاهر، مختلط الباطن                                                               |
| T 2 1 |                                                                                                |
| *V {  |                                                                                                |
| *10   | زمان يذكر فيه بالصلاح، زمان لا يرحى فيه صلاح<br>الزهادة في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة       |
| 1.7   |                                                                                                |
| 117   | الزهد ثلاثة أشياء: القلة                                                                       |
| 187   |                                                                                                |
| ۲۸۰   |                                                                                                |
|       | الزهد في الدنيا، وسخاوة النفس                                                                  |
| 197   | هوف السبين<br>السابقون هم المقربون بالعطيات، والمرتفعون في المقامات                            |
| ٣٦٠   |                                                                                                |
|       | الساكت بعلم أحمد أثرًا من الناطق بجهل                                                          |

|                                       | •                                       | •                  |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                       | • .                                     |                    |                                               |
|                                       |                                         |                    |                                               |
| 11511                                 |                                         |                    |                                               |
| فهرس الآثار                           |                                         | شرة درجة           | سبب الوصول إلى الله، سبع عـ                   |
| 117                                   |                                         | ن أُوعية الذكر     | سبحان من حعل قلوب العارفير                    |
| \ \\\\\                               | نىي ع                                   | : الْغضب في غير نا | ست حصال يعرف بها الجاهل:                      |
| Λ ξ                                   |                                         | الإعسار            | السحاء إيثار ما يحتاج إليه عند ا              |
| YVY                                   | نيه، واستقامة منهاجه                    | الفاظه، ولطف معا   | سر السماع ثلاثة أشياء: بلاغة أ                |
| W7 5                                  |                                         | ر ربانی            | سر يسلم من رعونة البشرية، سر                  |
| \ £ Y                                 |                                         | بالله من قلبك      | سرورك بالدنيا، أذهب سرورك                     |
| 117                                   | العصية                                  | ا، شُو من مباشرتك  | سرورك بالمعصية، إذا ظفرت بها                  |
| YYX                                   | *******************************         | <b></b> م          | سعى الأحرار لإخوانهم، لا لأنف                 |
| ٣٠٤                                   |                                         |                    | السفلة من لا يخاف الله تعالى                  |
| ٣٠٤                                   | *************************               |                    | السفلة من يعصى الله تعالى                     |
| ٣٠٤                                   | ·                                       |                    | السفلة من يعطى لعوض                           |
| Y.0                                   |                                         |                    | السفلة من يمن بعطائه على آحذه                 |
| <b>\\\\\</b>                          | ;                                       |                    | سقوط العبد من درجة ادعاؤها                    |
| TYA                                   |                                         |                    | سكباج وعصيدة، تخليني بهما                     |
| T£7                                   | *************************************** | ت ذكر المحبوب      | السكر غليان القلب عند معارضاً                 |
| Y 1 1                                 |                                         |                    | السكون إلى الاسباب اغترار                     |
| Y 7 9                                 | ى المسب                                 | ب عن الاعتماد عا   | السكون إلى الأسباب يقطع القلور                |
| Y V V                                 | غ درحات الحقاثق                         | ع بصاحبها عن بلو   | السكون إلى مالوفات الطبائع يقط                |
| ***                                   | نى الدنيا                               | يل عقوبة من الله ا | سكون القلب إلى غير المولى، تعجي               |
| \                                     |                                         |                    | سلامة النفس في مخالفتها                       |
| 715                                   | رهبة                                    | ماغ المريدين رغبة  | سماع العوام على متابعة الطبع، وسم             |
| 707                                   |                                         | إ بالإشارة تكلف    | السماع بالتصريح حفاء؛ والسماع                 |
| TV9                                   |                                         |                    | السماع على ما فيه من اللطافة فيه              |
| 3.4.4                                 | ع سو اه                                 | لم تعكف على شم     | سمت همم العارفين إلى مولاهم، فل               |
| \ Z.V                                 |                                         | بة مع المولى       | الدينة ترك الدنيا، والقريضة الصحب             |
| V 2                                   |                                         |                    | سُهُو طُرِفَةً عَيْنَ عَنِ اللَّهُ – لأهل الم |
| ***                                   |                                         |                    | السياحة – بالنفس – لآداب الظواه               |
| <b>*</b> \ <b>*</b> \ <b>*</b>        |                                         | هر علما) وحلفا     | السياحة بالتعش وأداب الطواة                   |
|                                       |                                         | . !                | 7.0                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |                    |                                               |

| £78        | فهرس الآثار                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | حرف الشين                                                       |
| 59         | شاطر سخى أحب إلىُّ من قارئ لئيم                                 |
| ***        | شاهد بمشاهدة الحق إياك، ولا تشهده بمشاهدتك له                   |
| 197        | شجرة المعرفة تسقى عماء الفكرة                                   |
| Y £ 9      | شرح صدور المتقين                                                |
| 107        | شغل العارف بثلاثة أشياء: بالنظر إلى معبوده، مستأنسًا به         |
| T V 2      | شغلتك السنة عن الفريضة                                          |
| 197        | الشقى من أظهر ما كتم الله عليه من معاصيه                        |
| riv        | الذك أن يشك على البلاء                                          |
| 177        | شكر العلم العمل                                                 |
| 179        | شكر العلم العمل                                                 |
| 717        | الشكر في موضع الاستغفار ذنب                                     |
| ***        | الشهوة أغلب سلطان على النفس                                     |
| ۸۹         | الشهرة ثلاثة: شهوة في الأكل                                     |
| YAT        | الشهوة زمام الشيطان؛ فمن أحذ بزمامه كان عبده                    |
|            | مرف الصاد                                                       |
| <b>TIA</b> | الصاب على رجائه، لا يقنط من فضله                                |
| ١٨٠        | صاحب العقلاء بالاقتداء                                          |
| 1 4        |                                                                 |
| ξ Y        | صامح ابن موسى الطبحىالصبر الجميل، هو الذي لا شكوى فيه إلى الناس |
|            | (6.5 : 11 51 : -11                                              |
| 97         | الصبر زاد المضطرين، والرضا درجة العارفين                        |
| 9.9        | المد على الجلمة من علامات الإخلاص                               |
| 187        | الصد على الطاعة حتى لا تفوتك الطاعة                             |
| Y £ A      | المصبر من أخلاق الرحال                                          |
| 77         | 11 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1                          |
| T01        | صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق                             |
| Y £ £      | ية أوا الملاح تدرث في القلب الصلاح                              |
| TAI        | حدة الصغار مع الكيار من التوفيق والفطنة                         |
| 797        | صحبة الفساق داء، ودواؤها مفارقتهم                               |

| فهرس الآثار                             |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7)7                                     | صحح عملك بالإخلاص                                                          |
| YY.                                     | الصدق استقامة الطريقة في الدين                                             |
| **                                      | الصدق سيف الله في أرضه                                                     |
| 170                                     | الصدق في الورع مفترض كافتراض الصبر في الورع                                |
| YA7                                     | الصدق، موافقة الحق في السر والعلانية                                       |
| Y0V                                     | صدقة بن عبدا لله                                                           |
| 71                                      | صفة العبودية لا ترى لنفسك ملكًا                                            |
| فت عليهم أنفسهم                         | صفته ما قال الله عز وحل: ﴿ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بَمَا رَحِبُتُ وَضَا |
| ¥51                                     | وطنوا ألا ملحاً من الله إلا إليه ﴾ [التوية: ١١٨]                           |
| 121                                     | صلاح القلب في أربع حصال: في التواضع لله                                    |
| ) VV                                    | صلاح خمسة أصناف في خمسة مواطن: صلاح الصبيان في الكتاب                      |
| VV                                      | صليت صلاة في حلوة، فوحدت لها لذة                                           |
| *1V                                     | الصوفي إن وصف ححد، وإن تجلَّى كشف                                          |
| 717                                     | الصوفي الذي لا يوجد بغد عدمه، ولا يعدم بعد وحوده                           |
| 779                                     | الصوفي بربه، والزاهد بتفسه                                                 |
| 777                                     | الصوفي لا ينزعج في انزعاجه، ولا يقر في قراره                               |
| 404                                     | الصوفى من يملك الأشياء اقتدارًا                                            |
| 719                                     | الصوفي هو الخارج عن النعوت والرسوم. والفقير هو الفاقد للأسباب              |
| 777                                     | الصوفي وحده وحوده، وصفاته ججابه                                            |
| 7 A &                                   | الصوفية غبيد الظواهر، أحرار البواطن                                        |
| 701                                     | الصوفية متفقون في الوحدانية – في الجملة – قولا                             |
| 771                                     | الصول على من دونك ضعف، وعلى من فوقك قحة                                    |
| Y9.X                                    | الصوم ثلاثة: صوم الروح، بقصر الأمل                                         |
| 777                                     | صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار                                      |
|                                         | حرف الضاد                                                                  |
| T1A                                     | ضافت على أوقاتي وأنفاسي                                                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الصرورة للأنبياء، والقوام للصِّدِّقين                                      |
| YY:0                                    | الضرورة ما تمنع صاحبها عن القال والقيل، والخبر والاستحبار                  |
| \ <b>Y</b> Y                            | ضعف ظاهر ودعوى عريضة                                                       |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | ضمن الله تعالى للعباد الرزق                                                |
|                                         |                                                                            |
|                                         |                                                                            |

| ٤٦٥         | - فهرس الآثار                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Yo          | ضيق الصدر عن معاشرة الخلق                                             |
|             | هوف الطاء                                                             |
| Y           | طرح الدنيا إلى من أقبل عليها                                          |
| YA9         | الطرق إلى الله تعالى بعدد النجوم                                      |
| ولاً وفعلاً | الطرق إليه كثيرة؛ وأصح الطرق وأعمرها، وأبعدها عن الشبه، اتباع السنة ق |
| 177         |                                                                       |
| TOT         |                                                                       |
| 7 8 7       |                                                                       |
| ٩٧          |                                                                       |
| 719         |                                                                       |
| TOT         | الطريق واضح، والكتاب والسنة قائمان بين أظهرنا                         |
| Λξ          | طلب الجنة بلا عمل، ذنب من الذنوب                                      |
| 1 - 1       | £                                                                     |
| T£1         |                                                                       |
| 1 Y Y       | طْمَأْنينة القلب إلى الله عز وحل                                      |
|             | الطمع في فضل الله تعالى ورحمته                                        |
| ٦٦          |                                                                       |
| YY          | طُوبی لمن استوحش من الناس، وأنس بربه، ویکی علی خطیئته                 |
| ٧٣          | طویی لمن کان همه هما واحدًا                                           |
| Y7A         | طوبی لمن لم یکن له وسیلة إلی الله سواه                                |
| ١٧٤         | طول الاستماع إلى الباطل، يطفى حلاوة الطاعة من القلب                   |
| ٦٨          | طيفور بن عيسى الصغير                                                  |
|             | حرف الظاء                                                             |
| 77          | الظالم نادم، وإن مدحه الناس                                           |
| ***         | ظلم الأضماع تمنع أنوار المشاهدات                                      |
| Y 0 A       | ظنك بعلم، علم العلماء فيه تهمة؟.                                      |
|             | حرف العين                                                             |
|             | لعابد يعبد الله تحذيرًا؛ والعارف يعرفه تشويقًا                        |
| 79          | لعابد يعبده بالخال                                                    |
| 799         | لعارف قلبه لمولاه، وحسده لخلقه                                        |

| فهرس الآثار |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TTA         | العارف لا يعبد الله على موافقة الخلق                                  |
| <b>YA</b>   | العارف من شغله معروفه عن النظر إلى الخلق بعين القبول والرد            |
| ٧٣          | العارف همه ما يأمله                                                   |
| 70.         | العارف يخاف زوال ما أعطى؛ والحائف يخاف نزول ما وعد                    |
| 1 V £       | العارف يدافع عيشه يومًا بيوم                                          |
| 774         | العارفون بين ذائق، وشائق، ووامق. فالمقة شاقتهم. والشوق ذوَّقهم        |
| <b>TV3</b>  | العارفون يقوون بمعروفهم                                               |
| <b>709</b>  | العاصى خير من المدعى؛ لأن العاصى أبدًا يطلب طريق توبته                |
|             | العاقل لا يخرج من هذه الأحرف الثلاثة                                  |
| 177         | العاقل من اتقى ريه، وحاسب نفسه                                        |
| 1 2 7       | العاقل من تأهب للمحاوف قبل وقرعها                                     |
| T1 &        | العاقل من تبرم بعشرة المحالفين، وزهد في صحبة أبناء الدنيا             |
| 17.         | العاقل من عقل عن الله عز وحل مواعظه                                   |
| To.E        | العاقل يتكلم على قدر الحاجة، ويدع ما فضل عنه                          |
| Y           | العالم كله في حاشية من حواشي الملك، والملك في ناحية                   |
| 707         | العالم منفاوتون في ترتيب مشاهدات الأشياء                              |
| 100         | عاهدت ربى أكثر من مائة مرة، ألا أصحب حدثًا                            |
| ۹.          |                                                                       |
| ٣٦٤         | العبادات إلى طلب الصفح، والعفو عن تقصيرها                             |
| 99          | العبادة حرفة: حواتينها الخلوة                                         |
| 777         | العبارة يعرفها العلماء، والإشارة يعرفها الحكماء                       |
| ويسقيني     | عبد رفق، ولو بلغ إلى محل التحقيق لكان كمن قال: إنى أظل عند ربى يطعمني |
| 144         | العبد لا يستحق اليقين حتى يقطع كل سبب بينه وبين العرش إلى الثرى       |
| ***         | العبد هو العاجز عن درك منيته إلا من حهة سيده                          |
| YYA         | عبّر بلسانك عن حالك، ولا تكن بكلامك حاكيًا أحوال غيرك                 |
| Y . 1       | العبرة أن تجعل كل حاضر غائبًا                                         |
| 1.7         | العبرة بالأوتار، والمعتبر بالمثقال                                    |
| ۲۸.         | العبودية الرحوع في كل شيء إلى الله تعالى على حد الاضطرار              |
| 777         | العبودية ظاهرًا، والحرية باطنا                                        |
| YVA         | العبودية، يقول: هي اضطرار، لا احتيار فيه                              |

!

| £7V        | فهرس الآثارفهرس الآثار                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| حرمه       | العجب ممن يقطع الأودية والقفار والمفاوز، حتى يصل إلى بيته و   |
| 181        | العجب يتولد من رؤية النفس وذكرها                              |
| نعالىلاغال | عجبت لمن عرف أن له طريقًا إلى ربه كيف يعيش مع غير الله :      |
| لله        | عجبت ممن يعمل بالطاعات، ويقول: إنى أعمله ابتغاء مرضاة ا       |
| ف          | العجلة من الشيطان، إلا في خمس: إطعام الطعام، إذا حضر ضيا      |
|            | العدل عدلان: عدل ظاهر، فيما بينك وبين الناس                   |
|            | عرفت الله با لله، وعرفت ما دون الله بنور الله عز وحل          |
|            | العقل ما يبعدك عن مراتع الهلكة                                |
| ١ ٨٨       | العقل مع الروح يدعوان إلى الآخرة                              |
| 1 4 9      | العقل والهوى متنازعان، فمعين العقل التوفيق                    |
| ٨٠         | علامات ثلاث: وفاء بلا خلاف                                    |
| 177        | علامة الألفة، قلة الخلاف، وبذل المعروف                        |
| Y . Y      | علامة الأولياء ثلاثة: تواضع عن رفعة                           |
| 717        | علامة الأولياء حوف الانقطاع عنه                               |
| 101        | علامة التقوى الورع، وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات           |
| ١٠٨        | علامة الحكمة معرفة أقدار الناس                                |
| 1 c V      | علامة الركون إلى الباطل التقرب من المبطلين                    |
| 1 2 2      | علامة السعادة أن تطيع الله، وتخاف أن تكون مردودًا             |
| TTc        | علامة القرب الانقطاع عن كل شيء سوى الله تعالى                 |
| ٩٣,        | علامة حب الله، طاعة الله                                      |
| 717        | علامة فسارة القلب، أن يكل الله العبد إلى تدبيره               |
| 7 £ V      | علامة محبة الله تعالى إيثار طاعته                             |
| 777        | علامة محبة الله تعالى متابعة حبيبه ﷺ                          |
| Λξ         | علامة مقت الله العبد أن تراه مشتغلاً بما لا يعنيه             |
| 700        | علامة من انقطع إلى الله على الحقيقة ألا يرد عليه ما يشغله عنا |
| T09.       | علم الأدبان علم الحقائق والمعارف                              |
| 7.9        | العلم الأكبر، الهيبة والحياء                                  |
| 191        | علم الحال أقرب إلى البقين من علم القيام                       |
| ٣٠٤        | علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية                   |
| 107        | على القدم رأن الله براهب فاستجمع المن نظر ه                   |

| فهرس الآثار                            | £7A                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | علم اليقين يدل على الأفعال.                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | علم اليفين بدل على الافعال                                                                                                                                                                                                   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | العلم حرز، والجهل غرر                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | العلم حياة القلب من الجهل                                                                                                                                                                                                    |
| Y V 7                                  | العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان                                                                                                                                                                                       |
| TOV                                    | العلم علمان: علم قيام العبد بقيامه مع الله                                                                                                                                                                                   |
| 700                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| Y5V                                    | العلم كله حقيقة                                                                                                                                                                                                              |
| TY                                     | العلم يورث الحوف، والعلم يورث الوحل                                                                                                                                                                                          |
| 7.                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 719                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 717                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| V 4                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| TYA                                    | العلو إلى كل حلق شريف، والعدول عن كل حلق دنيء                                                                                                                                                                                |
| 178                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 80                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| \.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | على قدر حبك لله تعالى يحبك الحلق                                                                                                                                                                                             |
| 140                                    | على ماذا يتأسف المحب من أوقاته؟                                                                                                                                                                                              |
| * 1                                    | عمارة القلب في أربعة أشياء: في العلم، والتقوى، والطاعة، وذكر الله                                                                                                                                                            |
| 7 5 9                                  | العمل الذي يبلغ الغايات                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                      | العمل بحركات القلوب، في مطالعات الغيوب                                                                                                                                                                                       |
| 70                                     | عملت في القرآن عشرين سنة، حتى ميزت الدنيا من الآخرة                                                                                                                                                                          |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | عند نزول البلاء، تظهر حقائق الصبر                                                                                                                                                                                            |
| YHV                                    | عندي أن من مكنه الله من مخالفة هواه، فهو أعظم من المشر على الماء                                                                                                                                                             |
| 141                                    | عند نزول البلاء، تظهر حقائق الصبر عندى أن من مكنه الله من مخالفة هواه، فهو أعظم من المشى على الماء عوام الحلق هم الذين سلمت صدورهم عوض الله المؤمنين – في الدنيا – مما لهم، في الآخرة، بشيئين العيال يضعفون يقين صاحب اليقين |
|                                        | عوض الله المؤمنين - في الدنيا - مما لهذ، في الآخة ة، بشبته                                                                                                                                                                   |
| VA                                     | العيال يضعفون يقين صاحب اليقين                                                                                                                                                                                               |
|                                        | العيش على أربعة أوجه: عيش الملائكة في الطاعة                                                                                                                                                                                 |

. 

| <b>£79</b>               | فهرس الآثار                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                          | حرف الغين                                                 |
| ١٨٧                      | النافل بي در في حلم الله                                  |
| لله ٢٨٥                  | الغافلون يعيشون في حلم الله، والذاكرون يعيشون في رحمة الم |
| 7.0                      | غاية همة العوام السؤال                                    |
| Yor                      | الغريب الذي لا جنس له                                     |
| Yo                       | الغريب المستوحش من الإلف                                  |
| 707                      | الغريب من صجب الأحناس                                     |
| YoY                      | الغريب هو البعيد عن وطنه، وهو مقيم فيه                    |
| A£                       | غضوا أبصاركم، ولو عن شاة أنثى                             |
| 177                      | الغفلة عن الله تعالى أشد من دخول النار                    |
| 199                      | الغفلة غفلتان: غفلة رحمة، وغفلة نقمة                      |
| YV1                      | الغفلة وسعت على الخلق الطرق في معايشهم                    |
| 700                      | غفلتك عن توبة من ذنب ارتكبته شر من ارتكابه                |
| ٧٢4                      | غلطت في ابتدائي في أربعة أشياء: توهمت أني أذكره، وأعرف    |
| T71                      | الغنى الشاكر يكون كأبي بكر الصديق، رضى الله عنه           |
|                          | حرف الفاء                                                 |
| 177                      | فتح كل باب شريف بذل المجهود                               |
| T1T                      | الفة ق - بعدد المجاهدة - من فساد الابتداء                 |
| 179                      | الفتن ثلاثة: فتنة العامة من إضاعة العلم                   |
| 1.0                      | الفته ق اسقاط الرؤية، وترك النسبة                         |
| TTV                      | الفتدة احتقار النفس وتعظم حرمة المسلمين                   |
| 1.0                      | الفته ة ته خذ استعمالاً ومعاملة                           |
| ΤΥΛ                      | الفته ة حسن الخلق مع من تبغضه                             |
| rv1                      | الفتدة حسب الخلق ويذل المعروف                             |
| ΨΥA                      | الفتدة ، أية فضل الناس بنقصانك                            |
| 1.0                      | الفتوة عندي أداء الإنصاف، وترك مطالبة الإنصاف             |
| 10V                      | الفتوة من طباع الأحرار، واللوم من شيم الأنذال             |
| ه، وعلى بـن أبي طالب بين | ف أيت في المنام النبي ﷺ، وأبو بكر عن يمينه، وعمر عن شمال  |
| ***                      | يديه                                                      |
| 1 & ٣                    | الفراسة ظن وافق الصواب، والظن يخطئ ويصيب                  |

| فهرس الآثار | **************************************                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727         | فراغ القلب في التحلي مما تمسك به أهل الدنيا                                                                            |
| 771         | الفرح با لله أولى من الحزن بين يدى الله                                                                                |
| 777         | الفرق بين الرياء والإخلاص أن المراتى يعمل ليرى                                                                         |
| ٧٧٦         |                                                                                                                        |
| TV £        | fatt to                                                                                                                |
| YYY         |                                                                                                                        |
| 770         | الفقر حال من أحوال التصوف                                                                                              |
| 710         | الفقر لباس الأحرار؛ والغنى لباس الأبرار                                                                                |
| 197         | الفقراء الراضون هم أمناء الله في أرضه                                                                                  |
| 01          | الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل                                                                                            |
|             | الفقير الذي لا يرجع إلى مستند في الكون، غير الالتجاء إلى من إليه فقره                                                  |
| 197<br>TYA  |                                                                                                                        |
| ΤΥΛ         | الفقير الصادق، الذي يكون في كل وقت بحكمه                                                                               |
| 198         |                                                                                                                        |
| •           |                                                                                                                        |
| 177         | الفقير هو الذي عدم الأسباب من ظاهره                                                                                    |
| ۳۳٦         | الفقيه من لا يدخل تحت المنسوبات إليه.                                                                                  |
| ١٨٨         | الفكرة على حمسة أوحه                                                                                                   |
| Y \ A       | فما وحدت شيئًا أشد عليَّ من العلم ومتابعته                                                                             |
| ٧٠          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                  |
|             | الفناء والبقاء: هو فناء رؤية قيام العبد الله، وبقاء رؤية قيام الله في الأحكام                                          |
| 1.1         |                                                                                                                        |
| ۲ ٤         |                                                                                                                        |
| 199         | في ارتفاع الغفلة ارتفاع العبودية                                                                                       |
| Y • A       | في البيت مقام إبراهيم، وفي القلب آثار الله تعالى                                                                       |
| ۹٦          | في اخريه عام العبودية                                                                                                  |
| 107         | فى الحرية تمام العبودية<br>فى الدنبا طغيانان: طغيان العلم، وطغيان المال<br>فى المحن ثلاثة أشياء: تطهير، وتكفير، وتذكير |
|             | في المحن تلاتة اشياء: تطهير، وتكفير، وتذكير                                                                            |
| 771         | في رؤية النفس نسيان منن الله تعالى عليك                                                                                |
|             | عرف الفاف                                                                                                              |
| A1          | قبر معروف الترياق المحرب                                                                                               |

| <b>EVI</b>                              | فهرس الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۹                                     | قد عشقت نفسك، وعشقت من يعشقك!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *************************************** | all le a tu ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y £ 7                                   | القدرة ظاهرة، والأعين مفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣٠                                     | القرب بالوحد جمع، والغيبة بالبشرية تفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y & A                                   | القرب الوجماد المعافات بلطيف المداناة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T £ A                                   | الفرب، طي المسافات بمطيف الدواء التوفيق قربك منه بملازمة الموافقات؛ وقربه منك بدوام التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ربعة                                    | قربك منه ماورمه المواطفات. وطرب عند بالنفس؛ من أمور أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 149                                     | قريب من المظنون، بعيد من الحقائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 778                                     | قريب من الطنول: بعيد من الحصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 £ Y                                   | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 74                                      | قطیعة الفاحر غنم<br>قعدت لیلة فی محرابی، فمددت رحلی فهتف، لی هاتف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 2 9                                   | قعدت ليله في عرابي، فمددت رسمي فهمت في الصوفية<br>قعودك مع كل طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y & A                                   | قف! عافاك الله! إنما أنت عبد مأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 779                                     | قف! عاقاك الله إلى الله علينا يصفاء المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٨٠                                     | قل: اللهم أمنن علينا بصفاء المعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                                     | القلب إذا امتحن بالتوقى نزع عنه حب الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771                                     | قلبك اعرف الدلكان إلا ساعده اللوتيق، قد ع عام عام الله عام الله عام الله عام الله عام الله عام الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T71                                     | قلوب أهل الحق طائرة إليه بأحنحة المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٠٢                                     | قلوب اهل الحق فلوب حاصره، والماطهم، لماع كسوع المستسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجوارح                                 | القلوب أوعية وظروف. و كل وعاء وطرك يستم عنوي من الحق، اظهرت زيادة أنوارها على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771                                     | القلوب أوعية؛ فإذا المتلات من الحق، الطهرت ريالة الورات و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>***</b>                              | القلوب إذا أقبلت روِّحت بالأرفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٥                                      | القلوب التي نزهت عن العيوب لتأييد ورد عليها من الغيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111                                     | قلوب الطاهرين تشرح بالتقوى، وتزهر بالبر<br>قلوب العباد كلها روحانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٦                                      | قلوب العباد كلها روحانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩٦                                      | القلوب ثلاثة: قلب مثل الجبل، لا يزيله شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۹۰                                      | القلوب حوالة: إما أن بحول حول العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YA1                                     | القلوب خمسة: قلب ميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00                                      | القلوب ظروف: فقلب مملوء إيحانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢٨                                     | الفلوب طروت. صنب حود يه المعاق الله عن المعاق المع |
| *************************************** | القناعة أخذ القوت من الله عز وحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| , الآثار |                              | £VY                                                                       |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| . Yi. O  |                              | قوام الأديان، ودوام الإيمان، وصلاح الأبدان، في خلال ثلاث                  |
| w.,      | :                            | القيام بآداب العلم وشرائعه يبلغ بصاحبه إلى مقام الزيادة والقبول           |
| 1. 1.    |                              | قيل لبعض الحكماء: من أين معاشك؟. قال: من عند من ضيق المعاش على من شاء، مـ |
| 77 8     |                              | غير علة                                                                   |
| 7 80     |                              | قيمة كل إنسان بقدر همته                                                   |
|          |                              | حرف الكاف                                                                 |
| ***      |                              | كائنات محتومة، بأسباب معروفة                                              |
| ٣٤.      |                              | كان الرحل من أهل العلم، يزداد بعلمه بغضًا للدنيا                          |
| * 7 0    | ٠.                           | كان الناس – في الجاهلية – يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم               |
|          |                              | كان لى صديق فقير فمات، فرأيته في النوم                                    |
| λ£.      |                              | كان معروفك من غير محتسب                                                   |
| 4.7 9    | ,<br>Vii.,                   | الكبر سمة الأغنياء؛ والتذلل والتواضع من أحلاق الفقراء                     |
|          | Ċ                            | كبير الإساءة - مع التوبة والندامة - أصغر من صغيرها مع الإصرار             |
| 7.71     | /                            | كتمان الحسنات أولى من كتمان السيئات                                       |
| 191      | <br>V <sub>jer</sub> alenske | كثرة النظر في الباطل تذهب بمعرفة الجق من القلب                            |
| 1        | ٠                            | الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها                                          |
| **       | ٠                            | الكرم في العفو ألا تذكر حناية صاحبك                                       |
| 7 8      | . ; ;<br>7. <u> </u>         |                                                                           |
| . 7 2    | ٠,                           |                                                                           |
| 11       | ۲                            |                                                                           |
| VI.      |                              | كفر أهل الهمة أسلم من إيمان أهل المنة                                     |
| I V      | ٦                            | كفي بالمرء عيبًا أن يسره ما يضره                                          |
| 0 2      |                              | كل الدنيا فضول، إلا خمس حصال                                              |
| NA       | ٠                            | كل باطن يخالف ظاهرًا، فهو باطل                                            |
| : ٣٤     |                              | كل حال لا يكون عن نيبجة علم، وإن حلَّ                                     |
| 1.8      | 1                            |                                                                           |
| 149      | £                            | كل صوفى يكون هم الرزق قائمًا في قلبه                                      |
| IVV      | <u></u>                      | كل عمل ليس له ثواب في الدنيا:                                             |
|          |                              | كل فقر لا يكون عن ضرورة لا يكون فيه فضيلة                                 |
|          |                              | كا ما أنتين أفواه فافوا معالاً من تراكب الم                               |

•

:

| £VT        | نهرس الآثار                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11         | كل مدع محجوب بداعوه عن شهود الحق                                      |
| TOE        | كل من استعمار الصدق بينه وبين ربه                                     |
| FOT        | كا من فر من إماتة النفس                                               |
| ۲ + ۲      | كل واعظ لا يقوم الغنى من مجلسه فقيرًا                                 |
| Y 2        | كل يوم، أخشع؛ لأنه – كل ساعة – أقرب                                   |
| ٣٣٦        | كلام الله تعالى، إذا أضاء على السرائر بإشراقه، أزال البشرية برعوناتها |
| 98         | كلما ارتفعت منزلة القلب، كانت العقوبة إليه أسرع                       |
| 777        | كم تهلك نفسك بهذه الدعاوى، ولا تدعها؟!                                |
| ٣٣٦        | كم من مسرور سروره بلاؤه                                               |
| 710        | كما فرض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات ليؤمنوا بها          |
| 770        | كمال العبودية هو العجز والقصور عن تدارك معرفة علل الأشياء بالكلية     |
| .٣Y £      | كن شريف الهمة، قريب المنظر، بعيد المأخذ، عزيزًا غريبًا                |
| TTA        | كن شريف الهمة؛ فإن الهمم تبلغ بالرحال، لا الجحاهدات                   |
| ۲۸۳        | كن في الدنيا ببدنك، وفي الآخرة بقلبك                                  |
| YAT        | کن کما تری الناس، وإلا فأر الناس ما تکونول                            |
| YYA        | كن لله عبدًا حالصًا، تكن عن الأغيار حرًا                              |
| T77        | كنت زمانًا إذا قرأت القرآن لا أستعيذ من الشيطان                       |
| Υ.٦        | كنت على بساط الأنس، وفتح لى طريق إلى البسط؛ فزللت زلة                 |
| 117        | الكياسة تورث العجب                                                    |
| 1.7.4      | الكيس من عمال الله، من حفظ حده مع الله تعالى                          |
| Tot        | كيف أصنع والكون كله عدو لى؟!                                          |
| <b>777</b> | كيف السبيل إلى ترك ذنب كان عليك - في اللوح المحفوظ - محفوظًا؟!        |
| ١٩٨        | كيف الطريق إلى اتباع السنة؟                                           |
| ٣٢٥        | كيف الطريق إلى الله تعالى؟.                                           |
|            | كيف الطريق إلى الله؟                                                  |
|            | كيف تشهده الأشياء، وبه فنيت بذواتها عن ذواتها؟                        |
|            | كيف تكون ليالي الأحباب؟.                                              |
| 710,       | كيف لا تحب من لم تنفك من بره طرفه عين؟!                               |
| ٣٤٧        | كيف وحدت نفسك، عند قوله: لعنك الله؟. فقال: كقوله: رحمك الله           |
|            | كيف بدى الفضا فضلا من لا يأمن أن يكون ذلك مكرًا؟                      |

| فهرس الآثار |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ غ ۲       | كيف يستحيز للعاقل أن يزيل اللائمة عمن يظلمه؟                                    |
| 7 & 7       |                                                                                 |
| 778         |                                                                                 |
| 101         |                                                                                 |
| 1           |                                                                                 |
| 777         | كيف يمكنني أن أضف الحق بالجود                                                   |
| 779         | كيف ينظر الإنسان إلى أمامه وورائه                                               |
|             | عرف اللام                                                                       |
| YYA         | لأنك تسأل أن تسأل                                                               |
| 778         | لأنى افتتح فريضتي بخلاف الصدق؛ فمن يقل: الله أكبر                               |
| ) o V       | لأهل الفضل فضل ما لم يروه                                                       |
| ن.          | لئن مددت يدى إليك داعيًا، لطالما كفيتني ساهيًا. أأقطع منك رحباي، بما عملت يبداء |
| ٣١          | حسبي من سؤالي، علمك بحالي                                                       |
| 77          | اللئيم لا يوفق للعفو من ضيق صدره                                                |
| 117         | لا أحد أدون ممن يتزين لدار فانية                                                |
| · ۴٦٦       | لا أحد أقل قدرًا ممن يشتغل بالفضائل                                             |
| Y & X       | لا أغير اسمًا سماني به رجل مسلم                                                 |
| 777         | لا تتكلف ما كفيت، ولا تضيع ما استكفيت                                           |
| 97          | لا تتم معاشرة منضادين في دين، أو في دنيا                                        |
| ٤٧          | لا بحد حلاوة العبادة                                                            |
| . Yo.       | لا تخاصم لنفسك، فإنها ليست لك                                                   |
| ١٨٠         | لا تخف منه، فإن قلب من تخافه بيد من ترجوه                                       |
| 1.7         | لا تربح على نفسك بشيء أحلَّ من أن تشغلها                                        |
| 77.         | لا تصحب إلا أمينًا ، أو معينًا؛ فإن الأمين يحملك على الصدق                      |
| \ \ \ \ \   | لا تصحب من يمدحك بخلاف ما أنت عليه أو بغير ما فيك                               |
| 07          | ٧٦                                                                              |
| 150         | لا تضيعن حق أحيك، اتكالاً على ما بينك وبينه من المودة والصداقة                  |
| ٤٠          | لا تطمع في السهر مع الشبع                                                       |
| 7 . 7       | لا تعير أحدًا بذنب، حتى تتيقن أن ذنوبك مغفورة                                   |
| 1 - 11 - 10 | لا تغتم إلا من شيء يضدك غدًا                                                    |

144 ....

| t Va       | فهرس الآثار                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 117        | لا تفش على أحد ما تحب أن يكون مستورًا منك                      |
| 177        | لا تقوم بما عليك حتى تترك ما لك                                |
| 1 · A      | لا تكن عبادتك لربك سببًا؛ لأن تكون معبودًا                     |
| {Y         | لا تكون كاملاً حتى يأمنك عدوك                                  |
| YYA        | لا حير فيمن لم يذق ذل المكاسب، وذل السؤال، وذل الرد            |
| YY1        | لا رضى لمن لا يصبر                                             |
| YAY        | لا زوال للنعمة إذا شكرت                                        |
| Y1         | لا عمل لمن لا نيه له، ولا أحر لمن لا حسبة له                   |
| \V         | لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله                       |
| 7 £ 4      | لا نسب أشرف من نسب من خلقه الله تعالى بيده                     |
| 9Y         | لا نوم أثقل من الغفلة، ولا رق أملك من الشهوة                   |
| ١٤٨        | لا يجاوز همه قدمه، وحيثما وقف قلبه يكون منزله                  |
| 779        | V يجتمع التسليم والدعوى بحال                                   |
| <b>TTY</b> | لا يجد العبد لذة المعاملة مع لذة النفس                         |
| 117        | لا يجزع من المصيبة إلا من يتهم ربه                             |
| 777        | لا يجوز لمن يرى أحدًا، أو يذكر أحدًا                           |
| 1 & A      | لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا                                |
| 1.1        | لا يزال العبد مقرونًا بالتواني، ما دام مقيمًا على وعد الأماني. |
| 174        | لا يستحق إنسان الرياسة حتى يجتمع فيه أربع خصال:                |
| 177        | لا يستغنى حال من الأحوال عن الصدق                              |
| نده - رياء | لا يصفو لاحد قدم في العبودية، حتى تكون أفعاله كلها – ع         |
| ٣١٦        | ٧ بصفر للسخر سحاؤه إلا بتصغيره                                 |
| YAA        | لا يصفو للسخى سحاؤه إلا بتصغيره                                |
| 11.        | لا يصا العبد إلى الله إلا بالله، وبموافقة حبيبه ﷺ              |
| رع         | لا يصل العبد إلى شيء من التقوى، وعليه بقية من الزهد والو       |
| Y17        | لا يطيب العيش إلا لمن وطئ بساط الأنس                           |
| 17:        | لا يعبّر عن الشيء إلا بما هو أرق منه                           |
| TAY        | ٧ : الا ما ترى من هذه اللسة الظاهرة عليهم                      |
| 709        | لا يُعرف الشيء من لا يعرف ضده                                  |
| V +        | لا يو في نفسه من صحبته شهوته                                   |

| الآثار  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707     | The land of the North of the V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٨     | لا بغائك من الأحمة كامة اللاءنان مدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770     | لا يقيا الله من الأعمال الإياكان : أزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 707     | لا يقطعان عن الفريد علم علم الفريد ال |
| 178     | الابقع على كرزة الساملة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 6 1   | لا يكمل الرحل، حتى يستوى قلبه في أربغة أشياء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨.     | لا يكون الصوفي صوفيًا حتى لا تقله أرض، ولا تظله سماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 451     | لا یکون لملامتی دعوی، لأنه لا یری لنفسه شیئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 401     | لا يمكن الحزوج من النفس بالنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸:     | لا ينبغي أن يتفرغ العبد إلى السنن إلا بعد فراغه من أداء الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦.      | لا ينبغي أن يطلب العبد الورع بتضييع الواحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | لا ينبغى لحامل القرآن، أن يكون له إلى خلق حاجة، لا إلى الحلفاء فمن دونهم؛ ينبغي أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٤.     | تحون حوائج الخلق كلهم إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17      | لابد ممن لابد منه!.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * **    | لباس الهداية للعامة، ولباس الهيبة للعارفين، ولباس الزينة لأهل الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : 67    | لسانك ترجمان قلبك؛ وجهك مرآة قلبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14      | لسنا نعرف الأسباب، التي تستجلب بها الأرزاق، نحن قوم مدبرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1 2   | لغلك سررت بشيء من الدنيا، فذهب بحلاوة ذلك من قلبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A £     | لعليٌّ لا أبلغه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 17    | لقد أيس العلماء والحكماء من هذه الثلاث خلال: ملازمة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7     | لقد علم الله نبيه ﷺ ما فيه الشفاء، وحوامع النصر، وفواتح العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . \ -   | لقد وبخ الله تعالى التاركين للصبر على دينهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111     | لکل تاجر رأس مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7       | لكل شيء حوهر، وجوهر الإنسان العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | لكل شيء حد وكمال، فمن صحب الأشياء على حدودها، فقد أفلح وأنجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | کل شیء حلیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . Y.    | كل شيء صدأ، وصدأ نور القلب شبع البطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . i · y | کل شیء صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧       | کل شیء علم<br>کل شہ مدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | كل شيء معدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>{YY</b>         | فهرس الآثار                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨                 | لکل شيء مهرٰ                                                                                                  |
| ۸۸                 | لكل قول صدق، ولكل صدق فعل                                                                                     |
| 787                | للعارف مرآة، إذا نظر فيها تجلى له مولاه                                                                       |
| ٢٨١                | المعارفين حزائن أودعوها علومًا غريبةً وأنباء عجيبةً                                                           |
| 1 7 9              | المعارفين تحزان اودعوها علوما حريبه وبعاد عديبه المستسسسات المقلب سنة أشياء: حياة وموت، وصحة وسقم، ويقظة ونوم |
| فيق - تزجر عنها    | اللقلب سنة اشياء. حياة وموت، رصف وسلم، ريد حروبه المقرونة بالتو                                               |
| Y9                 | ·                                                                                                             |
| ١٨٢                | وتنهى                                                                                                         |
| ٣٣                 | للمؤمن أربع علامات: كلامه ذكر                                                                                 |
|                    | لله عباد تركوا الذنب استحياء من كرمه                                                                          |
| الله تعالى فاذا لم | لم آر اجهل من طبیب، یداوی سخران، فی وقت سخره                                                                  |
| ۳۰                 | لم أر شئيًا أبعث لطلب الإخلاص، من الوحدة، لأنه إذا خلا، لم ير غير                                             |
| 717                |                                                                                                               |
|                    | م میت حسوب به                                                                                                 |
| T£A                |                                                                                                               |
| YTV                | , , , ,                                                                                                       |
| £ £                | م يين في مساء محور-                                                                                           |
| Y £                | لم يتزين الناس بشيء، أفضل من الصدق، وطلب الحلال                                                               |
| Y\A                | لم يَجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة                                                                |
| اء الانفس، وسلامة  | لم يدرك عندنا من أدرك، بكثرة صيام ولا صلاة؛ وإنما أدرك بسخ                                                    |
| Υξ                 | الصدر، والنصح للأمة                                                                                           |
| YV9                | لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن                                                     |
|                    | لما بذل المحبون بحهودهم، في طاعة ربهم، عطف عليهم الحق بالإحسان                                                |
| TE7āl              | لما خلق الله تعالى الملائكة والجن والإنس، خلق العصمة والكفاية والحي                                           |
| 71                 | لما عصى آدم، بكى عليه كل شيء في الجنة، إلا الذهب والفضة                                                       |
| 1 8 9              | لما عظمت فيهم البلية استحكمت عليهم الفتنة                                                                     |
| 779                | لما كان الله تعالى أو حد الأحسام بلا علة                                                                      |
| YA1                | لن يصفو قلبك إلا بتصحيح النية لله تعالى                                                                       |
| ۰۸                 | ل. بكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته                                                                           |
| ٣٠                 | لن يكون لسكره دواء - حتى يفيق - نيداوى بالتوبة                                                                |
| ΑΥ                 | اللهم إن نواصينا بيدك، لم تملكنا منها شبتًا                                                                   |

| فهرس الآثار         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢                  | اللهم إنك حلقت هذا الخلق بغير علمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | اللهم ما عذبتني بشيء، فلا تعذبني بذل الحجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y00                 | الأراب المستعدد المست |
| 108                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YV7                 | الم أن حلا حمد المام كاران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | لو أن كل نفس منفوسة تلفت فيما نؤمله من الله؟!.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٩.                 | لد أن عندنا ، ك ف الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YY)                 | 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TT &                | لو حاز أن يصلي ببيت من الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 727                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>٣</b> ٦ <b>٩</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109                 | لو صاح إنسان لشدة وحده بحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | لو صح لعبد في عمره نفس من غير ريـاء ولا شـرك لاثـرت بركـات ذلـك عليـه إلى آحـر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y V 9               | الدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77                  | لو قبلني العالم بمن فيه، لكانت مصيبة عليَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141                 | لو قيل للطمع: من أبوك؟، لقال: الشك في المقدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \ \ \ \             | لولا أن الله عز وحل أدخل موسى عليه السلام في كنفه، لأصابه مثل ما أصاب الجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100                 | لولا أنى مستعبد بترك الذنوب، لأحببت أن ألقاه بذنوب العباد أجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٠                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | ليس التصوف رسومًا ولا علومًا، ولكنها أخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YYA                 | ليس السحاء أن يعطى الواحد المعدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ry9                 | ليس السخى من طالع ما بذله أو ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~~.                 | ليس العلم بكثرة الرواية؛ إنما العالم من اتبع العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YV £                | ليس الفقير من يظهره فقره؛ إنما الفقير من يكتم فقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٧٦                 | ليس الفوز هناك بكثرة الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                 | ليس الفقير من يظهره فقره؛ إنما الفقير من يكتم فقره ليس الفوز هناك بكثرة الأعمال ليس عتحقق في الحب من راقب أوقاته ليس حكم ما وصفنا حكم ما ذاناذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳.۱.                | ليس حكم ما وصفنا حكم ما نازلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| খন                  | ليس شيء أحب إلى من الضيف ليس شيء أحب إلى من الضيف ليس شيء أخب بالم يد مساحة النفس في . كن بالا عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | ليس شيء أضر بالمريد من مسامحة النفسر في كرن الرحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>\$V9</b>                                  | فهرس الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7YY                                          | 6 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 779                                          | ليس شيء أولى بأن تمسكه، من نفسك<br>ليس في احتماع الإخوان أنس لوحشة الفراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TET                                          | ليس في احتماع الإخوان الس لوحقته القراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177                                          | ليس في الحنماع الوحوال المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٦٨                                          | ليس في الدنيا حمل أثقل من البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۴۷۱                                          | ليس في النابي على العالم على المساهدة ا |
| <b>*</b> ***                                 | ليس في الصرورة تدبير<br>ليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40                                           | ليس كل من يصلح للمجالف يصلح كود<br>ليس لك من عمرك إلا نفس واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | الكب أدر أن و أن فقائن إلى أسراك وفي ليش لا السناسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***************************************      | ا الله ادارين م أنفه من اصلاح خواطر القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | و ن ک تام دائی ما م د علیه منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ******************************               | 4:N1. :11 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 3 *******************************          | ا حمالة درجة برا أعل فائدة العارف وحود معروفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | ١٠٠١ الله الله الله الله الإخبار إلا الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 2 1001-001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0 | ا منها الكرن بيال وكيف يخطر الكون بيال من عرف المكون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | ا كرياراء في المخلة تدريع من وتدبرك في نفسك تدبر موعظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 1                                        | ا کا اله قال ساک به کف فارغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y99                                          | ري در او در دارد در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771                                          | ليكن همك معك، لا يتقدم ولا يتأخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | حرف الميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٧                                          | 415 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 1 *************************                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700                                          | المؤمن يقوى بدكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 : {                                        | ما أبعد ذكر المحققين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777                                          | ما ابعد د در انحفین!<br>ما أحوج الناس إلى سكرة!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171                                          | ما احوج الناس إلى سكره!<br>ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع، وترك الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YA                                           | ما أخذنا التصوف عن القيل والفال، لكن عن الجوع، وطرك عليه السلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770                                          | ما أخفى الحجاب وأشده؟ قال: رؤية النفس وندبيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | ما أدون حال من يحتاج إلى مزعج يزعجه إليه! السماع من صعف الحال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الم الراك وحقت عن طريق الآخرة إلا امن الوحشة، لقلة سالكيها الراك وحقت عن طريق الآخرة إلا امن الوحشة، لقلة سالكيها الراك وحقت عن طريق الآخرة إلا امن الوحشة، لقلة سالكيها الطالفات! ١٩٣٤ المنافض المنظير من نعمه دليل على ما أيض من كرمه الإشياء عن الإشياء الاثنياء المنظير من نعمه دليل على ما أيض من كرمه المنظير ا |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الالتراجعت عن طريق الأجرة إلا من الوجنة، لقلة سالكيها الالتراجعة عن طريق الأجرة الا من الوجنة، لقلة سالكيها المن أصير منازل الألفة والأنس! وأوجنس مقامات المخالفات! المنافير الله تعالى شيئا، إلا تحت سترة، وستر سيئة الأشياء عن الأشياء المنافير من نعمه دليل على ما أبيض من كرمه ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون عجوبًا عن ربه ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون عجوبًا عن ربه ما أعجب عبد بنفسه عنى يكون عجوبًا عن ربه ما أكثر من يصف الصفة من لا يغفل عن برك. ما أكثر من يصف الصفة الصفة المنافية والقسوة المنافية عن طاعة من لا يغفل عن برك. ما أكثر من يصف الصفة الصفة المنافية والقسوة المنافية المنافية والقسوة المنافية المنافية والقسوة المنافية والقسون المنافية والقسوة المنافية والقسوة المنافية والقبون بالمسنى المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافقة والمنافية المنافية والمنافية والم |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الالتراجعت عن طريق الأجرة إلا من الوجنة، لقلة سالكيها الالتراجعة عن طريق الأجرة الا من الوجنة، لقلة سالكيها المن أصير منازل الألفة والأنس! وأوجنس مقامات المخالفات! المنافير الله تعالى شيئا، إلا تحت سترة، وستر سيئة الأشياء عن الأشياء المنافير من نعمه دليل على ما أبيض من كرمه ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون عجوبًا عن ربه ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون عجوبًا عن ربه ما أعجب عبد بنفسه عنى يكون عجوبًا عن ربه ما أكثر من يصف الصفة من لا يغفل عن برك. ما أكثر من يصف الصفة الصفة المنافية والقسوة المنافية عن طاعة من لا يغفل عن برك. ما أكثر من يصف الصفة الصفة المنافية والقسوة المنافية المنافية والقسوة المنافية المنافية والقسوة المنافية والقسون المنافية والقسوة المنافية والقسوة المنافية والقبون بالمسنى المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافقة والمنافية المنافية والمنافية والم | . فهرس الآثار |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما ارى لى على أحد فضلا المعالدة والأنس! وأوحش مقامات المحالفات!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | مَا أَرَاكُ رَجَعَتُ عَنْ طُرِيقَ الْآخِرَةُ إِلَّا مِنَ الوَحِشَّةِ، لَقَلَةُ سَالَكُيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المنافر الله تعالى شيئاء والانس! وأوحش مقامات المخالفات!.  المنافر الله تعالى شيئاء إلا تحت سترة، وستر سيئة الأشياء عن الأشياء.  المنافضر من نعمه دليل على ما أبطن من كرمه مقامات المخالفات!.  المنافضر من نعمه دليل على ما أبطن من كرمه مقامات المغال من أوبيع المنافضة عن طاعة من لا يغفل عن برك.  المنافز الفقر إلى الله وأذل الفقر إلى الأشكال من المنافذة والقسوة من المنافذة عن طاعة من لا يغفل عن برك.  المنافز عن المنافز عن الحقائق من الحقائق المنافذة والقسوة المنافذة والمنافز المنافز ال |               | ما آری لی علی أحدٍ فضلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما أضير الله تعالى شيئا، إلا تحت ستره، وستر سيئة الأشياء عن الأشياء المحت ما أضير من نعمه دليل على ما أيعن من كرمه ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون محبوبًا عن ربه ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون محبوبًا عن ربه ما أقبح الفقتر إلى الله أوأذل الفقر إلى الأشكال ما أقبح الفقة عن طاعة من لا يغفل عن يرقد ما البلى الله عبدًا بشيء أشد من الغفلة والقسوة ما البلى الله عبدًا بشيء أشد من الغفلة والقسوة ما البلى الله عبدًا بشيء أشد من الغفلة والقسوة ما التي أحد قط إلا لخلوه عن الحقائق ما استحرت أحدًا من المسلمين إلا وحدت نقصًا في إيماني ومعرفتي و ١٩٧٧ ما استحرا أحدًا من المسلمين إلا وحدت نقصًا في إيماني ومعرفتي و ١٩٧٧ ما البدعة؟ فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالسنن ما البدعة؟ فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالسنن عبد لذة ولا التلذة، ولا حظ ولا ما المتوفع. هقال: أدناه حسن الفن با لله عز وحل ما المتوفق. هقال: أدناه حسن الفن با لله عز وحل ما الحقيقة إلا في الموت النفس ما المنافق با والمنافق با المنافق با والمنافق با المنافق با ولا تصلت البشرية عنه، ولا تصلت به ما المنافق بعنى الإحوان، إذا استحموا، والمنافق با بال الناس يعرفون عيوبهم، وعوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما المال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما المنافق با المنافق بالا المناس يعرفون عيوبهم، وعوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما المالكلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما المنافق بالمنافق بالمنافق المنافقة بالمنافق بالمناف |               | مُ الطُّيبِ مُنَازِلُ الْآلِفَةُ وَالْآنِسُ! وأوحش مقامات المُخالفات!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما الخير من نجمه دليل على ما أيطن من كرمه ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون محمورًا عن وبه ما أعز الفقر إلى الله، وأذل الفقر إلى الأشكال ما أقبح الففلة عن طاعة من لا يغفل عن براله ما أكثر من يصف الصفة ما التلى الله عبداً بشيء أشد من العفلة والقسوة ما الدعي أحد قط إلا خلوة عن الحقائق. ما استعتم اسم السخاء، من ذكر العطاء، أو لمحه يقلبه ما استعتم السم السخاء، من ذكر العطاء، أو لمحه يقلبه ما استعفرت أحدًا من المسلمين إلا وجدت نقصاً في إيماني ومعرفني ما المستعفرت أحدًا من المسلمين إلا وجدت نقصاً في الماني ومعرفتي ما المتعفرة. فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالمسنن ما الله عبدًا. فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالمسنن ما المتوفق. فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالمسنوب ما المتوفق. فقال: أدناه حسن الطن بالله عز وجل ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الخياة إلا في موت النفس ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما الناس يعرفون عوبهم، وعوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما باللك تنغير عن التكبيرة الأول في الفرائض؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | مَا أَضْهِرِ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا، إلا تحت ستره، وستر سيئة الأشياء عن الأشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون محبورًا عن ربه ما أعز الفقر إلى الله، وأذل الفقر إلى الأشكال ما أعز الفقر إلى الله، وأذل الفقر إلى الأشكال ما أكثر من يصف الصفة ما أكثر من يصف الصفة ما أبتلى الله عبدًا بشيء أشد من الفقلة والقسوة ما ابتلى الله عبدًا بشيء أشد من الفقلة والقسوة ما استحق اسم السنحاء، من ذكر العطاء، أو خعه بقلبه ما استحق اسم السنحاء، من ذكر العطاء، أو خعه بقلبه ما استحق المبان عبد حتى يصبر على الذل مثل ما يصبر على العز ما البدعة؟. فقال: التعدى في الإجكام، والتهاون بالبسن ما البدعة؟. فقال: التعدى في الإجكام، والتهاون بالبسن ما التذ عاقل بمناهدة قط، لأن مناهدة الحق فناء ليس فيه لمذة ولا التماذ، ولا حظ ولا ٢٧٣ احتفاظظ ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن الطن با لله عز وحل ما الحياة إلا في موت النفس عبد البلك الحلوة؟. ونفي عبك الغفلة؟ ٢٣٩ ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟. ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟. ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟. ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يختمل من أبويه؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا يتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | ما أضف مي زوره دارا و الراز ال |
| ما أعز الفقر إلى الله، وأذل الفقر إلى الأشكال ما أقبح الففلة عن طاعة من لا يغفل عن برّك ما أبتل الفه عبدًا بشيء أشد من العفلة والقسوة ما ابتلى الله عبدًا بشيء أشد من العفلة والقسوة ما ابتلى الله عبدًا بشيء أشد من العفلة والقسوة ما استحق اسم السخاء، من ذكر العطاء، أو لحمه يقله ما استحق اسم السخاء، من ذكر العطاء، أو لحمه يقله ما استحفرت أحدًا من المسلمين إلا وحدت يقصًا في إيماني ومعرفتي ما البدعة؟. فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالسنن ما البدعة؟. فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالسنن ما التوفق؟. فقال: الصبر تحت الأمر والنهي ليه لمدة ولا التداذ، ولا حظ ولا ما المتوف؟. فقال: أدناه حسن الطن با لله عز وحل ما الحيقية إلا في موت النفس ما الخيرية إلى الحلوق؟. ونفي على الغفلة؟ ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟. ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟. ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟. ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يختمل من أبويه؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟. ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟. ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | ما أعجب عبد بنفسه حتى يكون محبحوبًا عن ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك ما أكثر من يصف الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ما أعر الفقر إلى الله ع أذل الفق إلى الكوركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما اكثر من يصف الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برِّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما ابتلى الله عبدًا يشيء أشد من الغفلة والقسوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ما أكثر من يصف الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما أدّعي أحد قط إلا لحلوّه عن الحقائق  ما استحق اسم السخاء، من ذكر العطاء، أو لحه بقلبه ما استصغرت أحدًا من المسلمين إلا وجدت نقصًا في إيماني ومغرفتي وما استقام إيمان عبد حتى يصبر علي الذل مثل ما يصبر علي العز استقام إيمان عبد حتى يصبر علي الذل مثل ما يصبر علي العز التداذ، ولا حظ ولا التد عاقل بمشاهدة قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لمدة ولا التداذ، ولا حظ ولا المحتوف. فقال: الصبر تحت الأمر والنهي ما التصوف. فقال: أدناه حسن الطن با لله عز وحل ما الحقيقة إلا في موت النفس المحتوف عنه وحل المحتوف عبد الحراث إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب علي الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب علي الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب علي الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الله الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بالل كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بالل تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ ما باللك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ ما باللك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ ما باللك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ منه با باللك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ منه منا بقي على وحه الأرض أحد إلا مستوحش منه منه منه منه المناس على وحه الأرض أحد إلا مستوحش منه منه منه المناه المناس على وحه الأرض أحد إلا مستوحش منه منه المناس على وحه الأرض أحد إلا مستوحش منه المناس عرف عرب المناس عرب من التكبيرة الأولى في الفرائض علي وحد الأرض أحد إلا مستوحش منه المناس عرب المناس عرب المسلف أنفع من كلامناه المناس عرب المناس عرب المناس عرب المسلف أنفع من كلامنا؟ المسلف أنفع من كلامنا؟ المسلف أنفع من كلامنا؟ المسلف أنفع من كلامنا المسلف أنفع من كلامنا المسلف أنفع من كلامنا المناس عرب المسلف أنفع من كلامنا المسلف المسل    |               | ما ابتلى الله عبدًا بشيء أشد من الغفلة والقسوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما استحق اسم السحاء، من ذكر العطاء، أو نحه بقلبه ما استصغرت أحدًا من المسلمين إلا وحدت نقصًا في إيماني ومغرفتي ما استقام إيمان عبد حتى يصبر على الذل مثل ما يصبر على العز ما البدعة؟. فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالمسنن ما النذ عاقل بجنماهدة قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لمذة ولا التماذ، ولا حظ ولا احتظاظ ما التصوف؟. فقال: الصبر تحت الأمر والنهي ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن الظن بالله عز وحل ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحقيقة إلا في الموت ما الذي جب إليك الحلوة؟. ونفي عنك الغفلة؟ ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بالل تتغير عن التكبيرة الأول في الفرائض؟. ما بالك تتغير عن التكبيرة الأول في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | ما ادَّعي أحد قط إلا لخلوَّه عن الحقائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما استصغرت أحدًا من المسلمين إلا وجدت نقصًا في إيماني ومعرفتي ما استقام إيمان عبد حتى يصبر على الذل مثل ما يصبر على العز ما البدعة؟. فقال: التعدى في الأحكام، والتهاون بالسنن ما الندعاقل بمشاهدة قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لمذة ولا التمذاذ، ولا حظ ولا حظاظ ما التصوف؟. فقال: الصبر تحت الأمر والنهي ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن النظن با تله عز وحل ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحية إلا في موت النفس ما الحية إلا في الموت عنك الغفلة؟ ما الذي حبب إليك الخلوة؟. ونفي عنك الغفلة؟ ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما الله الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بالك تنغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ما استحق اسم السحاء، من ذكر العطاء، أو لحه بقليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما استقام إيمان عبد حتى يصبر على الذل مثل ما يصبر على العز ما البدعة؟. فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالسنن ما التد عاقل بمناهدة قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لمذة ولا التداذ، ولا حظ ولا التخطاط ما التصوف؟. فقال: الصبر تحت الأمر والنهى ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن الظن با لله عز وجل ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحية إلا في موت النفس ما الحياة إلا في الموت منا الخياة الإنحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإنحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإنحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يتب على الإنحوان، إذا اجتمعوا؟ ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الإنسان يتعمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الانس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بال تغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ما استصغرت أحدًا من المسلمين إلا وجدت نقصًا في إعان من فت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما البدعة؟ فقال: التعدى في الأجكام، والتهاون بالسنن ما البدعة. فقال التفادة قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لمدة ولا التماذ، ولا حظ ولا المحتظظ المتصوف؟ فقال: الصبر تحت الأمر والنهي ما التوكل؟ فقال: الصبر تحت الأمر والنهي ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحياة إلا في الموت ما الحياة الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي حبب إليك الحلوة؟ ونفي عنك العفلة؟ ما الذي يجب على الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الله الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بالك تنفير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ . ١١٠ ما بالك تنفير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ . ١١٠ ما بالك تنفير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ . ١١٠ ما بالك تنفير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ . ١١٠ ما بالك تنفير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ . ١١٠ ما بالك تنفير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟ . ١١٠ ما بقي على وجه الأرض أحد إلا مستوحش منه . ١١٠ ما بقي على وجه الأرض أحد إلا مستوحش منه . ١١٠ ما بقي على وجه الأرض أحد إلا مستوحش منه . ١١٠ ما بالله تنفير عن التكبيرة الأولى في الفرائض من هدير التحديرة الأرض أحد إلا مستوحش منه . ١١٠ ما بالله تنفير عن التكبيرة الأولى في الفرائض من المناؤن المناؤن المناؤن المناؤن المناؤن المناؤن المناؤن المناؤن المناؤن الفرائض من المناؤن المناؤ |               | ما استقام إيمان عبد حتى يصبر على الذل مثل ما يصبر على اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما التذعاقل بمشاهدة قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لمذة ولا التماذ، ولا حظ ولا الشخاذ، ولا حظ ولا المتطاط  ما التصوف؟. فقال: الصبر تحت الأمر والنهى ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحقيقة إلا في الموت.  ما الحياة إلا في الموت.  ما الذي حبب إليك الحلوة؟. ونفي عنك العفلة؟  ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟  ما الذي يجب على الإسوان، إذا اجتمعوا؟  ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟  ما بال الانس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟  ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟.  ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777           | ما البدعة؟. فقال: التعدى في الأحكام، والتهاون بالسند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما التصوف؟. فقال: الصبر تحت الأمر والنهى ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن الظن با لله عز وحل ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحياة إلا في الموت ما الحياة إلا في الموت ما الحياة إلا في الموت ما الخياة إلا في الموت ما الذي حبب إليك الحلوة؟. ونفي عنك الغفلة؟ ما الذي حبب على الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الفصلت البشرية عنه، ولا اتصلت به ما بال الإنسان يحتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠٨           | ما التذ عاقل بمشاهدة قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لذة ملا الدان الدريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما التصوف؟. فقال: الصير تحت الأمر والنهى ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن الظن با لله عز وحل ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحياة إلا في الموت ما الحياة إلا في الموت ما الذي حبب إليك الحلوة؟. و نفى عنك الغفلة؟ ما الذي يجب على الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الفصلت البشرية عنه، ولا اتصلت به ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟. ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · | احتطاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن الظن با لله عز وحل ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحياة إلا في الموت ما الذي حبب إليك الحلوة؟. ونفي عنك الغفلة؟ ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما انفصلت البشرية عنه، ولا اتصلت به ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | ما التصوف؟. فقال: الصبر تحت الأمر والنهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما الحقيقة إلا في موت النفس ما الحياة إلا في الموت ما الذي حبب إليك الحلوة؟. ونفي عنك الغفلة؟ ما الذي يجب على الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإحوان، إذا اجتمعوا؟ ما الفصلت البشرية عنه، ولا اتصلت به ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟. ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | ما التوكل؟. فقال: أدناه حسن الظن با لله عز وجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما الحياة إلا في الموت. ما الذي حبب إليك الحلوة؟. ونفي عنك الغفلة؟ ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما الفصلت البشرية عنه، ولا اتصلت به ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ما الحقيقة إلا في موت النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ما الذي حبب إليك الخلوة؟. ونفي عنك الغفلة؟ ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟ ما الفصلت البشرية عنه، ولا اتصلت به ما بال الإنسان يختمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟ ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ما الحياة إلا في الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما انفصلت البشرية عنه، ولا اتصلت به ما بال الإنسان يجتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟  ما بال الإنسان يجتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟  ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟  ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟  ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 707           | ما الذي حبب إليك الخلوة؟. ونفي عنك الغفلة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما بال الإنسان يجتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟  ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟  ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟  ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.  ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ፕፕአ         | ما الذي يجب على الإخوان، إذا اجتمعوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما بال الإنسان يجتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه؟  ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟  ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟  ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.  ٣٢٤  ما بقى على وجه الأرض أحد إلا مستوحش منه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ما انفصلت البشرية عنه، ولا اتصلت به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، ولا ينتقلون من ذلك؟  ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟  ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.  ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.  ما بقى على وجه الأرض أحد إلا مستوحش منه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 749           | ما بال الإنسان يجتمل من معلمه ما الا يحتمل من أبديه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.<br>ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.<br>ما بقى على وحه الأرض أحد إلا مستوحش منه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۹٦           | ما بال الناس يعرفون عيوبهم، وعيوب ما هم فيه، و لا ينتقل ن مر ذاه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض؟.<br>ما بقى على وحه الأرض أحد إلا مستوحش منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777           | ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ت بنتي على وجه الأرض احد إلا مستوحش منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71            | ما بالك تتغير عن التكبيرة الأولى في الفرائض ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الم افقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ت بقي على أجله الإرض إحل الأرب أحد الأرب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177           | ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <u>የ</u> ላነ                            | فهرس الآثار                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ************************************** | مَا تُوحِهِتَ إِلَى الله تَعَالَى بسر خاصيٌّ إِلا في ظاهر عامِّيٌّ             |
| 1 V £                                  | ما نمرة الشكر؟،                                                                |
| 719                                    | مَا حزع النبي ﷺ، قط إلا لأمته، فإنه بعث بالرأفة والرحمة                        |
| ٣٨                                     | ما حملك على الخروج من الدنيا؟                                                  |
| * • •                                  | ما خير ما أعطى العبد؟.                                                         |
| 7 £ 7                                  | ما دام لأغراض الكون في قلبك خطر                                                |
| r7 £                                   | ما دامت الأشباح باقية، فإن الأمر والنهى باق                                    |
| ١٠٦                                    | ما دخل قلبی حق ولا باطل، منذ عرفت الله                                         |
| 7 £ £                                  | ما دخلت قط، على أحد من شيوخي، إلا وأنا خال من جميع ما لي                       |
| 198                                    | ما رأيت أنصف من الدنيا!. إن حدمتها حدمتك                                       |
| 170                                    | ما صحبت أحدًا كان أنفع لى صحبته ورؤيته                                         |
| ۱۲۷                                    | ما طلعت شمس ولا غربت على أحد – على وحه الأرض – إلا وهم حهال با لله             |
| ١٠٧                                    | ما ظهرت جالة عالية؛ إلا من ملازمة أصل صحيح                                     |
| Y19                                    | ما عجزت عن شيء، فلا تعجز عن رؤية ضعفك                                          |
| ۳٦٠                                    | ما عقدة الورع؟ فقال: الشريعة تأمره وتنهاه، فيتبع ولا يخالف                     |
| ١ ٤ ٤                                  | ما علامة السعادة والشقاوة؟                                                     |
| 440                                    | ما علامة الصوفي؟. فقال: أن يكون مشغولاً بكل ما هو أولى به من غيره              |
| ٣١٥                                    | ما علامة رضا الله عن العبد؟                                                    |
| 197                                    | ما فطنت إلا هذه الطائفة، واحترقت بما فطِنت                                     |
| ۰٤                                     | ما قامت به الحجة على مأمور                                                     |
| ۳۷۸                                    | ما قبل منى أحد شيئًا إلا رأيت له منة على لا يمكننى القيام بواحبها أبدًا        |
| 7 £ 7                                  | ما كتب صحيح إلى صحيح                                                           |
| ١٣٨                                    | ما كنا شاكين، ولكن أردنا أن نكشف عن عين القدرة فينا                            |
|                                        | ما كنا لنبتلي ببلوى، فتوقع عليه اسم الشكوي                                     |
| 791                                    | ما لك! أيها الشيخ!. قال: ذكرت أيام تقطعي في إرادتي، وقطعي المنازل يومًا فيومًا |
| ۸۹                                     | ما من صباح إلا والشيطان يقول لى: ما تأكل؟. وما تلبس؟. وأين تسكن؟               |
| ۳۷۱                                    | ما من قبيح إلا وأقبح منه صوفى شحيح                                             |
| ١٦٨                                    | ما من قلب ولا نفس إلا وا لله مطلع عليها في ساعات الليل والنهار                 |
| ***                                    | ما نطق أحد عن الحق إلا من كان محجوبًا                                          |
| 740                                    | ما نفعني صحبة شيخ من المشايخ، 'لذين لقيتهم                                     |
|                                        |                                                                                |

| فهرس الآثار                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٧                                           | المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 707                                           | المبقى في أوصافه يحوم حول الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771                                           | المتاحر برأس مال غيره مفلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨                                            | المتقلب في حوعه، كالمتشحط في دمه في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۰۱                                           | المتمسك بكتاب الله، هو الملاحظ للحق على دوام الأوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T 2 .                                         | المتوكل الذي يرضي بحكم الله تعالى فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rq.                                           | متى ظهرت الآخرة فنيت فيها الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 198                                           | متى ما طمعت في المعرفة، ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة، فأنت في حهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.                                           | متى يجوز للرحل أن يتكلم على الناس؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y . o                                         | متى يسقط عن العبد ثقل المعاملة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١,٨٥                                          | مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EVI</b>                                    | بحالسة الأضداد ذوبان الروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194                                           | بحانبة البدع، واتباع ما احتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 779                                           | المحاهدات في السياحات، والسياحة سياحتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                             | المحاسبة والموازنة في أربعة مواطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·                                             | المحد يتعلل المحديد الأراد المحديد المحدد ال |
| Y Y 9                                         | المحب يجهد في كتمان حبه، وتأبي المحبة إلا الاشتهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TOA                                           | المحب يختار كراهيته لرضاء حبيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 701                                           | المحبة رغبة، وهِي مزعجة؛ والحياء حجلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۰۸                                           | المحبة أصلها الموافقة؛ والمحب هو الذي يؤثر رضا محبوبه على كل شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 0 V                                         | محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله عز وحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TA                                            | المحبة إذا ظهرت افتضع فيها المحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Λο                                            | المحبة ليست من تعليم الحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | مجبتك لنفسك هي التي تهلكها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 6 1                                         | محبوب اليوم يعقب المكروه غذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠                                             | مخافة حوف القطيعة أذبلت نفوس المحبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                            | مدارح العلوم بالوسائطي وودارس المقراق واكاونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>**Y</b> ********************************** | مُذْ علمت أن للسلطان فراسة في الأشرار، ما حرج حوف السلطان من قلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YY                                            | المروءة التغافل عن زلل الإحوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 172                                           | المروعة؟. فقال: حسير السير والبشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| £ AT | فهرس الآثار                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| YYA  | المريد الخارج عن أسباب الدارين                                           |
| YY1  | المريد الذي لا يريد لنفسه إلا ما أراد الله له                            |
| ٣٠٨  | المريد طالب، والعارف مطلوب                                               |
| ٣٦٨  | المريد في تعب، ولكن تعبه سرور وطرب، لا عناء ولا نصب                      |
| YA & | المستمع يجب أن يكون في سماعه غير مستروح إليه. يهيج منه السماع وحدًا      |
|      | المستهتر السالى با لله عن كل شيء                                         |
| Y1A  | المسلم محبوب إلى الخلق                                                   |
| TYT  | المشاهدات للقلوب؛ والمكاشفات للأسرار                                     |
| TEA  | المشاهدة اطلاع القلوب بصفاء اليقين                                       |
|      | مشاهدة الأرواح تحقيق                                                     |
|      | المطالب تفسه بالإخلاص                                                    |
|      | المطالبات شتى: فمطالبة الإيمان ما حداك عليه                              |
| 770  | مطالعة الأعواض على الطاعات من نسيان الفاهل                               |
|      | المعاشرة بالمعروف، حسن الخلق مع العيال فيما ساءك                         |
|      | المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمي بريد الموت                              |
| Y9Y  | المعتزلة نزهوا الله تعالى من حيث العقول فأخطأوا                          |
| Y91  | المعجب بعمله مستدرج، والمستحسن لشيء من أحواله ممكور به                   |
|      | المعدة موضع لجمع الأطعمة، فإذا طرحت فيها الحلال صدرت الأعضاء الصالحة     |
|      | المعرفة إثبات الرب                                                       |
| ۲۰۸  | المعرفة تحقق القلب بواحدانية آلله تعالى                                  |
| rra  | المعرفة تهتك الحجب بين الغبيد وبين مولاهم                                |
| 178  | المعرفة دوام محبة الله تعالى، ودوام مخافته                               |
| ۳۰۸  | المعرفة صحة العلم با لله، واليقين النظر بعين القلب إلى ما عند الله تعالى |
| r.v. | المعرفة ظهور الحقائق وتلاقى الشواهد                                      |
| TT 8 | المعرفة على ستة أوحه: معرفة الوحدانية، ومعرفة التعظيم                    |
| ٧٣   | المعرفة في ذات الحق حهل                                                  |
| 44.1 | المعرفة كلها الاعتراف بالجهل، والتصوف كله ترك الفضول                     |
|      | المعرفة، فقال: أن تعرف الله تعالى بكمال الربوبية                         |
| ۲۷٦  | المعروف كنز لا يبعد من بر ولا فاحر                                       |
|      | مفاه: الدنيا تقطع بالأقدام                                               |

| . فهرس الآثار |                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y18           | المفاوز عنه منقطعة، والطرق إليه منطمسة                                                                                   |
| TT            | مفتاح العبادة الفكرة                                                                                                     |
| 717           | مقام الخطرات بعيد من مقام الوطنات؛ لأن الخواطر تلمع ثم تختفي                                                             |
| ١٣٤           | مقام الغريب ببغداد، بعد خمسة أيام، فضول                                                                                  |
| 179           | مقامات أهل النظر في النظر شتى: فمنهم من كان نظره، نظر التسلى                                                             |
| T07           | مكاشفات الأعيان بالأبصارة ومكاشفات القلوب بالاتصال                                                                       |
| ١٧٨           | المكلم والمحدث، إذا تحققا في درحتهما لم يخافا من حديث النفس                                                              |
| 78.           | ملازمة العبودية على السنة، ودوام المراقبة                                                                                |
| 791           | مِلاكُ القلب في التبري من الحول والقوة                                                                                   |
| ١٧٨           | ملاك القلوب بكمال الخشية                                                                                                 |
| TYT           | من أصلح الله همته، لا يتعبه بعد ذلك ركوب الأهوال                                                                         |
| T1.           |                                                                                                                          |
| 107           | من آثر وقته، فإن كان فيه تطلع إلى وقت ثان لم يستحق اسم الفقر                                                             |
| ۲.            |                                                                                                                          |
| ٣٠٠           | من آواه الله إلى قريه أرضاه بمجارى المقدور عليه                                                                          |
| ۳. ۲          | من آواه الله إلى قربه، أرضاه بمحارة المقدور عليه                                                                         |
| 717           | من أبصر محاسن نفسه ابتلي بمساوئ الناس                                                                                    |
| ١٧٠           | من أحب أن يطلع الخلق على ما بينه وبين الله، فهو غافل                                                                     |
| ٩٤            | من أحب أن يعرف بشيء من الجير، أو يذكر به، فقد أشرك في عبادته                                                             |
| 101           | من أحب لعوض بغَّض العوض إليه محبوبه                                                                                      |
| ro2           | من أحب من العقلاء البقاء في الدار الفانية                                                                                |
| ٧٦            | من أحسن في نهاره، كوفي في ليله                                                                                           |
| 179           | من أخلاق الصَّدِّقين ألا يحلفوا با لله                                                                                   |
| 414           | من أراد أن يبصر طريق رشده، فليتهم نفسه في الموافقات                                                                      |
| ٧٠٤           | من أراد أن يبصر طريق رشده، فليتهم نفسه في الموافقات<br>من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرخص                              |
|               | مِنْ أَدِّ أَنْ يَعْمِدُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ           |
| 0 2           | من أراد أن يسلم دينه، ويستريح قلبه وبدنه، ويقل غمه من أراد أن يسلم من الغيبة، فليسد على نفسه باب النون                   |
| 174           | من أراد أن يسلم من الغيبة، فليسد على نفسه باب النون                                                                      |
| <b>*</b> £ •  | من أراد أن يعرف قدر معرفته با لله تعالى، فلينظر قدر هيبته له<br>من أراد أن يعرف محل نفسه، ومتابعتها للحق، أو مخالفتها له |
| <b>***</b>    | من أراد أن يعرف محل نفسه، ومتابعتها للحق، أو مخالفتها له                                                                 |
|               |                                                                                                                          |
|               | •                                                                                                                        |

| ٤٨٠                       | فهرس الآثار                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                        | أ. اد أن م ف م فته بالله                                                              |
| 177                       | أداد من غيا في حياته                                                                  |
| ۳. ۵                      | من اراد أن يكون حرًا من الكون، فليخلص في عبادة ربه                                    |
| ٣٠                        | من أراد التواضع فليوحه نفسه إلى عظمة الله، فإنها تذوب وتصفو                           |
| ٧٩                        | من أراد واعظًا بينًا، فلينظر إلى احتلاف الليل والنهار                                 |
| Y T 9                     | من أسكرته أنوار التوحيد، حجبته عن عبارة التحريد                                       |
| 771                       | من أسكن نفسه محبة شيء من الدنيا، فقد قتلها بسيف الطمع                                 |
| 178                       | من أشار إلى الله، وسكن إلى غيره، ابتلاه الله تعالى                                    |
| 111                       | من أصبح وليس له همٌّ إلا طلب قوت من حلال                                              |
| ۸٧                        | من أصبح، وهو مستقيم في أربعة أشياء، فهو يتقلب في رضا الله                             |
| ٧٩                        | م. أظم الانقطاء اليالله                                                               |
| r10                       | من أظهر كراماته، فهو مدع                                                              |
| لعنه الله، فأصمه،         | من إظهر لأحيه الود والصفاء بلسانه، وأضمر له العداوة والبغضاء،                         |
| ۲٦                        | وأعمى بصيرة قليه                                                                      |
| 781                       | من أظهر محاسنه لمن لا يملك ضره ولا نفعه                                               |
| Y91                       | من أعرض عن مشاهدة ربه، شفله الله بطاعته وخدمته                                        |
| <b>771</b>                | -<br>من أعطى نفسه الأماني، قطعها بالتسويف والتواني                                    |
| Y99                       | من أفقره الله إليه أغناه                                                              |
| ٦٢                        | من أقهر الناس لنفسه؟ فقال: الراضي بالمقدور                                            |
| وب الخلق                  | من أكرمه الله تعالى بمعرفة الحرمة والاحترام للأكابر، أوقع حرمته في قا                 |
| 777                       | من ألبس ذل العجز فقد مات من شاهده                                                     |
| ۲۰۸                       | من ألزم نفسه آداب السنة، نوَّر الله قلبه بنور المعرفة                                 |
| ΥΥΛ                       |                                                                                       |
| ٣٣٠                       | من ألقى إليه الصلاح التزم الحرمة للخلق، ومن ألقى إليه روح الصديقية                    |
| <b>*Y</b>                 | من أنس بالخلق، فقد استمكن من بساط الفراعنة                                            |
| ١.٧                       | من أيد بالكرامات، وغيّب عنها                                                          |
| ا كَبَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ | من أين معاشك؟ فقراً: ﴿ كُلاَّ نِمُدُّ هَوُلاَءٍ وَهَوُلاَءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبُّكَ وَمَ |
| 700                       | مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٣]                                                             |
| نطع العلائق               | من إذا نطق، أبان نطقه عن الحقائق، وإن سكت نطقت عنه الجوارح ية                         |
| 1 . 8                     | من إهانة الدنيا، أني لا أبخل بها على أحد                                              |

| . فهرس الآثاه                                       | £A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰                                                 | من اتقى ما لهج به العوام، من متابعة الشهوات، وركوب المحالفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                                                   | من احتهد في باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YA •                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠                                                  | من ادع الحدم الحلاء الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190                                                 | من ادعى العبودية، وله مراد باق فيه، فهو كاذب في دعواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۹٠,,,,,,,,,,,                                       | من ادعى ثلاثًا بغير ثلاث، فهو كذاب: من ادعى حب الله، من غير روع عن محارمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                                                 | من ادعى في شيء من الحقيقة، كذبته شواهد كشف البراهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yo                                                  | من استشعر ذكر الموت، حبب إليه كل باق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117                                                 | من استطاع منكم ألا يعمى عن نقصان نفسه، فليفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳.۹                                                 | من استغفر الله – وهو ملازم للذنب – حرم الله محجوب عن التوبة والإنابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79                                                  | من استغنى با لله أحوج ا لله الخلق إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \ <b>T</b> \ M. | من استفتح أبواب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وكل إلى حوله وقوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99                                                  | من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار، وكل إلى المحلوقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                                   | من استقام لا يعوج به أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yo 1                                                | من استوحش من نفسه أنس قلبه بموافقة مولاه<br>من استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم الشهوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y = 0                                               | the state of the s |
| 1 2 7                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۵                                                 | من اشتغل بأخوال الناس ضيع حاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 709                                                 | من اشتغل بذكر الناس، انقطع عن ذكر الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | من افتقر إلى الله تعالى، وصحح فقره إليه، بملازمة آدابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \               | من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ 7                                               | سن اكتفى بغير الكافى، افتقر من حيث استغنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177                                                 | من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779                                                 | من الاعترار أن تسيء فيحسن إليك من التمس الحق بنور الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                     | من الرحال؟ فقال: القائمون مع الله تعالى بوفاء العهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * A E                                               | سن العارف: فعال: من يوافق معروفه في أوامره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y . Y                                               | من المحال أن تحبه تم لا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>§</b> AV            | فهرس الآثار                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Y                      | م. الدلي؟. فقال: من يوالي أولياء الله، ويعادي أعداءه              |
| <b>77</b> A            | من يذل نفسه لهواه، وشغل عمره بمناه                                |
| 120                    | من بلغ بنفسه إلى رتبة سقط عنها                                    |
| ***                    | من تأدب بآداب الشرع، تأدب به متبعوه                               |
| 71.                    | من تأدب بآداب الصالحين، فإنه يصلح لبساط الكرامة                   |
| 1.7                    | من تجرع كأس المشوق يهيم هيامًا                                    |
| 197                    | من تحقق بالتقوى هان عليه الإعراض عن الدنيا                        |
| ř1.                    | من تحقق في العبودية، طهر سره بمشاهدة الغيوب                       |
| 111                    | من تحقق في حال لا يخبر عنه                                        |
| ۳.٦                    | من ترك حرمة المشايخ، ابنلي بالدعاوي الكاذبة                       |
| ٣٢                     | من تزين بعمله، كانت حسناته سيئات                                  |
| ۰٧                     | من تزين للناس بما ليس فيه                                         |
| اره                    | من تشوف – بالحرم – رفقًا من غير من حاوره، يعَّده الله تعالى عن حو |
| 711                    | من تعرض لمحبته، حاءته انحن والبلايا بالأوقار                      |
| Y & V                  | من تعزز بشيء غير الله، فقد ذل في عزه                              |
| ۳۸۰                    | من تعزز عن خدمة إخوانه أورثه الله ذلا لا انفكاك له منه            |
| 104                    | من تفتت عذاره، وانقطع حزامه، وساح في مفاوز المخاطرات              |
| 177                    | من تقدر أن تطلعه على ما يعلمه الله منك                            |
|                        | من تكرم عن الشغل بالدنيا                                          |
|                        | من تكلم على حال لم يصل إليه، كان كلامه فتنه لمن يسمعه             |
| عند إخوانه وأقرانه ٣٠٦ | من تكلم في الإخلاص، ولم يطالب نفسه بذلك، ابتلاه الله بهتك ستره    |
| 7 ٤ ١                  | من توالت عليه هموم الدنيا، فليذكر همَّا لا يزول                   |
| ٣١٤                    | من توحد بیثه، وتفرد بهمه                                          |
| v9                     | من توسل إلى الله بتلف نفسه، حفظ الله عليه نفسه                    |
| ٣١٣                    | من توكل على الله، أسكن الله قلبه نور الحكمة                       |
| ٣١٠                    | من تولاه رعاية الحق أحلُّ ممن تؤدبه سياسة العلم                   |
| ضل عن طريقه            | من توهم أن عملا من أعماله، يوصله إلى مأموله الأعلى والأدنى، فقد ه |
| 770                    | من حاور بالحبيم، وقلبه متعلق بشيء سوى الله تعالى                  |
| 117                    | من حزع من مصائب الدنياً، تحولت مصيبته في دينه                     |
| 187                    | من حرح من عصائب معلق، حول أقدار الناس عنده                        |

| : ::        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | \$00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فهرس الآثار |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T1A         | من حلس للمناظرة – على الغفلة – لزمته ثلاثة عيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٧         | من حهل أوصاف العبودية، فهو بنعوت الربانية أحهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777         | من حال به الحال كان مصروفا عن التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***         | من حفظ قلبه مع الله بالصدق، أحرى الله على لسانه الحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٤٨         | if (the Control of the Control of th |
|             | and a Call talk Const.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | من حمل نفسه على الرجاء تعطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771         | من خوافي الله، عالمه كا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٦          | من خاف على نفسه شق عليه ركوب الأهوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y.9V        | من حدم الفقراء أكرم بثلاثة أشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹٦          | من حدم الله تعالى لطلب ثواب، أو حوف عقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TY1         | من حدم الملوك بلا عقل، أسلمه الجهل إلى القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77          | من حرج من النعمة، ووقع في القلة ولا تكون القلة عنده أعظم من النعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y 0 1       | من خصه الله تعالى بنظرة شفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ) V ·       | من حلا قلبه من ذكر الآخرة، تعرض لوساوس الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠,٧         | من دار حول العلو، فإنما يدور حول النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| λγ          | من دخل في مذهبنا هذا، فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y V A       | سن فيسل في علام الأمر يضعف فوي فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TT 2        | F 1. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٤         | من ذاق حلاءة العلم لا بمسهورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.774       | من ذاق حلاوة المعاملة أنس بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 7 4       | من ذكر الله بحقيقة ذكره، نسى ذكر غيره<br>من ذل في نفسه، رفع الله قدره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W 2 2       | من ذل في نفسه، رفع الله قدره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 2 2       | من رأى فضل الله عليه، في كل حال، ارجو الا يهلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \ • A       | من رأيت فيه حصلة من الخير، فلا تفارقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117         | من راقب الله تعالى في حطرات قلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197         | من رفع ظل نفسه عن نفسه، عاد الله له خاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YYX         | من رفع ظل نفسه عن نفسه، عاش الناس في ظله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y £ 9       | من سبق بخطوة لا يدرك من سبق بخطوة لا يدرك من سر بخدمة الله، سرت الأشياء كلها بخدمته من سكن إلى غير الله تعالى، أهمله تعالى م تكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۰۲         | من شر جدمه الله عسرت الاشياء كلها بخدمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | من سكن إلى غير الله تعالى، أهمله تعالى وتركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

: :

| \$A4 | فهرس الآثار                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|
| γ    | من سمع الكلام ليتكلم مع الناس، رزقه الله فهمًا يكلم به الناس |
| T17  | من سمع بأذنه حكى، ومن سمع بقلبه وعى                          |
| 177  | من شرائط الخدام التواضع والاستملام                           |
| 177  | من شغل مشغولًا با لله عن الله، أدركه المقت من ساعته          |
| 117  | من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل                              |
| ٧٦   | من صارع الدنيا صرعته                                         |
| ٩٦   | من صبر على صبره، فهو الصاير                                  |
| 717  | من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أنسه              |
| TE1  | من صح تفكره، صدق نطقه                                        |
| Y9A  | من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة                      |
| YVo  | من صحب الأكابر على غير طريق الحرمة حرم فوائلهم               |
| ٣1V  | من صحب الصوفية فليصحبهم بلا نفس، ولا قلب                     |
| Y00  | من صحب العلم، فليس له بد من مشاهدة الأمر والنهى              |
| T10  | من صحب الفقراء فليصحبهم على سلامة السر، وسخاء النفس          |
| 188  | من صحب نفسه صحبه العجب                                       |
|      | من صحبك، ووافقك على ما يجب                                   |
| 141  | من صحت معرفته با لله، ظهرت عليه الهيبة والخشية               |
| ٦٢   | من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص                              |
| ٧٦   | من صدق كوفيم ومن أحسن عوفي                                   |
| Yo   | من صفی من کل درن                                             |
| ٣٤٠  | من ضيع – في وقت من أوقاته – فريضة افترضها الله تعالى عليه    |
| 779  | من ضيع أمر الله في صغره، أذله الله في كبره                   |
| 111  | من ضيع عهود الله عنده فهو لآداب شريعته أضيع                  |
| 71   | من طبع على البدعة متى يشيع فيه الحق؟                         |
| 79   | من طلب الطريق إليه بنفسه تاه في أول قدم                      |
| **** | من طلب الطريق إليه، وصل إلى الطريق بجهد واحتهاد وبحاهدة      |
| Y7Å  | من ظن أن أفعاله تنجيه من النار، أو تبلغه الرضوان             |
| Y1Y  | من ظن بمسلم فتنة، فهو المفتون                                |
| 179  | من ظن حرم اليقين                                             |
| Y99  | من عامل الله بالصدق، استوحش من صحبة المخلوقين                |
|      |                                                              |

| ٠.  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | رس الآثار                               | <b>#</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 414:                                    | من عامل الله تعالى على رؤية السبق ظهرت عليه الكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Y . 9                                   | The state of the s |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | *Vo                                     | من عدم الأنس من حاله لم يزده التنزه إلا وحشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 94                                      | من عرف الدنيا زهد فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ١٧٤                                     | من عرف الله اكتفى به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Y09                                     | من عرف الله خضع له كل شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 100                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 4 44                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Y A A                                   | من عرف الله لم يغتر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | TTT                                     | من عرف الله، حضع له كل شيء، لأنه عاين أثر ملكه فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ٧٣                                      | من غرف الله، فإنه يزها في كل شيء يشغله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1.0                                     | من عرف الناس استراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1 0 A                                   | من عرف ربه طمع في عفوه ورجا فضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 777                                     | من عرف ربه لم ينقطع رحاؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | \ o A :                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :   | 10A                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ٤١                                      | من عرف ما يطلب، هان عليه ما يبذل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Y & A                                   | من عرف من الدنيا قدرها، وحد من الآخرة حقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 710                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ١٨٢                                     | من عشق نفسه، عشقه الكبر والحسد والذل والمهانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . ' | Y04                                     | من عطش إلى حال دهش فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | TYT                                     | من عطش إلى حالة أتم ممن دهش بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                         | من عظم قدر الخلق كلهم عنده، فذاك لعلمه بتخصيص علقهم من بين الحيوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | YVA                                     | من عظم قدره عند التاس يجب أن يحتقر نفسه عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 149                                     | من عقل الأشياء با لله، فرحوعه في كل شيء إلى الله<br>من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ٣٠                                      | من علامات المحبة الله، متابعة حبيب الله في أخلاقه، وأفعاله، وأمره، وسننه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | OV                                      | من علامة الاستدراج العمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                         | من علامة المريد أن يتنافر عن غير أبناء حنسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ٠٠٦                                     | من علامة المعرفة با لله، القيام بحقوق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 119                                     | من علامة قلة معرفة العبد بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                         | من علت همته على الأكوان، وصل إلى مكونها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | . ) & Y                                 | من علت همته على الا حوال) وصل إلى محولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

:

| <b>\$41</b> | فهرس الآثارفهرس الآثار المستعدد                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 717         | من علم بعلم الرواية، ورث علم الدراية                          |
| 444         | من علم طريق الحق سهل عليه سلوكها                              |
| 707         | من علم من نفسه ما يعلم، ثم يحبُّها بعد ذلك                    |
| 97          | من عمل بلا اتباع السنة، فباطل عمله                            |
| <b>777</b>  | من عمل على رؤية الجزاء، كانت أعماله بالعدد والإحصاء           |
| TT1         | من غض بصره عن محرم، أورثه الله تعالى بذلك حكمة على لسا        |
| 117         | من غفلة العبد أن يتفرغ من أمر ربه إلى سياسة نفسه              |
| TV7         | من غلبه هواه، تواری عنه عقله                                  |
| 731         | من غيرة الحق أن لم يجعل لأحد إليه طريقًا                      |
| ۸۹          | من فتح عليه شيء من الدنيا، فلم يتحر الخلاص منه                |
| Y & 1       | من فساد الطبع التمنى والأمل                                   |
| ToT         | من فضل الفقر على الغنى، والغنى على الفقر                      |
| ١٨٨         | من فقه قلبه أورثه ذلك الإعراض عن الدنيا وأبنائها              |
| <b>T</b> 17 | من قابله بأفعاله، قابله بعدله؛ ومن قابله بإفلاسه، قابله بفضله |
| r11         | من قال: «به»، أفناه عنه؛ ومن قال: ومنه، أيقاه له              |
| T11         | من قام إلى أوامر الله، كان بين قبول ورد                       |
| Y99         | من قتله الحب، أحياه القرب                                     |
| TE1         | من قدر على إسقاط حاهه عند الخلق                               |
| ογ          | من قلة الصدق كثرة الخلطاء                                     |
| ry1         | من قلَّت آفاته اتصلت بالحق أوقاته                             |
| ٧٩          | من كان الصدق وسيلته، كان الرضا من الله حائزته                 |
| (Ao         | من كان الله همه لا يستقطعه من الكون شيء                       |
| 177         | من كان بالحق تلفه، كان الحلق حلقه                             |
| 7AY         | من كان شبعه بالطعام، لم يزل حائعًا                            |
| 197         | من كان مؤدبه ربه لا يغلبه أحد                                 |
|             | من كان يسره ما يضره، متى يفلح؟                                |
| 11          | من كانت بدايته نهايته، ونهايته بدايته في الاحتهاد             |
|             | من كانت نفسه لا تحب الدنيا، فأهل الأرض يحبونه                 |
| £           | من كرمت عليه نفسه، هان عليه دينه                              |
| ٦           | من كف شره فما ضيع ما سره                                      |

| فهرس الآثار |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | من لا يجتهد في معرفته لا يقبل عدمته                                                                  |
|             | من لاحظ الأعمال حجب عن المعمول له،                                                                   |
| Y Y Y       | من لاحظ شكره، استصفر نعمه من لاحظ شكره، استصفر نعمه من لزم العزلة والحلوة يكون أقل لفضيحته في الدنيا |
| 7 £ 9       | من لزم العزلة والحلوة كون أقا لفضيحته في الدند                                                       |
| 700         | من لزم طريقة المُعاملة على الإحلاص أراحه الله من الدعاوى الكاذبة                                     |
| TT9         | من لطائف المهارين قبله تمال هالد الذي الدين من الدعاوي الكادبة                                       |
| ٧٨          | من لطائف المعاريض قوله تعالى: ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                |
| YY •        |                                                                                                      |
| Y19         | من لم ترضه أوامر المشايخ وتأديبهم، فإنه لا يتأدب بكتاب ولا سنة                                       |
| 174         | من لم تكن ضرورته لربه، فهو مدع لنفسه<br>من لم تهذبك رؤيته، فأعلم أنه غير مهذب                        |
| 779         | مَنْ ثُمْ بَهْدَبُكُ رَوْيَتُهُ، فَأَعْلَمُ أَنْهُ غَيْرُ مَهَدُب                                    |
| Y           | س م يا حد الأدب عن حكيم، لا يتادب به مريد                                                            |
| 144         |                                                                                                      |
| <b>*YY</b>  | من لم يؤثره الله على كل شيء                                                                          |
| w           | من لم يتحقق في وداد ربه ومحبته                                                                       |
| <b>701</b>  | سن م يجعل قبلته - على الحقيقة - ربه                                                                  |
| 191         | من لم يحترز بعقله، من عقله، لعقله، هلك بعقله                                                         |
| <b>4 Y</b>  | من لم يحترز بعقله، من عقله، لعقله، هلك بعقله<br>من لم يشكر الله على النعمة                           |
| YY          | من لم يصبر، لم يظفر                                                                                  |
|             | من لم يعتبر بالمعاينة، لم يتعظ بالموعظة                                                              |
|             | من لم يعتبر بالمعاينة، لم يتعظ بالموعظة                                                              |
|             | من لم يعرف قدر النعمة                                                                                |
| , w         | من لم يعرف نفسه، قهو من دينه في غرور                                                                 |
| 11          | من لم يغتنم السكوت، فإنه إذا نطق، نطق بلغو                                                           |
| 11 /        | من لم يفن عن نفسه، وسره، ورؤية الحلق                                                                 |
|             | من لم يقدس علمه لم يقدس فعله                                                                         |
| 7 • 1       | من لم يكن الصمت وطنه، فهو في فضول                                                                    |
|             |                                                                                                      |
|             |                                                                                                      |
|             | • • • •                                                                                              |
|             |                                                                                                      |
| ۳۱۸         | من قم ينظر في التصوف، فهو غبي                                                                        |
| :::         |                                                                                                      |

•!

| £9r                                     | فهرس الآثار                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| roq                                     | من مد يده إلى طعام الأغنياء بشره وشهوة لا يفلح أبدًا         |
| Ye                                      | من نُصِح نفسه كرمت عليه                                      |
| 17                                      | من نطق عن سرك وأنت ساكت                                      |
| ٩٢                                      | من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها                          |
| ران                                     | من نظر إلى نفسه مرة، عمى عن النظر بالاعتبار إلى شيء من الأكو |
| ١٣٤                                     | من نظر إلى ولى من أولياء الله تعالى، فقبله وأكرمه            |
| 117                                     | من نظر في سير السلف عرف تقصيره                               |
| 00                                      | من هانت عليه المصائب أحرز ثوابها                             |
| \TV                                     | من وصل إلى وده، أنس بقربه                                    |
| ١٨٨                                     | من وقت آدم إلى قيام الساعة، الناس يقولون: القلب! القلب!      |
| ٦٩                                      | من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب                  |
| 1.0                                     | من يرى الفتيان، ولا يستحى منهم في شمائله، وأفعاله، فهو فتي   |
| 1 · Y                                   |                                                              |
| 177                                     |                                                              |
| 7 % 7                                   | من يكن الله تعالى همته، لم تستقطعه الأقدار                   |
| 197                                     |                                                              |
| AA                                      | المنافق ما أعدْ من الدنيا يأخذ بالحرص                        |
| *************************************** |                                                              |
| 1Yo                                     |                                                              |
| ة أو خطرةً                              | موافقة الأثر حسن، وموافقة الأمر أحسن. ومن وافق الحق في لحظ   |
|                                         | الموافقة في جميع الأحوال                                     |
| ToT                                     | 3 . 3. 0 3.                                                  |
| 777                                     |                                                              |
|                                         | الموفق من لا يخاف غير الله، ولا يرحو غيره                    |
| Y E 9                                   | ميراث أفعالك ما يليق بأفعالك                                 |
| 70                                      |                                                              |
|                                         | عرف النون                                                    |
| 179                                     | الناس ثلاثة: العلماء والأمراء والقراء                        |
|                                         | الناس رحلان: عارف بنفسه                                      |
| 11V                                     | الناس حلان: مفتقر إلى الله                                   |

| فهرس الآثار |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187         | الناس على أخلاقهم، ما لم يخالف هواهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770         | الناس على ثلاث طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TET         | الناس على ثلاث منازل: الأولياء، وهم الذين باطنهم أفضل من ظاهرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177         | الناس في استماع الحكمة رحلان: عاقل، وعامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | الناس كلهم في أحوال الدنيا أربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141         | الناس نيام، فإذا انتبهوا ندموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1         | الناس يعطشون في البراري، وأنا عطشان وأنا على شط النيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>49</b> £ | نجح قضاء كل حاجة من الدنيا، تركها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77.         | نراك حسيمًا بدينًا؛ والمحبة تضني؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | نشاطه في الطاعات، وتثاقله عن المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١٥         | النظر إلى الأحمق سخنة العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £1,,        | النظر إلى الدنيا بعين النقص، والإعراض عنها تعززًا وتظرفًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \ Y o       | نظرت في آفات الخلق، فعرفت من أين أتوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100         | نظرت فی کل ذی ذل، فزاد ذلی علی ذلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777         | النعمة أزلية، يجب أن يكون لها شكر أزلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٤          | the state of the s |
| rov         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 400         | النفس كالنار، إذا أطفئ من موضع، تأجج من موضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717         | نفسك سائرة بك، وقلبك طائر بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | <b>حرف الما</b> ء - أداء للا قنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ Å         | هب أنك لا تخاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YA0         | هذا رجل أضاع أمر الله في صغره، فضيعه الله في كبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V'1         | هذا فرحى بك، وأنا أخافك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441         | هذا مذهب كله حد، فلا تخلطوه بشيء من الهزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 £ 7       | هذا من فعل رحال الله عز وحل، قال: فإن مات؟، قال: الدية على القاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.         | هده غنيمة باردة: اصلح ما بقى، يغفر لك ما مضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 5 0       | هذه غنيمة باردة: أصلح ما بقى، يغفر لك ما مضى هل يبدى المحب حبه، أو هل ينطق به؟ أو يطيق كتمانه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y7 £        | هل يتحقق العارف بما يبدو له؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 701         | هل يتفرغ المحب إلى شيء سوى محبوبه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>717</b>  | هل يتحقق العارف بما يبدو له؟<br>هل يتفرغ المحب إلى شيء سوى محبوبه؟<br>هل يحتشم المحب؟ أو يفزع؟.<br>هل يخاف المحدثون سوء العاقبة؟،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | هل يخاف المحدثون سوء العاقبة؟،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

. .

| £40                | فهرس الآثار                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|
| TEA                | الهمة حذب شواهد المهموم، بالذهاب إليه          |
| 797                |                                                |
| 700                | الهمة، الهمة! فإنها مقدمة الأشياء              |
| 7 £ £              |                                                |
| 777                |                                                |
| 71                 | الهمم توصل النفوس إلى سنيِّ الرتب              |
| ۲۸۰                | الهموم عقوبات الذنوب                           |
| ٨٥                 | همومهم لله، وشغلهم فيه، وفرارهم إليه           |
| ٣٦٧                | هو أعزُّ من أن يعزُّ على سواه                  |
| YOA                | هو الإخلاص بالنطق، واستغراق السرائر بالصدق     |
| T2T                |                                                |
| ۲۰٤                | هو الذي طلب الآخرة، وسعى لها سعيها             |
| يصل                |                                                |
| يُّ اختلاف الأحوال | هي لي حلال؛ لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في   |
| 701                | هيئ زادك للسفر الذي بين يديك                   |
| 7.0                | هيهات!. ما بد منها، ولكن يقع الحمل فيها        |
|                    | هرف ا                                          |
| ۸۸                 | الواثق من رزقه من لا يفرح بالغني               |
| سانه ٧٦            |                                                |
| ٣٤٨                | الواصل من اتصل بمحبوبه دون كل شيء سواه         |
| ته إليه!           |                                                |
| 170                | واغماه من عهد لم نقم له بوفاء!                 |
|                    | والاهم قبل أفعالهم، وعاداهم قبل أفعالهم        |
| للمون عليه         | وردت القيامة، فرأيت آدم عليه السلام، والناس يس |
| Y11                | الوسوسة تؤدى إلى الحيرة                        |
| 797                | وصل إلينا، من صبر علينا                        |
| 199                | وصل القوم بخمس: بلزوم الباب، وترك الخلاف       |
| rer                |                                                |
| 77%                |                                                |
| 778                |                                                |

| ,           |                                                              |                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| فهرس الآثار |                                                              |                                                                       |
| 177         |                                                              | الوقت إذا فات لا يستدرك                                               |
| TET         |                                                              | وقد كان قبل حقيقة ولا اسم                                             |
| . 1         | لا يكون له اسم تسم به                                        | ولى الله لا يسم نفسه بسيماء، و                                        |
| 90          | كله ناطة عن ولايته                                           | الولى في ستر حاله أبدا، والكون                                        |
| Y 1 A       | لد محمد لسر منه بدع                                          | ويلكم! أبد مما ليس منه بدً؟ بل ب                                      |
| Y 0 A       | حرف الياء                                                    |                                                                       |
|             |                                                              | يأتى على الناس زمان، ولا تقر في                                       |
| ٤٦          | راه ده قرم ای                                                | يأتى على هذه الأمة زمان لا تطيـ                                       |
| Y V V       | اد N غ ــ را                                                 | يا أبا القاسم! لو رد الله أمرك إليا                                   |
| 771         | ف على كلمة مما تقول، فتمسك به                                | يا أبا بكر! إذا وحدت من بدافقاً                                       |
| 144         | لى: بأكل الحلال، وحدمة الفقراء                               | يا أبي! بماذا أصل المراه، ع؟ فقاا                                     |
| ۳.٥         | ي ب لل الحارب، و حدمه الفقراء                                | يا أيها الناس! أنتم تحبون ثلاثة، وا                                   |
| 177         | پست کی تحم                                                   | يا إبراهيم: ألهذا حلقت؟! أم بهذا                                      |
| ٣٧          |                                                              | يا بنى تعلم العلم لآداب الظاهر؛ و                                     |
| 7.0         | استعمل الورع لاداب الباطن                                    | يا بني!. إياك والخلاف على الخلق                                       |
| TV £        |                                                              |                                                                       |
| 17          | لاروقه فيختك من البردا                                       | یا حبیبی! لو استرت ببعض هذه ا                                         |
| 171         | غينك، ولسانك، وقلبك، وهواك                                   | يا خراساني! إنما هي أربع لا غير: .<br>نا دن مالهمةا فقال التقال عدد . |
|             | ا أيها الشيخ! قــال: لأن الله تعـالى يقــول: ﴿قُـلُ مَتَـاعُ | الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾                                                   |
| PA7         |                                                              | يا ذاكر الذاكرين بما به ذكروه                                         |
| 17.         |                                                              |                                                                       |
| ۳۹          | ؛ فكن لهم أرضًا يطارن عليك                                   | يا غلام! إنما إنك ستصحب الأحيار                                       |
| ۳۸          | ل ولا تعجل. فإن التأنى معه الحلم والحياء                     | ي عارم المحفظ عنى واعفل. واحتما                                       |
| ۹٦          | يث كانت لك إرادة؟.                                           | یا فصولی! قد اعترات کل شیء، خ                                         |
| ٨٠          | ص تخلص                                                       | یا مسعین کم نبخی وتندب ا اخد                                          |
| ۳٤          | طريق                                                         | يا معتسر المريدين، من اراد منكم اله                                   |
| 777         |                                                              | یا من باع دل شیء، بلا شیءا                                            |
| ٧١          | ننك إلا بك                                                   | پارب! افهمنی عنك، فإنی لا افهم ع                                      |
| 107         | وية المنة                                                    | يتولد الإعجاب العمل، من نسيان ر                                       |
| 209         |                                                              | يجب أن يسافر من عند هواه، وشهوة                                       |
| v . w       | مده صحيحًا - أن يكون في حال وحده عفه ظا                      | بجب أن يكون الواحد – إذا كان وح                                       |

:::

. .

| £97        | فهرس الآثار                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 777        | يجوع أحدكم أيامًا، فيصبح ينادى عليه الجوع                       |
| 799        | يحاسب الله المومنين – يوم القيامة – بالمنة والفضل               |
| 187        | بحتاج أن يكون للعبد شيء يعرف به كل شيء                          |
| <b>TIT</b> | يزول عن القلب ظلم الرياء بنور الإخلاص                           |
| 718        | يستر عورات المرء عقله، وحلمه، وسخاؤه                            |
| ***        |                                                                 |
| 10.        |                                                                 |
|            | يعرف الإخلاص بالاستقامة                                         |
|            | اليقظة – في أهل اليقظة – لعمارة الآخرة                          |
| Υ ξ λ      | اليقين تحقق الأسرار بأحكام المغيبات                             |
| ۲۲۰        | القين ثم ة التوحيد                                              |
| YAA        | اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب                                    |
| 119        | اليقين نور يجعله الله في قلب العبد، حتى يشاهد به أمور آخرته     |
| ١٨٣        |                                                                 |
| 10.        | اليقين هو المشاهدة                                              |
| 7Yo        |                                                                 |
| YV9        | يموت الإنسان ولا يخلف بعده شيئًا أكثر من التدبير                |
| YVo        |                                                                 |
| ToT        |                                                                 |
| 7 % 1      | ينبغى للمريد أن يترك الدنيا مرتين: يتركها مرة بنضارتها ونعيمها. |
|            | يوم يكون لي إليك وإلى أمثالك حاحة، لا يكون لي إلى الله حاح      |

## فمرس الأعلام

| ۲۲    | ۱ – الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر، التميمي، ثم اليربوعي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٢ – ذو النون بن إبراهيم المصرى، أبو الفيض، ويقال: ثوبان بن إبراهيم، وذو النون لقب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷    | ويقال: الفيض بن إبراهيم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٥    | ٣- إبراهيم بن أدهم، أبو إسحاق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢    | ٤ – بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبدا لله الحافي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥١    | ٥ – سرى بن المغلس السقطي، كنيته أبو الحسن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٨    | ٦ – الحارث بن أسد المحاسبي، وكنيته أبو عبدا لله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٣    | ٧ - شقيق بن إبراهيم، أبو على الأزدى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٧    | ۸ – أبو يزيد طيفور بن عيسي بن سروشان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٤    | ٩ - أبو سليمان الداراني؛ وهو عبدالرحمن بن عطية؛ ويقال: عبدالرحمن بن أحمد بن عطية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸     | ١٠ - معروف الكرحي، وهو أبو محفوظ، معروفُ بن فيروز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :     | ١١ - حاتم الأصم، وهو: حاتم بن عنوان، ويقال: حاتم بن يوسف، ويقال: حاتم بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٦    | عنوان بن يوسف الأصم، كنيته أبو عبدالرحمن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۹۱    | ۱۲ – أحمد بن أبي الحواري، كنيته أبو الحسن؛ وأبو الحواري اسمه ميمون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹٥    | ١٣ – أحمد بن خضرويه البلخي، كنيته أبو حامد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٩٨   | ۱٤ – يحيى بن معاذ بن جعفر، الرازي الواعظ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . :   | ١٥ - أبو خفص النيسابوري، واسمه: عمرو بن سُلَّم، ويقال: عمرو بن سلمة، وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4   | الأصح، إن شاء الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 9   | ١٦ – حمدون بن أحمد بن عمارة، أبو صالح القصار النيسابوري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115   | ۱۷ – منصور بن عمار، وكنيته أبو السرى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111   | and the second s |
| 1.7.  | and the contract of the contra |
| 1.7 8 | ٠٠ - أبو تراب النحشبي، واسمه عسكر بن حصين؛ ويقال: عسكر ابن محمد بن حصين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179   | ٢١ – الجنيد بن محمد، أبو القاسم الخزاز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 150   | ٢٢ – أبو الحسين التورى، واسمه: أحمد بن محمد، وقيل: محمد بن محمد، وأحمد أصح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| فهرس الأعلام                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣ - أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيرى النيسابورى:                        |
| ٢٤ – أبو عبدًا لله بن الجلاء، واسمه: أحمد بن يحيى، ويقال: محمد بن يحيى، وأحمد أصح:        |
| ٢٥ – رويم بن أحمد بن يزيد، كنيته أبو محمد، ويقال: رويم بــن محمــد بــن أحمــد، والأول    |
| أصح:                                                                                      |
| ٢٦ - يوسفُ بنُ الحُسَين أبو يعقوبَ الرازِيُّ:                                             |
| ٢٧ - شاه الكرماني، وهو شاه بن شجاع أبو الفوارس:                                           |
| ٢٨ – سمنون بن حمزة، ويقال: سمنون بن عبدًا لله أبو الحسن الخسواص، ويقمال: كنيتــه أبــو    |
| القاسم:                                                                                   |
| ٢٩ – عمرو المكى، وهو عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص، وكنيته أبو عبداً لله:                   |
| . ٣ - سهل بن عبدا لله التسترى، وهو سهل بن عبدا لله بن يونس ابن عيسمي بـن عبــدا لله       |
| بن رفيع، وكنيته أبو محمد:                                                                 |
| ٣١ – محمد بن الفضل البلحي، وهو محمد بن الفضل بن العبـاس بـن حفـص، وكنيتـه أبـو            |
| عبدالله:                                                                                  |
| ٣٧ – محمد بن على الترمذي، وهو محمد بن على بن الحَسَن، وكنيته أبو عبداً لله:               |
| ٣٣ - أبو بكر الوراق، وهو محمد بن عمر الحكيم:                                              |
| ٣٤ – أبو سعيدٍ الخَرَّازُ، واسمُّه أحمدُ بن عيسى:                                         |
| ٣٥ – علىُّ بن سَهْل الأصْبَهانيُّ، وهو علىُّ بنُ سَهْل بنِ الأَزْهَر، وكنيته أبو الحَسَن: |
| ٣٦ – أبو العباس بن مسروق، واسمه أحمد بن محمد بن مسروق:                                    |
| ٣٧ - أبو عبد الله المغربي، واسمه محمد بن إسماعيل:                                         |
| ٣٨ – أبو على الجوزحاني، واسمه الحسن بن على:                                               |
| ٣٩ – محمد وأحمد ابنا أبي الورد:                                                           |
| . ٤ - أبو عبد الله السجزى:                                                                |
| ٤١ - أبو محمد الجريري، يقال إن اسم، أجمد بن محمد بن الحسين، وكنية والده أبو               |
| الحسين:                                                                                   |
| ٢٠٧ – ومنهم أبو العباس بن عطاء، واسمه: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى:                |
| ٣٢ - محفوظ بن محمود:                                                                      |
| ٤٤ - ومنهم طاهر المقدسي:                                                                  |
| وع - أبو عمر واللمشقى:                                                                    |

| ۵) | هرس الأعلا                              | • : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | هر ال                                   | ٢٦ - محمد بن حامد الترمذي، وهو محمد بن حامد بن محمد بن إسماعيل بن حالد، وكنيته       |
|    |                                         |                                                                                      |
| ,  | Ť 1 V                                   | ابو بکر:                                                                             |
| ,  |                                         | ٤٧ – إبراهيم الخواص، وهو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل، كنيته أبو إسحاق:                |
|    | 11 •                                    | ٤٨ – عبدُ الله بن محمد الخراز؛ وهو أبو محمد عبد الله بن محمد.                        |
|    | Y Y Y                                   |                                                                                      |
|    | 778                                     | 29 – بنان الحمال، وهو بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد، وكنيته أبو الحسن:               |
|    | YYV                                     | ٠٠ – أبو حمزة البغدادي البزاز.                                                       |
|    | 11 4                                    | ٥١ – أبو الحسين الوراق، واسمه محمد بن سعد:                                           |
|    | <b>TT9</b>                              |                                                                                      |
|    |                                         | ٥٢ – أبو بكر الواسطى، واسمه محمد بن موسى. وأصله مــن فرغانــة، وكــان يعــرف بــابن  |
|    |                                         | الفرغاني:                                                                            |
| ·  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ٥٣ – الحلاج، وهو الحسين بن منصور، وكنيته أبو مغيث:                                   |
|    | Y 77                                    |                                                                                      |
|    | Y £ ·                                   | ٥٤ – أبو الحسن بن الصائغ الدينوري. واسمه على بن محمد بن سهل:                         |
|    | Y . Y                                   | ٥٥ – ممشاذ الدينورى:                                                                 |
| ,  |                                         | ٥٦ – إبراهيم القصار، وهو إبراهيم بن داود الرقى، أبو إسحاق:                           |
|    | Y & O                                   | ۵۷ - حد الد أن كريد أو الا                                                           |
|    | Y & V                                   | ٥٧ – حير النساج، وكنيته أبو الحسن:                                                   |
|    | Yo                                      | ٥٨ - أبو حَمْزةَ الخُراسانِيُّ:                                                      |
|    | <b>.</b>                                | ٥٩ – الصبيحي؛ وهو الحُسَين بن عبدا لله بن بكر، وكنيته أبو عبدا لله:                  |
| •  | 101                                     | ٠٠ – أبو حَقْفر بنُ سِنان؛ وهو أَحْمَدُ بن حَمْدان بن عَلِيّ بن سِنان:               |
|    | Y 0 2                                   | بو معسورین عیسان، وهو اسعد بن حمدان بن علی بن سِنان:                                 |
| 1  | :                                       | ٦١ – أبو بكر الشبلي، واسمه دلف، يقال: ابن ححدر، ويقال: ابــن حعفــر، ويقــال: اسمــه |
|    | Yaw                                     | حعفر بن يونس:                                                                        |
|    | 1 - 1                                   | ٦٢ – المرتعش، وهو أبو محمد، عبدًا لله بن محمد، المرتعش النيسابوري:                   |
|    | ۲٦٥                                     | و ال و و بو المسابوري:                                                               |
|    |                                         | ٦٣ – أبو على الروذباري، واسمه أحمد بن محمد بـن القاسـم بـن منصــور بـن شــهريار بـن  |
|    | 779                                     | مهرداداز بن فرغدد بن كسرى:                                                           |
|    |                                         | ٦٤ – أبو على الثقفي؛ واسمه محمد بن عبدالوهاب:                                        |
|    | YV2                                     | 1 11 11 11 11 1                                                                      |
|    | YVV                                     | ٦٥ – عبداً لله بن منازل، وهو أبو محمد، عبداً لله بن محمد بن منازل:                   |
|    | :                                       | ٦٦ – أبو الحير الأقطع:                                                               |
|    | : :!                                    | ٦٧ – الكتاني؛ وهو محمد بـن على بن حعفر الكتـاني، وكنيتـه أبـو بكـر؛ ويقـال: أبـو     |
|    |                                         | عبدا لله، وأبو بكر أصح:                                                              |
|    | ` Y À Y                                 |                                                                                      |
| 4  | · ۲۸٦                                   | ٦٨ - النهرجوري؛ وهو أبو يعقوب، إسحاق بن محمد:                                        |
|    |                                         | ٦٩ – المزين؛ وهو أبو الحسن، على بن محمد:                                             |
|    | 1/1                                     |                                                                                      |
|    | :                                       |                                                                                      |
|    | 1                                       |                                                                                      |
|    |                                         |                                                                                      |

| نهرس الأعلام                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ٧ - أبو على بن الكاتب؛ واسمه: الحسن بن أحمد:                                            |
| ٧١ – أبو الحسين بن بنان:                                                                  |
| ٧٧ – أبو بكر طاهر الأبهري؛ اسمه عبدا لله بن طاهر بن حاتم الطائي:                          |
| ٧٧ - مظفر القرميسيني:                                                                     |
| ٧٤- أبو الحسين بن هند؛ وهو على بن هند الفارسي القرشي:                                     |
| ٥٧- إبراهيم بن شيبان؛ وهو أبو إسحاق القرميسيني:                                           |
| ٧٦– ابن يزدانيار؛ وهو أبو بكر، الحسين بن على بن يزدانيار:                                 |
| ٧٧– إبراهيم بن المولد؛ وهو أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن المولد:                          |
| ٧٨– ابن سائم البصرى؛ وهو أبو عبدا لله، محمد بن أحمد بن سائم:                              |
| ۷۹– محمد بن علیان النسوی؛ وهو محمد بن علی:                                                |
| ۸۰ - أبو بكر بن أبي سعدان؛ وهو أحمد بن سعدان:                                             |
| ٨١– سعيد بن الأعرابي؛ واسمه: أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم العنزى: ٣٢٠              |
| ٨٧- أبو عمرو الزجاجي؛ واسمه: محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد:٣٣٣                          |
| ۸۳ حعفر الخلدی؛ وهو: حعفر بن محمد بن نصیر، أبو محمد الخواص:                               |
| ٨٤- أبو العباس السيارى؛ واسمه القاسم بن القاسم بن مهدى؛ ابن بنت أحمد بن سيار:٣٣٠          |
| ۵۸– أبو بكر الدقى؛ وهو أبو بكر، محمد بن داود، الدينورى:                                   |
| ٨٦- عبداً لله الرازى؛ وهو أبو محمد، عبداً لله بن محمد بن عبداً لله ابن عبدالرحمن، الـرازى |
| الشغراني:                                                                                 |
| ٨٧- أبو عمرو بن نجيد، وهو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوســف ابـن ســا لم بـن خــالد،      |
| السلمي، حدى لأمي، رحمه الله:                                                              |
| ۸۸– أبو الحسن البوشنجي، واسمه على بن أحمد بن سهل:                                         |
| ٨٩– أبو عبداً لله بن حفيف؛ واسمه محمد بن حفيف بن إسفكشاذ، الضبى، المقيم بشيراز: ٢٤٥       |
| . ٩- بندار بن الحسين؛ وهو: بندار بن الحسين بن محمد بن المهلب، كنيته أبو الحسين: ٣٤٩       |
| ٩١- أبو بكر الطمستاني الفارسي:                                                            |
| ۹۲ – أبو العباس الدينورى؛ واسمه أحمد بن محمد:                                             |
| ۹۳ – أبو عثمان المغربي، وهو سعيد بن سلام:                                                 |
| <ul> <li>٩٤ – أبو القاسم النصراباذي؛ واسمه إبراهيم بن محمد بن محمويه:</li></ul>           |
| ه ۹ – الحصرى؛ وهو أبو الحسن، على بن إبراهيم:                                              |
| ٣٦٥ - أبه عبدا لله التروغبذي؛ واسمه محمد بن محمد بن الحسن:                                |

| فهرس الأعلام |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>TV</b> .  | ٩٧ – أبو عبدا لله الروذبارى؛ واسمه أحمد بن عطاء بن أحمد الروذبارى   |
| TYT          | ٩٨ - أبو الحسن الصيرفي؛ وهو على بن بندار بن الحسين، الصيرفي:        |
| TY0          | ٩٩ – وأما: محمد بن أحمد بن حعفر، أبو بكر الشبهي:                    |
| <b>*Y7</b>   | ١٠٠ – وأما: محمد بن أحمد بن حمدون، الفراء أبو بكر:                  |
| <b>TYY</b>   | ١٠١ – أبو عبدًا لله، وأبو القاسم: محمد، وجعفر، ابنا أحمد بن المقرئ: |
| <b>TYY</b>   | ١٠٢ – وأما: أبو القاسم:                                             |
| ٣٨٠          | ١٠٣ - أبو محمد الراسبي؛ وهو عبداً لله بن محمد:                      |
| 741          | ١٠٤ – أبو عبدا لله الدينورى؛ وهو محمد بن عبدالحالق:                 |
|              |                                                                     |

. . .

## فهرس المحتويات

| ٣     |   |   |   |     | * |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |   |     |    |    |        |           |       |          |      |
|-------|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|-----|---|---|-----|----|----|--------|-----------|-------|----------|------|
| ٣     |   | • | • | •   | • | • | • | • | •   | •   | • ' | • | • | ٠ | •   | •   | • | •  | • |   | • | 4   | • | • | • | •   |   |   | • | • | • | • | • | •  | ٠   | •  |     |   |   | ٠   |    | ٠, | يق     | حق        | الت   | بة       | قد   |
| ۲.    |   | • | • |     | • | • | • | • | •   |     | ٠.  | • | • | • | •   |     | • |    |   |   |   | ٠   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |   |     |    |    | ن      | ء ل       | الم   | ية       | قد   |
| **    |   |   |   | . , |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |   |     |    |    |        | 1         | \$10  |          |      |
| 144   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |    |   |   | Ī |     | Ì |   |   | •   |   | • | • | • | • | • | • | •  | •   | ٠. | •   | • | ٠ | •   | •  | •  | ۷      | ولح       | Υı    | مه       | لطبه |
| 149   | • |   | • | •   | • | • | • | • | •   | • • | •   | • | • | • | •   | •   | • | ٠. | • | • | • | •   | • | • | • |     | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | •  |     |    |     |   | • |     |    |    |        | انية      | الثا  | غة       | لطبا |
| 1.1   |   |   |   |     |   |   | ٠ |   | . , |     |     |   |   |   |     |     |   | ٠. |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |   |     |    |    |        | nati      | 114   |          |      |
| TOV   |   |   |   |     |   | • | • | • |     |     |     |   |   | + |     |     |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |   |     |    |    | -      | 1         | tı    |          | 1 1  |
| ***   |   |   |   | _   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | ٠  | • • | •  | ٠   | • | • | •   | •  | •  | ٩      | ابع       | الو   | عه       | تطبا |
|       |   |   |   |     |   | • |   | • |     | •   | •   | • | • | • | •   | • • |   | •  | • | • | • | ٠   | • |   |   | • • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | •  |     | •  | •   | ٠ | ٠ | ٠   | •  | 4  |        | خاه       | ال    | قة       | لطبا |
| YAY   | • | ٠ | • | •   | ٠ | • | • | • |     | •   | •   | ٠ | ٠ | ٠ | •   | ٠.  |   | •  |   | ٠ | • | •   |   |   |   |     |   | • |   | ٠ | • | • | ت | يا | وف  |    | الد | , | ت | را  | با | ت  | الہ    | 5         | نسو   | اك       | ذکر  |
| C 1 V | • | ٠ | 4 | ٠   | ٠ | • | ٠ |   |     | ٠   | ٠   | ٠ | • | ٠ |     |     |   | •  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    | _   |   |   |     |    | ā  | ۱.     | -11       |       | 1        | الذه |
| 44    |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   | • | •   |    |    |        | ~,<br>~ . | س.    | ٠,٠      | اعته |
| -     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     | • | •  | • | • | • | •   | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | • | • |    | •   | •  | •   | • | ľ | ري  | ,  | ال | ن      | غرا       | וני   | س        | فهر  |
| 44    | • | • | • | •   | • | • | • | • |     | ٠   | ٠   | • | • | • | • • |     | • | •  | ٠ | • | • | •   |   |   | • | •   | • | ٠ | • | • | • | • |   |    |     | •  |     | • |   |     | ٢  | یٹ | اد     | >         | ١ الا | س        | فهر  |
| . 1 / | • | • | • | ٠   |   | • |   |   |     | ٠   | ٠   |   | ٠ |   |     |     |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |   |     |    |    |        | 1=5       | Jı    |          |      |
| 44    |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   | - |   |   |   |   |    |     |    |     |   |   |     |    |    | \<br>\ | . 5       | di.   | <i>-</i> | J₹-  |
| ٠.٣   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |    |   | - |   |     |   | • | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | •  | ٠   | •  | •   | ٠ | • | • • | •  | 1  | יעי    | : ع       | , 18  | سر       | فهر  |
|       | • | ٠ | • | •   | • | • |   | • | ٠   | ٠   | •   | • | • | • | •   | •   | ٠ | ٠  | 4 | • | • | • • |   | ٠ | ٠ | ٠   | • | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |    |     |    |     |   |   | ٢   | ار | ۰  | عتو    | ~~        | ١,    | w        | فه   |